

اللّهُمَّصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ



كتاب الصافي في تفسير القرآن



## ﴿الجزء السابع ﴾

- \* هوية الكتاب:
- \* اسم الكتاب: كتاب الصافي في تفسير القرآن.
- \* المؤلف: العارف الحكيم والمحدّث الفقيه محمد بن مرتضى المدعو ب«المولى محسن» الملقب بالفيض الكاشاني.
  - \* تحقيق: العلَّامة السيد محسن الحسيني الأميني.
    - \* الطبعة الأولى \_ ١٤١٩ هـ ١٣٧٧ ش.
      - \* المطبعة: مروى.
        - \* الكمية: ٢٠٠٠
- \* الناشر: دارالكتب الإسلاميّة -ايران -طهران -بازار سلطاني رقم ٩٩
  - \* تلفون: ۵۹۲۷۶۱۰ ۵۹۲۷۶۶۰ فاکس: ۳۹۱۹۹۶۶
  - \* شابك الجزء السابع: ١٨٦ ـ ١٨٩ ـ ٩٦٤ . أيا الجزء السابع: ١SBN: 964 440
    - \* شابك الدورة الكاملة سبعة أجزاء: ٩ ١٨٧ ٤٤٠ ٩٦٤

ISBN - SFT: 964 - 440 - 087 - 9 VOL: 7.

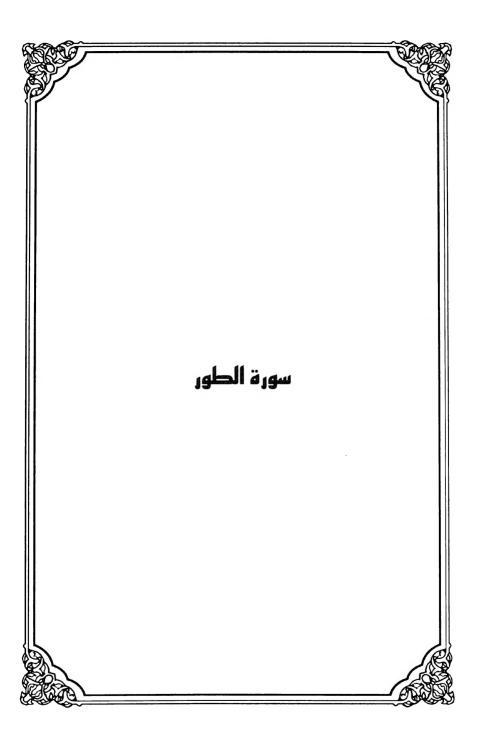

may be like the



سورة الطور: مكيّة، عدد آيها تسع وأربعون آية.



﴿ وَٱلطُّورِ ﴾: قيل: يريد طور سينين، وهو جبل بمدير من فيها منوسي الطَّلِم كلام الله (١١). والقمّى: ما يقرب منه (٢).

﴿وَكِتَـٰبِ مَّسْطُورِ ﴾: مكتوب.

﴿ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ﴾: الرق: الجلد الذي يكتب فيه، استعير لما كتب فيه الكتاب، وتنكيرهما للتعظيم والإشعار بأنّها ليسا من المتعارف بين الناس.

في المجمع: عن الباقر عليه إنّه قال: إنّ الله وضع تحت العرش أربع أساطين وسمّاهـنّ

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٤. س ١٢.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣١، س ١٢.

٣-الضراح \_ بضم الضاد المعجمة ثم الراء ثم الحاء المهملة. منه نين وقال الطريحي: الضراح \_ هـ و بالضم \_:
 البيت المعمور في السهاء الرابعة من المـضارحـة، وهـي المـقابلة والمـضارعة. مجـمع البـحرين: ج٢، ص ٣٩١. مادة «ضرح».



الضراح، وهو البيت المعمور، وقال للملائكة: طوفوا به، ثمّ بعث ملائكة فقال: ابنوا في الأرض بيتاً بمثاله وقدره، وأمر من في الأرض أن يطوفوا بالبيت (١).

وعن أمير المؤمنين الله قال: ويدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك، ثمّ لا يعودون إليه أبداً (٢). وعن النبي عَيَّالُهُ: البيت المعمور في السماء الدنيا (٣).

وعنه ﷺ: البيت الذي في السهاء الدنيا، يقال له: الضراح، وهو بفناء البيت الحرام، لو سقط لسقط عليه، يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك، لا يعودون فيه أبداً (٤).

أقول: وفي حديث المعراج: إنّه في السهاء السابعة (٥)، رواه القمّي (٦) والعيّاشي (٧).

﴿ وَ ٱلسَّقْفِ ٱللَّهُ فُوعِ ﴾: القمّي: قال: السهاء (٨). ورواه في المجمع: عن علي إلله (٩).

﴿وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ﴾: قيل: أي المملوّ وهو المحيط، أو المــوقد مــن قــوله: «وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ»(١٠)(١٠). والقمّى: قال: يسجر يوم القيامة(١٢).

وروي أنّ الله يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجر بها جهنّم (١٣).

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْ قِعْ ﴾: لنازل.

۱ \_ مجمع البيان: ج ۱ \_ ۲، ص ۲۰۷، س ۱۲. ۲ \_ محمع البيان: ج ٩ \_ ۱۰، ص ١٦٣، س ١٨.

٣- محمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ١٦٣، س ١٩. ٤- مع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ١٦٣. س ٢٣.

٥ ـ وقد سبق في سورة البقرة في حديث خلق آدم أنّه في الرابعة كها ذكره القمّي. منه ﷺ.

أقول: أنظر ج ١، ص ١٦١ ـ ١٦٢ من كتابنا تفسير الصافي، ذيل الآية ٣٠ من سورة البقرة.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٩، س ١١.

٧ ـ تفسير العيّاشي: ج ٢، ص ١٢٨، ح ٤٣. وفيه: «السماء الرابعة».

٨\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣١، س ١٤. ٩ جمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ١٦٣، س ٢٦.

۱۰ ـ التكوير: ٦.

١١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢. ص ٤٢٤. س ١٨.

١٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣١، س ١٥.
 ١٣ ـ أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٤، س ١٩.

﴿مَّالَهُ مِن دَافِعِ﴾: يدفعه، قيل: وجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك إنها أمور تدلّ على كمال قدرة الله وحكمته، وصدق إخباره، وضبط أعمال العباد للمجازاة (١١).

﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْراً ﴾: تضطرب.

﴿وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْراً ﴾: القمّي: أي تسير مثل الريح (٢).

وعن السجّاد اللهِ في حديث النفختين، وقدسبق في سورة الزمر (٣) قال: يعني تبسط (٤). ﴿ فَوَ يُلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكُذِّبِينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ \*: القمّي: قال: يخوضون في المعاصي (٥).

﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً ﴾: يدفعون إليها بعنف.

﴿ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾: أي يقال لهم ذلك.

﴿ أُفَسِحْرٌ هَلْذَآ ﴾: أي كنتُم تقولون للوحي: هذا سحر، فهذا المصداق أيضاً سحر.

﴿ أُمْ أَنتُمُ لَا تُبْصِرُونَ ﴾: هذاكماكنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدلّ عليه، وهو تقريع

وتهكّم.

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٤، س ٢٠.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٢، س ٢.

٣ ـ ذيل الآية: ٦٨، أنظر ج ٦، ص ٢٨٢ ـ ٢٨٤ من كتابنا تفسير الصافي.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٢٥٢، س ١٧. ٥\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٢، س ٢.

أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوۤاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ إِنَّ الْمُحْدِمِ الْمُؤْدِ فَا وَاشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مُتَكِئِينَ عَلَىٰ سُرُدٍ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مُتَكِئِينَ عَلَىٰ سُرُدٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُودٍ عِينٍ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ عَلَىٰ سُرُو وَاتَّبَعَتْهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِنْ وَاتَبَعَتْهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِنْ وَاتَبَعَتْهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ آمْرِي عِبَا كَسَبَ رَهِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ شَيْءٍ كُلُّ آمْرِي عِبَا كَسَبَ رَهِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ آمْرِي عِبَا كَسَبَ رَهِينًا ﴿ وَمَا أَلَتُنَاهُم مِنْ شَيْءٍ كُلُّ آمْرِي عِبَا كَسَبَ رَهِينَ ﴿ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ شَيْءٍ كُلُلُ آمْرِي عِبَا كَسَبَ رَهِينًا وَاللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ شَيْءٍ كُلُلُ آمْرِي عِبَا كَسَبَ رَهِينًا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ شَيْءٍ كُلُلُ آمْرِي عِبَا كَسَبَ رَهِينًا وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ شَيْءٍ عُلَلًا لَمْ وَعِينَا اللَّهُ الْمَالِي عَلَيْهُمْ مَنْ شَيْءٍ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ شَيْءً وَلَا لَهُ الْمُؤْدِعُ عِلَاكُمْ عَلَيْهُمْ مَنْ شَيْءًا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ الْمُؤْدِمِ عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْ الْمُؤْدِمِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْمُؤْدُونَا عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ الْمُؤْدِمِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ الْمُؤْدِمُ الْمُؤْفِى الْمُؤْمِ الْعِينَا عَلَا الْمُؤْمِ عَلَيْكُمْ الْعِنْ الْعِيلُولَا عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِينَ عَلَيْكُمْ إِلَا عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ عَلَالِهُ الْعَلَيْلُولُونَ الْمُؤْمِ عَلَالِهُ الْعَلَيْلُولُونِ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنَ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِ عَلَالَا عَلَيْكُمُ الْمُؤْمِ عَلَالِهُ الْعَلَيْكُمُ الْمُؤْمِ عِلَا الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْم

﴿ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ﴾: أي أدخلوها على أي وجه شئتم من الصبر وعدمه فإنّه لا محيص لكم عنها(١).

﴿ سَوَ آءٌ عَلَيْكُمْ ﴾: أي الأمران: الصبر، وعدمه.

﴿إِنَّمَا تُحُبْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: تعليل للإستواء.

﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾: في أيَّة جنّات وأيّ نعيم.

﴿فَـٰكِهِينَ﴾: ناعمين متلذّذين. أ

﴿ بِمَآ ءَاتَـٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَـٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَـَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۞: مصطفّة.

﴿ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾: سبق حديثهنّ في سورة الدخان (٢٠).

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ ﴾: وقرئ «وأتبعناهم ذرياتهم».

١ ـ القمّي: أي اجتروا أو لا تجتروا لأنّ أحداً لا يصبر على النار. والدليل على ذلك «قَمَا أَصْبَرَهُمْ على ألنّار» يعني ما أجرأهم. منه ﷺ.

أقول: وجاء في تفسير القمّي: ج ٢. ص ٣٣٢. س ٨. «أي اجترؤوا أو لا تجترؤوا...» ٢ ــ ذيل الآية: ٥٤. أنظر ج ٦. ص ٤٢٦من كتابنا تفسير الصافى.

﴿ أَكْفُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾: وقرئ «ذريّاتهم»، روي عن النبي عَيَّاللَّهُ إنّ الله يرفع ذريّة المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقرّ بهم عينه، ثمّ تلا هذه الآية (١١).

وفي الكافي<sup>(٢)</sup>، والفقيه<sup>(٣)</sup>، والتوحيد: عن الصادق ﷺ في هذه الآية قـال: قـصرت الأبناء عن عمل الآباء فألحقوا الأبناء بالآباء لتقرّ بذلك أعينهم (٤).

وفي المجمع: عنه على قال: أطفال المؤمنين يهدون إلى آبائهم يوم القيامة (٥). والقــمّي: مثله (٦).

وفي الفقيه: عنه الحِلَة قال: إنّ الله تبارك وتعالى كفّل إبراهيم وسارة أطفال المــؤمنين يغذّونهم بشجرة في الجنّة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درّة، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيّبوا وأهدوا إلى آبائهم فهم ملوك في الجنّة مع آبائهم، وهذا قول الله عزّ وجلّ: «وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱ تَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم» الآية (٧).

﴿ وَمَآ أَلُّتُنَّا لُهُم ﴾: وما نقصناهم، وقرئ بكسر اللام وهو بمعناه.

﴿ مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾: بهذا الإلحاق بل نتفضّل عليهم، في الكافي (^)، والقمّي: عن الصادق الله: «ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ»: النّبي وأمير المؤمنين وذريّته الأئمّة والأوصياء الله «أَلْحَقْنَا بِهِم» ولم ننقص ذريّتهم الحجّة التي جاء بها محمّد في علي وحجّتهم واحدة وطاعتهم واحدة (٩).

﴿ كُلُّ ٱمْرِي ِ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾: بعمله مرهون عند الله، فإن عمل صالحاً فكّه وإلّا أهلكه.

١ \_أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٦، س ١.

٢\_الكافي: ج ٣، ص ٢٤٩، ح ٥، باب الأطفال.

٣\_من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٣١٦، ح ١٥٣٧ /٣. باب ١٥٠ \_حال من يموت من أطفال المؤمنين.

٤\_ التوحيد: ص ٣٩٤، ح ٧، باب ٦١، الأطفال وعدل الله عزّ وجلّ فيهم.

٥- معمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ١٦٦، س ٤. ٦- تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٣٢، س ١٢.

٧ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٣١٦، ح ١٥٣٦ / ٢، باب ١٥٠ ـ حال من يموت من أطفال المؤمنين.

٨\_الكافي: ج ١، ص ٢٧٥، ح ١، باب في أنَّ الأنَّمَة صلوات الله عليهم في العلم والشجاعة والطاعة سواء.

٩ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٣٢، س ١٤. وفيه: «بالنبي... ولم ننقص ذريتهم من الحجة التي...».

وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۚ ﴿ يَتَنَازِعُونَ فِيهَا كَأْساً لَا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ ۚ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأْسُهُمْ لُؤْلُو مَّكْنُونُ ۚ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُو مَّكْنُونُ ۚ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُو مَّكُنُونُ ۚ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ وَ ﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ وَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ فَقِينَ وَ اللهَ عَلَىٰ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ وَ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَيْ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ وَ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَأَمْدَدْنَـٰهُم بِفَـٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾: وزدناهم وقتاً بعد وقت ما يشتهون من أنواع النعم.

﴿ يَتَنَيْزُعُونَ فِيهَا ﴾: يتعاطون هم وجلساؤهم بتجاذب.

﴿كَأْساً﴾: خمراً، سمّي (١) باسم محلّها ولذلك أنّت ضميرها.

﴿ لَا لَغُو ُ فِيهَا وَ لَا تَأْتُمِ ﴾: أي لا يتكلّمون بلغو الحديث في أثناء شربها ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله كهاهو عادة الشاربن في الدنيا، وذلك مثل قوله «لا فيها غَوْلٌ» (٢)، وقرئتا بالفتح. القمّى: قال: ليس في الجنّة غناء، ولا فحش، ويشرب المؤمن ولا يأثم (٣).

﴿ وَيَطُوفُ عَلَمْهِمْ ﴾: أي بالكأس.

﴿غِلْمَانٌ لَّهُمْ ﴾: أي مماليك مخصوصون بهم، وقيل: أولادهم الذين سبقوهم (٤).

﴿كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكْنُونُ﴾: مصون في الصدف من بياضهم وصفائهم.

في المجمع: عن النبي عَلِيُّ أنّه سئل: الخادم كاللؤلؤ، فكيف المخدوم؟ فقال: والذي نفسي بيده إنّ فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (٥).

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآ ءَلُونَ ﴾ ؛ يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعاله. ﴿ قَالُواۤ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي ٓ أَهَّلْنَا مُشْفِقِينَ ﴾ : القمّي: أي خائفين من العذاب (٦).

١ ــوفي نسخة: [سمَّاها].

٢ ـ الصافّات: ٤٧.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٢، س ١٩.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢. ص ٤٢٦، س ١٠.

٥- مجمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ١٦٦، س ١٧. ٦- تفسير القمّي: ج ٢، ص ٢٣٢، س ٢٢.

فَنَ ٱللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ثَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَيَ فَذَكِّرْ فَاۤ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَيَ فَذَكِّرْ فَاۤ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَحْنُونٍ ﴿ فَيَ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ إِلَى الْمَعْكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ يَ الْمُنُونِ ﴿ وَهُا تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿فَنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا﴾: بالرحمة.

﴿ وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾: عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم. القمّى: قال: السموم: الحرّ الشديد (١).

﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ ﴾: من قبل ذلك في الدنيا.

﴿نَدْعُوهُ اللهِ عَبده.

﴿ إِنَّهُ ﴾: وقرئ بالفتح.

﴿ هُوَ ٱلْبَرُّ ﴾: الحسن.

﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾: الكثير الرحمة.

﴿فَذُكُّرُ ﴾: فاثبت على التذكير، ولا تكترث بقولهم.

﴿ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴾: بحمد الله وإنعامه.

﴿ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونِ ﴾: كما يقولون.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿: مَا يَقَلَقَ النفوس من حوادث الدهر، وقيل: المنون: الموت (٢).

﴿قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ﴾: أتربّص هلاككم كما تربّصون هلاكي.

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٢ ـ ٣٣٣.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٦، س ١٨.

﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَـٰمُهُم ﴾: عقولهم، القمّي: قال: لم يكن في الدنيا أحلم من قريش (١). ﴿ بِهَـٰذَآ ﴾: بهذا التناقض في القول فإنّ الكاهن يكون ذا فطنة ودقّة نظر، والجـنون مغطّى عقله، والشاعر يكون ذا كلام مخيّل موزون، ولا يتأتّى ذلك من الجنون.

﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾: مجاوزون الحدّ في العناد.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ﴾: اختلقه من تلقاء نفسه.

﴿ بَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾: فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم.

﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ﴾: مثل القرآن.

﴿ إِن كَانُواْ صَلْدِقِينَ ﴾: في زعمهم إذ فيهم كثير ممّن عدّوا من الفصحاء، فهو ردّ للتقوّل خاصّة، فإنّ سائر الأقسام ظاهر الفساد.

﴿ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴾: أم أحدثوا وقدروا من غير محدث ومقدّر، فلذلك لا بعبدونه.

﴿ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾: أم خلقوا أنفسهم.

﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَـٰوِٰتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ﴾: إذ لو أيقنوا لما أعرضوا عن عبادته.

﴿ أُمْ عِندَهُمْ خَزَ آئِنُ رَبِّكَ ﴾: خزائن رزقه حتى يرزقوا النبوّة من شاؤوا، أو خزائن

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٣، س ٣.

أَمْ هُمُّمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ أَمْ هُمُّ الْمُنُونَ وَ أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ فَي أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ وَ اللَّهُ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ وَ اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمَكِيدُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمَكِيدُونَ ﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمَكِيدُونَ ﴾ وأمْ يُريدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمَكِيدُونَ اللَّهُ الْمُعَلِيدُونَ الْمُعُلِيدُونَ ﴾ وأمْ المُعَلِيدُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمُعَيْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعُلِينَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعُلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعُمُ الْمُعَلِيدُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُونَ عَلَيْكُولُونِ الْمُعَلِّمُ الْمُعُلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ ال

علمه حتى يختاروا لها من شاؤوا.

﴿ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيْطِرُونَ ﴾: الغالبون على الأشياء يدبّرونها كيف شاؤوا، وقرئ بالسين.

﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ ﴾: مرتقى إلى السماء.

﴿ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴾: صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحي إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن.

﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴾: بحجة واضحة تصدّق استاعه.

﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبُنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبُنُونَ﴾: هو ما قالت قريش أنّ الملائكة بنات الله، كـذا رواه القتى (١٠).

وفيه تسفيه لهم وإشعار بأنّ من هذا رأيه لا يعدّ من العقلاء، فضلاً أن يترقّى بروحه إلى عالم الملكوت فيتطلّع على الغيوب.

﴿ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً ﴾: على تبليغ الرسالة.

﴿ فَهُم مِّن مَّغْرَم ﴾: من التزام غرم.

﴿ مُّثْقَلُونَ ﴾: محملُون الثقل، فلذلك زهدوا في اتّباعك.

﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ ﴾: اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيّبات.

﴿ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾: منه.

﴿ أُمْ يُريدُونَ كَيْداً ﴾: قيل: هو كيدهم في دار الندوة برسول الله عَيْنَالله (٢).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٣٣، س ٧.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٧. س ١٦.

رُمْ هَمُمْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ اللهِ سُبْحَـٰنَ اللهِ عَمَّا يُـشْرِكُونَ ﴿ وَإِن اللهِ عَمَّا يُـشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرُواْ كِسْفاً مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿ وَيَى فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَـٰقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ وَ اللّهُ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنَاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ لِنَاهُواْ عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمُكِيدُونَ ﴾: هم الذين يحيق بهم الكيد أو يعود عليهم وبال كيدهم، قيل: وهو قتلهم يوم بدر(١١).

﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَـٰهُ غَيْرٌ ٱللهِ ﴾: يعينهم ويحرسهم من عذابه.

﴿سُبْحَـٰنَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾: عن إشراكهم، أو شركة ما يشركونه به.

﴿وَإِن يَرَوْاْ كِسْفاً ﴾: قطعة.

﴿مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ ﴾: من فرط طغيانهم وعنادهم.

﴿سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾: هذا سحاب تراكم بعضها على بعض، وهـو جـواب قـولهم: «فَأَشقِطْ عَلَيْنَا كِسْفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ» (٢).

﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَنقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيدِ يُصْعَقُونَ ﴾: وقرئ بفتح العين، قيل: هو عند النفخة الأولى (٣).

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ﴾: في ردّ العذاب.

﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾: يمنعون من عذاب الله.

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾: القمّي: ظلموا آل محمّد صلوات الله عليهم حقّهم (٤).

١ \_ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٧، س ١٨.

٢ ـ الشعراء: ١٨٧.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٨. س ٣.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٣، س ٩.



﴿عَذَاباً دُونَ ذُلِكَ ﴾: أي دون عـذاب الآخـرة، القـمّي: قـال: عـذاب الرجـعة بالسيف(١).

﴿وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: ذلك.

﴿ وَ أَصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ ﴾: بإمهالهم وإبقائك في عنائهم.

﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾: في حفظنا وحرزنا بحيث نراك ونكلؤك (٢)، وجمع العين لجمع الضمر والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ.

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾: القمّى: قال: لصلاة الليل (٣).

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ﴾: قال: صلاة الليل (٤).

﴿ وَإِدْ بَـٰـرَ ۗ ٱلنَّجُومِ ﴾: إذا أدبرت النجوم من آخر الليل، وقرئ بالفتح أي في أعقابها إذا غربت أو خفيت.

في المجمع: عنهما المِهَ في هذه الآية قالا: إنّ رسول الله عَلَيْنَ كَان يقوم من الليل ثلاث مرّات فينظر في آفاق السهاء ويقرأ الخمس من آل عمران التي آخرها: «إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمُعَاد» (٥) ثمّ يفتتح صلاة الليل، الحديث (٦).

وعنهما عليها «وَإِدْبَنْرَ ٱلنَّجُومِ»: يعني الركعتين قبل صلاة الفجر (٧). ورواه عن النبي يَتَكِينُهُ وعلي، والحسن بن علي الميها (٨).

۱ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٣٣، س ١٠.

٢ \_كَلَأُه يكلؤه. مهموز بفتحتين كِلاءً بالكسر والمد: حفظه، ويجوز التخفيف فيقال: كليته إكلاءاً من باب تعب.

مجمع البحرين: ج ١، ص ٣٦٠، مادة «كلا». ٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٣٣، س ١١.

٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٣، س ١٢. ٥ ـ آل عمران: ١٩٥ ـ ١٩٤.

٦و٧و ٨\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ١٧٠، س ١٢ و١٥.

الماني عن الباقر (١)، والقمّي: عن الرضا على مثله (٢).
وفي الكافي: عن الباقر (٣)، والقمّع: عن الرضا على مثله (٣).
وفي ثواب الأعمال (٣)، والمجمع: عن الصادق على من قرأ سورة الطور جمع الله تعالى له خبر الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى (٤).

١ \_ الكافي: ج ٣، ص ٤٤٤، ح ١١، باب صلاة النوافل.

۲ \_ تفسیر القمّی: ج ۲، ص ۳۳۳، س ۱۳.

٣ ـ ثواب الأعمال: ص ١١٦، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الطور.

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ١٦٢، في فضلها.

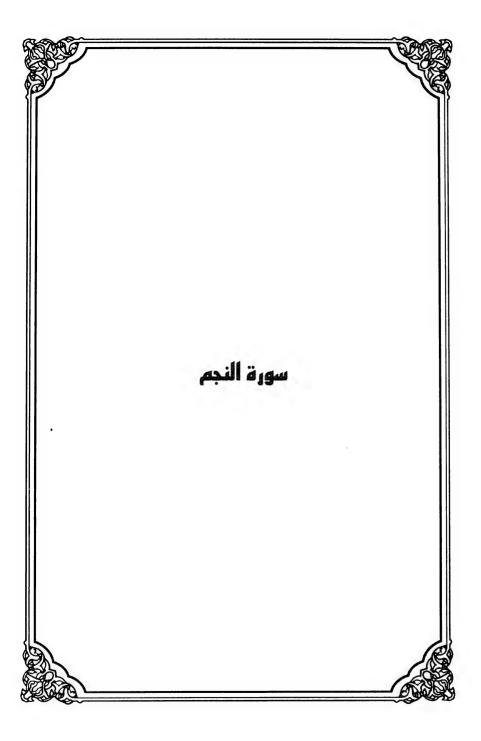

٠;



سورة النجم: مكيّة، وعن ابن عبّاس غير آية منها نزلت بالمدينة «اَلَّذِينَ يَجْ تَنِبُونَ كَبَتْرُرَ ٱلْاَثْمِ» (١)، وعن الحسن قال: هي مدنيّة، عدد آيها اثنتان وستّون آية كوفي، وآيـة في الباقين (٢).



﴿ وَ ٱلنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴾: أقسم بالنجم إذا سقط (٣).

﴿ مَا ضَلٌّ صَاحِبُكُمْ ﴾: ما عدل محمّد عَيَّا الله عن الطريق المستقيم.

﴿ وَمَا غُورَىٰ ﴾: وما اعتقد باطلاً، والمراد: نني ما ينسبون إليه.

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ۗ ۞ إِنْ هُوَ﴾: أي الذي ينطق به.

﴿ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾: يوحيه الله إليه، في الجالس: عن ابن عبّاس قال: صلّينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع رسول الله عَلَيْكُ فلهم سلّم أقبل علينا بوجهه، ثمّ قال: إنّه سينقض كوكب من السهاء مع طلوع الفجر فيسقط في دار أحدكم فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيي

١ \_ النجم: ٣٢. ٢ \_ أي واحد وستّون آية عند غير الكوفيين.

٣ ـ وجاء في هامش المخطوطة نقلاً عن كتاب مشارق الأنوار ما نصّه: عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد عَلَيْكِ إلى الله عن أبيه، عنه الأنوار، وقال أيضاً: «اَلنَّجْمِ»: قـلب عمّد عَلَيْكُ في الشرح منه الأنوار، وقال أيضاً: «اَلنَّجْمِ»: قـلب عمد عَلَيْكُ في «إذا هَوَىٰ»: إذا انقطع من جميع ما سوى الله تعالى.

وخليفتي والإمام من بعدي، فلمّا كان قرب الفجر جلس كلّ واحد منّا في داره ينتظر سقوط الكوكب في داره، وكان أطمع القوم في ذلك أبي العبّاس بن عبدالمطلّب، فلمّا طلع الفجر انقض الكوكب من الهواء فسقط في دار علي بن أبي طالب المعلج، فقال رسول الله عَمَّلِيُهُ لعلي المعجد: يا علي والذي بعثني بالنبوة لقد وجبت لك الوصيّة والخلافة والإمامة بعدي، فقال المنافقون \_ عبدالله ابن أبي وأصحابه \_: لقد ضلّ محمّد في محبّة ابن عمّه وغوى، وما ينطق في شأنه إلّا بالهوى، فأنزل الله تبارك وتعالى: «وَ النجم إِذَا هَوَىٰ» يقول عزّ وجلّ: وخالق النجم إذا هوى «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ» يعني في محبّة على بن أبي طالب المعجد «وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللهُوَىٰ» يعني في شأنه «إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» (١).

وعن الصادق، عن أبيه، عن آبائه المَيِّلِيَّ: ما يقرب منه (٢). والقمّى: عن الرضا اللهِ الله

وعن الباقر الجلا يقول: «مَا ضَلَّ» في علي الجلا «وَمَا غَوَىٰ» «وَمَا يَـنطِقُ» فـيه «عَـنِ أَهْوَىٰ» وماكان ما قاله فيه إلا بالوحى الذي أوحى إليه (٤).

وفي الكافي: عنه على «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ» قال: أقسم بقبر محمّد ﷺ إذا قبض «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ» بتفضيله أهل بيته «وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ » يقول: ما يتكلّم بفضل أهل البيت بهواه، وهو قول الله عز وجلّ: «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ» (٥).

وفي المجالس: عن الصادق الله إنّ رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله، ألم ينسبوا نبيّنا محمّد ﷺ إلى أنّه ينطق عن الهوى في ابن عمّه على الله حتى كذّبهم الله فقال: «وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ۚ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىُ يُوحَىٰ ﴾ (٦).

١ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٤٥٣، ح ٤، المجلس الثالث والثمانون.

٢ \_ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٤٦٨، ح ١، المجلس السادس والثمانون.

٣- تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٣، س ١٧. ٤- تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٤، س ١١.

٥ ـ الكافي: ج ٨، ص ٣٨٠، س ٥، ح ٥٧٤.

٦\_الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٩١\_٩٢، ح ٣. المجلس الثاني والعشرون.



﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَى ﴾: قيل: يعني جبرئيل (١). والقمّي يعني الله عزّ وجلّ (٢). ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾: ذو حصافة (٣) في عقله ورأيه.

﴿فَاسْتَوَىٰ﴾: فاستقام، قيل: يعني جبرئيل استقام على صورته الحقيقيّة التي خلقه الله عليها، فإنّه روي ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمّد عَلَيْنَا مُرّة في السهاء ومرّة في الأرض (٤).

والقمّي: يعني رسول الله عَيْظِيَّهُ، وعن الرضا لللهِ ما بعث الله نبيّاً إلّا صاحب مرّة سوداء صافية (٥).

﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾: قيل: يعني جبرئيل اللهِ (٦).

والقمّى: يعني رسول الله عَيْنِيَّاللهُ (٧).

﴿ ثُمَّ دَنَا ﴾: قيل: يعني جبر ئيل من رسول الله عَيْشِ (٨).

والقمّى: يعني رسول الله عَيْنِيَّاللهُ من ربّه عزّ وجلّ (٩).

﴿ فَتَدَلَّىٰ ﴾: فزاد منه دنوّاً، هذا تأويله وأصل التدلِّي استرسال مع تعلَّق.

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٩، س ٤.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٤، س ٣.

٣\_وفي نسخة: [ذو حصافة أي ذو استحكام وهو بالمهملتين]. والحصيف: المحكم العقل. لسان العرب: ج ٣.
 ص ٢٠٦، مادة «حصف».

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٩. س ٥.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٤، س ٤.

٦\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٩، س ٨.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٤، س ٦.

٨\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٩. س ٨.

٩ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٤، س ٦.

القمّى: قال: إنّما نزلت «فتدانا»(١).

وفي العلل: عن الباقر عليَّلا «فَتَدَلَّىٰ» قال: لا تقرأ هكذا، اقرأ «ثمّ دنا فتدانا» (٢٠).

﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾: قدرهما، القمّي: قال: كان من الله كما بين مقبض القوس إلى رأس السية (٣)(٤).

أقول: ويأتي بيان ذلك وتأويله.

﴿أُوْ أُدْنَىٰ ﴾: قال: بل أدنى من ذلك (٥).

وعن الصادق المن الذي قال من سبق من الرسل إلى «بلى» (٦) رسول الله عَمَّالُهُ وذلك أنّه أقرب الخلق إلى الله، وكان بالمكان الذي قال له جبر ئيل المله على أسري به إلى السهاء \_: تقدّم يا محمّد فقد وطأت موطأ لم يطأه ملك مقرّب، ولا نبي مرسل، ولو لا أنّ روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لماقدر أن يبلغه وكان من الله عزّوجل كهاقال: «قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى ، أي بل أدنى (١٥)(٨).

وفي العلل: عن السجاد الله الله عن الله عزّ وجلّ هل يوصف بمكان ؟ فقال: تعالى الله عن ذلك، قيل: فلم أسري بنبيّه محمّد عَيِّالله إلى السهاء ؟ قال: ليريه ملكوت السهاوات وما فيها من عجائب صنعه، وبدائع خلقه، قيل: فقول الله عزّ وجلّ: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ » قال: ذلك رسول الله عَيِّلهُ دنا من حجب النور، فرآى ملكوت السهاوات، ثمّ تدلّى فنظر

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٤، س ٧.

٢ علل الشرائع: ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧، ح ١، باب ١٨٥ ـ العلّة التي من أجلها نهي عن التغوط... والعلّة التي من أجلها سميّت سدرة المنتهى.
 ٣٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٤، س ٨.

٤ سية القوس بالتخفيف : ماعوطف من طرفيه، والجمع سيّات. مجمع البحرين: ج ١، ص ٢٤٠، مادة «سيا».
 ٥ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٤، س ٩.

٦ ـ أي إلى قوله تعالى: «بَلَىٰ» في جواب قرله تعالى: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ».

٧ ـ تفسير القمّى: ج ١، ص ٢٤٦، س ١٨.

٨ ـ وجاء في هامش المخطوطة عن الكافي، عن أبي الحسن الرضا عليه قال: قال رسول الله عَلَيْكَالله الله عَلَيْكَالله الله عَلَى الساء بلغ بي جبر ئيل مكاناً لم يطأه قط جبر ئيل، فكشف له فأراه الله من نور عظمته ما أحب. قال في الوافي: في قوله: «فكشف له... إلى آخره» من كلام الرضا عليه وفي توحيد الصدوق: «فكشف لي فأراني»، وبتقديم جبر ئيل على «قط» وهو أوضح وفاعل «أحب» إما «الرسول» وفيه إشارة إلى أن قوة الرؤية على قدر قوة المحبق وسعة إدراك المحب لا على قدر شدة نور المحبوب لأنّه غير متناه وأما «الله» وهو الأظهر أي ما أحب الله أن يريه من نفسه في ذلك الوقت، وعلى التقديرين لم تتعلق الرؤية بكنه ذاته وتمام حقيقته. الوافي: ج ١، ص ٣٧٨.

من تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظنّ أنّه في القرب من الأرض كـ «قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ» (١٠).
وعنه الله : فلمّ أسري بالنبي عَلَيْ وكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه (٢٠). وفي الأمالي: عن النبي عَلَيْ قال: لمّا عرج بي إلى السماء ودنوت من ربّي عزّ وجلّ حتى كان بيني وبينه «قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ»، فقال لي: يا محمّد من تحبّ من الخلق؟ قلت: يا ربّ عليّاً، قال: فالتف يامحمّد، فالتفت عن يسارى فإذا على بن أبي طالب الله (٣٠).

وفي الإحتجاج: عن السجّاد الله قال: أنا ابن من علا فاستعلا فجاز سدرة المنتهى، فكان من ربّه «قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى » (٤).

وعن الكاظم الله الله : أنّه سئل عن قوله: «دَنَا فَتَدَلَّى» فقال: إنّ هذه لغة في قريش إذا أراد الرجل منهم أن يقول: قد سمعت، يقول: قد تدلّيت، وإنّا التدلّي الفهم (٥٠).

وعن أمير المؤمنين الله أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر، وعرج به في ملكوت السهاوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العرش فدنا بالعلم فتدلّى فدلي له من الجنّة رفرف أخضر وغشى النور بصره فرأى عظمة ربّه عزّ وجلّ بفؤاده ولم يرها بعينه (٦) فكان كقاب قوسين بينها وبينه أو أدنى (٧).

وفي الكافي: عن الصادق للِّه أنَّه سئل كم عرج برسول الله عَيَّلِيُّهُ فقال: مرَّ تين فأوقفه

١ \_ علل الشرائع: ص ١٣١ \_ ١٣٢، ح ١، باب ١١٢ \_ علَّة المعراج.

٢ ـ علل الشرائع: ص ٣٣٢، ح ٤، باب ٣٠ ـ العلّة التي من أجلها يقال في الركوع سبحان ربي العظيم وبحسمده،
 وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده.

٣\_الأمالي للشيخ الطوسى: ص ٣٥٢، ح ٧٢٧/ ٦٧، المجلس الثاني عشر.

٤\_الاحتجاج: ج ٢، ص ٣٩، احتجاج علي بن الحسين زين العابدين على يزيد بن معاوية لما أدخل عليه.

٥\_الاحتجاج: ج ٢، ص ١٥٧، احتجاج أبي إبراهيم موسى بن جعفر ﷺ في أشياء شتّى على المخالفين.

٦ ـ وجاء في هامش المخطوط عن الوافي ما نصّه: بلى إذ ذاته سبحانه لا يجوز أن يكتنه بالقلب كها لا يجوز أن يدرك بالبصر، بل إفّا يجوز أن يطلع بالقلب على شيء من عظمته فحسب، قيل: كها يعتري العين الظاهرة التي هي بصر الجسد عند التحدّق في جرم الشمس عمش يثبطه عن قام الإبصار فكذلك يعتري العين الباطنة التي هي بصر العقل عند إدراك البارى القدوس تعالى دهش يكمّه عن اكتناه ذاته سبحانه. الوافى: ج ١، ص ٣٧٥.

بصر العص عند إدراك الباري العدوس لعالى دنس يجمع عن اعتمادات للبعادة الوابي. بم العن ١٠٠ الدري الكلام الكري الكري

جبرئيل الله موقفاً فقال له: مكانك يا محمد، فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط، ولا نبي إنّ ربّك يصلّي فقال: يا جبرئيل وكيف يصلّي؟ قال: يـقول: سبّوح قـدّوس أنـا ربّ المـلائكة والروح، سبقت رحمتي غضبي، فقال: اللهم عفوك عفوك، قال: وكان كها قال الله: «قَابَ قَوْسَيْنِ وَالروح، سبقت رحمتي غضبي، فقال: اللهم عفوك عفوك، قال: وكان كها قال الله: «قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى » قيل: ما قاب قوسين أو أدنى؟ قال: ما بين سيتها (١) إلى رأسها، قال: فكان بينها حجاب يتلألأ بخفق ولا أعلمه إلّا وقد قال: زبرجد، فنظر في مثل سمّ الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة، فقال الله تبارك وتعالى: يا محمّد، قال: لبيك ربّي، قال: من لأمّتك من بعدك؟ قال: الله أعلى بن أبي طالب أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين، وقائد الغرّ الحجّلين، ثمّ قال الصادق الله على بن أبي طالب أمير المؤمنين، وليّد المسلمين، وقائد الغرّ الحجّلين، ثمّ قال الصادق الله على بن أبي طالب أمير المؤمنين، وليّد ولكن جاءت من السماء مشافهة (٢).

أقول: لاتنافي بين هذه الروايات، وكلّها صدر من معدن العلم على مقادير أفهام المخاطبين، و«سيّة القوس»: بكسر المهملة قبل المثنّاة التحتانيّة المخفّقة ما عطف من طرفيها، وهو تمثيل للمقدار المعنوي الروحاني بالمقدار الصوري الجسماني، والقرب المكاني بالدنوّ المكاني أله عمّا يقول المشبّهون علوّاً كبيراً، فسّر الإمام على مقدار القوسين بمقدار طرفي القوس الواحد المنعطفين، كأنّه جعل كلاً منها قوساً على حدة، فيكون مقدار مجموع القوسين مقدار قوس واحد، وهي المسمّاة بقوس الحلقة، وهي قبل أن تنهيّاً للرمي، فإنّها حينئذ تكون شبه دائرة، والدائرة تنقسم بما يسمّى بالقوس، وفي التعبير عن هذا المعنى بمثل هذه العبارة إشارة لطيفة إلى أنّ السائر بهذا السير منه سبحانه نزل وإليه صعد، وأنّ الحركة الصعوديّة كانت إنعطافيّة، وأنّها لم تقع على نفس المسافة النزوليّة، بل على مسافة أخرى كها حقّق في محلّه.

فسيره كان من الله وإلى الله وفي الله وبالله ومع الله، تبارك وتعالى، والحجاب الذي كان بينها (٤) هو حجاب البشريّة، وإنّا يتلألأ لانغهاسه في نور الربّ تعالى، بخفق أي باضطراب

ا حسية القوس بالتخفيف : ماعوطف من طرفيه، والجمع سيات. مجمع البحرين: ج ١، ص ٢٤٠ مادة «سيا». الكافي : ج ١، ص ٢٤٠ ح ١٣٠ ، باب مولدالنبي عَلَيْنَ ووفاته. عـ وفي هامش المخطوطة: أي بالرتبة. عـ وجاء في هامش المخطوطة عن الوافي ما نصّه: قال السيّد الداماد تغمده الله بغفرانه: الحب من ضروب ملائكة الله هي جواهر قدسيّة، وأنوار عقليّة هم حجب أشعة جمال نور الأنوار ووسائط النفوس الكاملة في الإتصال بجناب رب الأرباب جلّ سلطانه وبهر برهانه، وفي الحديث: «إنّ لله سبعاً وسبعين حجاباً من نور لو كشف عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصرد» "١٠

وتحرّك، وذلك لمّا كاد أن يفني عن نفسه بالكليّة في نور الأنوار بغلبة سطوات الجلال وبانجذابه بشراشره إلى جناب القدس المتعال، وهذا هو المعنى بالتدلّي المعنوي، ووصف الحجاب بالزبرجد كناية عن خضرته (١١)، وذلك لأنّ النور الإلهي الذي يشبه بلون البياض في التمثيل كان قد شابته ظلمة بشريّة فصار يتراءى، أي كأنّه أخضر على لون الزبرجد، وإنّا سأله الله عزّ وجلّ عن خليفته لأنّه عَلَيْ كان قد أهمّه أمر الأمة (٢) وكان في قلبه أن يخلّف فيهم خليفته

⇒وفي رواية: «سبعهائة حجاب» \* <sup>٢</sup> ، وفي أخرى: «سبعين ألف حجاب» \* <sup>٣ ،</sup> وفي أخرى: «حـجابه النــور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» \* <sup>٤</sup>

قال: والنفس الإنسانيّة إذا استكملت ذاتها الملكوتيّة، ونفضت جلبابها الهيولاني، ناسبت نوريّتها نوريّة تلك الأنوار، وشابهت جوهريّتها، فاستحقت الإتصال والإنخراط في زمرتها، والإستفادة منها، ومشاهدة أضوائها، ومطالعة ما في ذواتها من صور الحقائق المنطبعة فيها. الوافى: ج ١، ص ٤٠٨ـ ٤٠٩.

١ ـ وجاء في هامش المخطوطة عن الوافي، نقلاً عن السيد الداماد ﴿ من نصّه: وإلى ذلك الإنسارة بـقوله ﴿ إِلَيْهَ ما نصّه عنه والنـور المـوكل عـلى أقـاليم الأرواح الحيوانيّة التي هي ينابيع عيون الحياة ومنابع خضرتها، والأحمر: هو النور العامل عـلى ولايـات المـنّة والقوة والقهر، و«النور الأبيض»: هو النور المتوليّ لأمور إفاضة المعارف والعلوم والصناعات.

وأضاف في القول قائلاً عن استاده أسكنه الله الفردوس: الحجب النورانيّة متفاوتة النوريّة، بعضها أخضر، ومنه غير ذلك، فالنور الأبيض: ما هو أقرب من نور الأنوار، والأخضر ما هو أبعد منه، فكأنّه ممتزج بضرب من الظلمة لقربه من ليالي حجب الأجرام الفلكيّة وغيرها، والأحمر هو المتوسط بينها، وما بين كلّ اثنين من الثلاثة من الأنوار ما يناسبها فاعتبر بأنوار الصبح والشفق المختلفة في الألوان لقربها وبعدها من نور الأنوار الحسيّة أعني نور الشمس، فالقريب من النهار هو الأبيض، والبعيد منه الممتزج بظلمة الليل هو الأخضر، والمتوسط بينها هو الأحمر، ثمّ ما بين كلّ اثنين ألوان أخرى مناسبة كالصفرة ما بين الحمرة والبياض، والبنفسجيّة ما بين الخضرة والعباض، الله بقدمي الصدق والعرفان لابد من مروره عليها حتى يصل إليه تعالى فرعا يتمثل بعض السلّاك في كسوة الأمثلة الحسيّة، ورعا لا يستمثل. الواف: ج١، ص٤٠٩، س١.

 <sup>\*</sup>۱ ـ عوالي اللئالي: ج ٤، ص ١٠٦، ح ١٥٨، وفيه: «إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة، لو كشفها....». وجاء ما يقرب منه في بحار الأنوار: ج٨٥، ص ٤٥، وكذلك في مرآة العقول: ج٩، ص ٧١.

<sup>\*</sup>٢\_عوالي اللئالي: ج ٤، ص ١٠٦، قطعة من حديث ١٥٨.

<sup>\*</sup>٣\_عوالي اللئالي: ج ٤، ص ١٠٦، قطعة من حديث ١٥٨.

<sup>\*2 -</sup> النهاية لابن الأثير: ج ٢، ص ٣٣٢، ما يقرب منه.

إذا ارتحل عنهم، وقد علم الله ذلك منه ولذلك سأله عنه، ولمّا كان الخليفة متعيّناً عند الله، وعند رسوله عَلَيْنَ قال الله تعالى ما قال، ووصفه بأوصاف لم يكن لغيره أن ينال، وفي هذا الحديث أسرار غامضة لا ينال إليها أيدي أفهامنا الخافضة، فكلّما جهدنا في إبدائها زدنا في إخفائها، ولاسيّما في معنى صلاة الله سبحانه، وطلب العفو من نبيّه عَلَيْنَ في مقابله، ومع ذلك فقد أشرنا إلى لمعة من ذلك في كتابنا المسمّى بالوافي (١) في شرح هذا الحديث، ومن الله الإعانة على فهم

١ \_ الوافي: ج٣، ص٧١٥. وإليك نصّه:

«بيان»: في هذا الحديث أسرار غامضة لا تنال إليها أيدي أفهامنا الخافضة، وإن نظرنا مثلّ سمّ الابرة إلى ما شاء الله منها فحاولنا كشفه فكلّها جهدنا في إبدائه زدنا في إخفائه، ومع ذلك فلا بأس إن أتيت بلمعة منها، لعلّ الله يفتح بها باباً لمن كان له أهلاً، فإن أصبت فن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والله المستعان.

فأقول \_ وبالله التوفيق \_ : إنّما أوقفه جبرئيل ﷺ ذلك الموقف الذي بلغه لأنّه لم يكن له أن يرتقي إلى ما فوقه كما أشار إليه بقوله: «إنّ ربّك كما أشار إليه بقوله: «وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبي»، ثمّ نتهم على امتناع الجواز عنه بقوله: «إنّ ربّك يصلّي» يعني إنّ الإسم الذي يربّيك من الأسهاء الربوبيّة يصلّي للذات المقدّسة الإلهيّة بتنزيهه عمّا لا يليق بجنابه أبلغ تسبيح، وتقدسيه أشد تقديس.

ويقول: كما إنّي ربّك يا محمّد فإنّي رب الملائكة الذين من جملتهم من يأتيك بالوحي من عندي، ورب الروح الذي يسددك بإذني، وإنّك كنت تحتاج إلى مربوبي هذين في بلوغك هذا المقام الذي لن يبلغاه، فما أحرى بك أن لا تقصد ما فوقه ولا تتمنّاه.

ويقول أيضاً: لو لا ماكان من سبق رحمتي غضبي، وغلبة أسائي الجهاليّة الأسهاء الجلاليّة لماكان لك أن تصل إلى ما وصلت و تنال ما نلت، فلمّ تنبّه عَلَيْهِ للذلك واستشعره فعند ذلك طلب العفو من الله سبحانه عمّاكاد يقع فيه ممّا ليس له.

وبالجملة: لما بلغ رسول الله ﷺ الموقف الذي ما وقفه غيره كان بمحل أن يخطر بباله ما فيه ضيره بأن يذهل عن البشريّة بماكان قد بق فيه من البقيّة، فكان بالحري أن ينبّه دون وقوعه في ذلك على أنّ فوقه ما هو منزّه عبّا هنالك، فقيل له ما قيل، فطلب العفو من الله الجليل.

«قال: وكان كها قال الله» يعنى وكان ذلك الموقف الذي أوقفه ما قال الله.

ولا ينافي هذا ما روي أنّ جبرئيل على الله تأخّر عنه واعتذر بأنّه لو دنى أنملة من مقامه الذي وصله لاحترق، لأنّ إيقافه للني لا يستلزم أن يكون معه في مقامه.

و «القاب»: المقدار. و «سيّة القرس»: بكسر المهملة قبل المثنّاة التحتانيّة المخفّفة: ما عطف من طرفيها، وهو تمثيل للمقدار المعنوي الروحاني بالمقدار الصوري الجسماني، والقرب المكاني بالدنو المكاني، فستر الإمام المثلِّلا مقدار القوسين بمقدار طرفي القوس الواحد المنعطفين، كأنّه جعل كلاً منهما قوساً على حدة، فيكون مقدار مجموع القوسين مقدار قوس واحد، وهي المسمّاة بقوس الحلقة، وهي قبل أن تتهيّأ للرمي، فإنّها حينئذ تكون شبه ه



أسراره.

﴿ فَأُوْحَىٰ ٓ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ أُوْحَىٰ ﴾: في إبهام الموحى به تفخيم له. القمّى: قال: وحى مشافهة (١١).

دائرة، والدائرة تنقسم عا يسمى بالقوس.

و في التعبير عن هذا المعنى بمثل هذه العبارة إشارة لطيفة إلى أنّ السائر بهذا السير منه سبحانه نزل وإليه صعد وأنّ الحركة الصعوديّة كانت انعطافيّة، وأنّها لم تقع على نفس المسافة النزوليّة بل على مسافة أخرى، كها مضى تحقيقه في بيان حديث إقبال العقل وإدباره، فسيره كان من الله وإلى الله وفي الله ومبالله ومع الله تبارك الله عزّ وجلّ. «فكان بينها حجاب»: وهو حجاب البشريّة. «يتلألأ»: لانغهاسه في نور الرب تعالى.

«بخفق»:أي باضطراب وتحرّك، وذلك لماكاد أن يفني عن نفسه بالكليّة في نور الأنوار بغلبة سطوات الجلال. «وقد قال زبرجد»: أي قال: حجاب زبرجد، يعني أخضر وذلك لأنّ النور الإلنهي الذي يشبه لون البياض كان قد شابته ظلمة بشريّة، فصار يتراءى كأنّه أخضر على لون الزبرجد.

«فنظر»: أي من وراء الحجاب.

«من لاُمَتك»: إِنَّمَا سأله عن ذلك لأنَّه عَيَّكِيْلَهُ كان قد أهمّه أمر الاُمّة، وكان في قلبه أن يخلّف فـيهم خـليفة إذا ارتحل عنهم، وقد علم الله ذلك منه ولذلك سأله عنه، ولما كان الخليفة متعيّناً عند الله وعند رسوله عَيَّكِلِلهُ قال الله ما قال ووصفه بأوصاف لم يكن لغيره أن ينال.

«أمير المؤمنين»: أما خبر لعلي أو وصف له، وعلى الأوّل تكون الجملة قائمة مقام الجواب بـ هو هو، وعــلى التقديرين بيان مع برهان.

«وقائد الغر المحجلين»: الغرّة \_بالضم \_: بياض في الجبهة، ويقال للفرس: أغر، والتحجيل بياض في قـواثم الفرس. قال في النهاية: المحجل: هو الذي يرتفع البياض في قوائم في موضع القيد، ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركتبين لأنّها مواضع الأحجال، وهي الخلاخيل والقيود، ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن رجل أو رجلان. ومنه الحديث: أمّتي الغر المحجّلون أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي في وجد الفرس ويديه ورجليه. وقال في الأغـرّ: ومنه الحديث: غر محجلون من آثار الوضوء يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة.

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٤، س ٩.

وفي الإحتجاج: في الحديث الذي سبق ذكره فكان فيا أوحى إليه الآية التي في سورة البقرة قوله تعالى: «لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوُتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحاسِبْكُم بِهِ ٱللهُ »(١) الآية، قال: وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لذن آدم إلى أن بعث الله محمّداً عَيَيْنَ وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها، وقبلها رسول الله عَيْنِينَ وعرضها على أمّته فقبلوها، الحديث (٢). وقد سبق تمامه في سورة البقرة (٣).

﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾: في التوحيد: عن الكاظم الله إنّه سئل هل رأى رسول الله عَنْ وجلّ، فقال: نعم بقلبه رآه، أما سمعت الله يقول: «مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ » لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد (٤).

وفي المجمع: عن أمير المؤمنين الله إنّ محمّداً عَيَالَيُّهُ رأى ربّه بفؤاده (٥). وعن النبي عَيَالُهُ إنّه سئل عن هذه الآية؟ فقال: رأيت نوراً (٦).

وفي الكافي (٧)، والتوحيد: عن الرضا على إنّه سئل عن ذلك؟ فقال: ما كذب فؤاد محمّد سَلَمَةُ ما رأت عيناه، ثمّ أخبر بما رأى فقال: «لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ» فآيات الله غير الله (٨).

أقول: وقد سبق أنّه رأى عظمة ربّه بفؤاده، وإنّا اختلف الأجوبة باختلاف مراتب أفهام الخاطبين، وغموض المسؤول عنه.

﴿ أَفَتُمَـٰرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾: أفتجادلونه عليه من المراء، وقرئ أفتمرونه، أي أفتغلبونه في المراء أو أفتجحدونه، وعلى تضمين معنى الغلبة.

القمّي: سئل رسول الله عَلَيْظُ عن ذلك الوحي، فقال: أوحى إليّ أنّ عليّاً سيّد المؤمنين،

١ \_ البقرة: ٢٨٤.

٢ \_ الاحتجاج: ج ١، ص ٣٢٧، احتجاج أمير المؤمنين عليه على اليهود من أحبارهم ممن قرأ الصحف والكتب في معجزات النبي عَلَيْكُ وكثير من فضائله،

٣ ـ ذيل الآية: ٢٨٦، أنظر ج ١، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٧من كتابنا تفسير الصافي.

٤ التوحيد: ص ١١٦، ح ١٧، باب ٨ ما جاء في الرؤية.

٥ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ١٧٤، س ٢٦. ٢٦ - مع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ١٧٥، س ٤

٧\_الكافى: ج ١، ص ٩٥\_٩٦، ح ٢، باب في إبطال الرؤيا.

٨ \_ التوحيد: ص ١١٠ \_ ١١١، ح ٩، باب ٨ \_ ما جاء في الرؤية.



وإمام المتقين، وقائد الغرّ المحجّلين، وأوّل خليفة يستخلفه خاتم النبيّين، فدخل القوم في الكلام، فقالوا: أمن الله أو من رسوله، فقال: الله جلّ ذكره لرسوله: قل لهم: «مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ » ثمّ ردّ عليهم فقال: «أَفَتُمَـٰرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ» فقال لهم رسول الله عَيْلِيُهُ: قد أمرت فيه بغير هذا، أمرت أن أنصبه للناس فأقول هذا وليّكم من بعدي، وأنّه بمنزلة السفينة يوم الغرق من دخل فيها نجا ومن خرج عنها غرق (١).

﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ﴾: مرّة أخرى بنزول ودنوّ.

﴿عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ﴾: التي ينتهي إليها أعمال أهل الأرض في الصعود كما يأتي. ﴿عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمُتَأْوَىٰ ﴾: التي يأوي إليها المتقون.

القمّي: «سِدْرةِ ٱلمُنتَهَىٰ» في السهاء السابعة، و«جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ٓ» عندها (٢).

وعن الرضا على: لمّا أُسري به إلى السهاء وبلغ عند سدرة المنتهى خرق له في الحجب مثل سمّ الإبرة فرأى من نور العظمة ما شاء الله أن يرى (٣).

وعن الباقر على: قال: فلم النهى إلى سدرة المنتهى تخلّف عنه جبر ئيل، فقال رسول الله عَلَيْهُ: يا جبر ئيل في مثل هذا الموضع تخذلني؟ فقال: تقدّم أمامك فوالله لقد بلغت مبلغاً لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك، فرأيت من نور ربّي وحال بيني وبينه السبحة، قيل: وماالسبحة، فأومى بوجهه إلى الأرض وبيده إلى السماء، وهو يقول: جلال ربّي جلال ربي ثلاث مرّات (٤).

وفي العلل: عنه على «وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ \* عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ» يعني عندها وافى به جبرئيل حين صعد إلى السهاء، فلمّا انتهى إلى محلّ السدرة وقف جبرئيل دونها، وقال: يامحمّد إنّ هذا موقني الذي وضعني الله عزّ وجلّ فيه ولن أقدر على أن أتقدّمه ولكن امض أنت

٢ ـ تفسير القتي: ج ٢، ص ٣٣٥، س ٩.

١ ـ تفسير القتي: ج ٢، ص ٣٣٤، س ١٥.

٤\_تفسير القمّى: ج ٢، ص ٢٤٣، س ١٦.

٣\_تفسير القمّى: ج ١، ص ٢٠، س ١٤.

## 

أمامك إلى السدرة، فوقف عندها قال: فتقدّم رسول الله عَلَيْهُ إلى السدرة وتخلف جبرئيل الله، قال: إنّا سمّيت سدرة المنتهى لأنّ أعهال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محلّ السدرة، والحفظة الكرام البررة دون السدرة، قال: فنظر رسول الله عَلَيْهُ فرأى أغيصانها تحت الأرض، قال: فينتهون بها إلى محلّ السدرة، قال: فنظر رسول الله عَلَيْهُ فرأى أغيصانها تحت العرش وحوله، قال: فتجلّى لمحمّد عَلَيْهُ نور الجبّار عزّ وجلّ فلمّا غشى محمّد عَلَيْهُ النور شخص ببصره وارتعدت فرائصه، قال: فشد الله عزّ وجلّ لحمّد عَلَيْهُ أَخْرَىٰ \* عِندسِدْرة المُنتهَىٰ من آيات ربّه من آيات ربّه ما رأى، وذلك قول الله عزّ وجلّ : «وَلقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ \* عِندسِدْرة المُنتهَىٰ الدنيا وإنّ علظ السدرة لمسيرة ما ثة عام من أيّام الدنيا وإنّ الورقة منها تغطّى أهل الدنيا ").

وفي المجمع: عن النبي عَلَيْكُ قال: رأيت على كلّ ورقة من أوراقها ملكاً قاعًا يسبّح الله تعالى (٣).

﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾: تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصيها عدّ. القمّي قال: لمّا رفع الحجاب بينه وبين رسول الله عَلَيْنَ عشى نوره السدرة (٤٠).

﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ ﴾: ما مال بصر رسول الله عَلَيْكُ عَمَّا رآه.

﴿وَمَا طَغَىٰ﴾: وما تجاوزه، بل أثبته إثباتاً صحيحاً مستقياً.

﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾: يعني رأى أكبر الآيات، كما سبق.

١ ـ وفي نسخة: [ما ترفع إليهم الملائكة].

٢ علل الشرائع: ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧، ح ١، باب ١٨٥ ـ العلة التي من أجلها نهي عـن التـغوّط تحت الأشـجار
 المشرة... والعلة التي من أجلها سيّت سدرة المنتهى.

٣- مع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ١٧٥، س ٢٥. ٤ - تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٨، س ٨.

وفي التوحيد: عن أمير المؤمنين الله في حديث قال: وقوله في آخر الآيات: «مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ \* لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ آ» رأى جبرئيل في صورته مرّتين هذه المرّة، ومرّة أخرى، وذلك أنّ خلق جبرئيل عظيم، فهو من الروحانيين الذين لا يدرك خلقهم وصفتهم إلّا الله ربّ العالمين (١١).

وقيل: ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد عَلِي مُرتين مرّة في السهاء ومرّة في الأرض (٢).

والقمّى: في هذه الآية يقول: لقد سمع كلاماً لولا أنّه قوي ما قوى (٣).

وفي التوحيد: عن الصادق الله إنه سئل عن هذه الآية؟ فقال: رأى جبر ئيل على ساقه الدر مثل القطر على البقل له ستائة جناح قد ملأ ما بين الساء والأرض (٤).

والقمّى: عن النبي ﷺ قال لعلي اللَّهِ: يا علي إنَّ الله أشهدك معى في سبعة مواطن:

أمّا أوّل ذلك: فليلة أسري بي إلى السهاء، قال لي جبرئيل: أين أخوك؟ فقلت: خلّفته ورائي، قال: ادع الله فليأتك به، فدعوت الله فإذا مثالك معي وإذ الملائكة وقوف صفوف، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هم الذين يباهيهم الله بك يوم القيامة، فدنوت فنطقت بما كان ويكون إلى يوم القيامة.

والثاني: حين اُسري بي في المرّة الثانية، فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلّفته ورائي، قال: اُدع الله فليأتك به، فدعوت الله فإذا مثالك معي فكشط لي عن سبع سهاوات حتّى رأيت سكّانها وعبّارها وموضع كلّ ملك منها.

والثالث: حين بعثت إلى الجنّ، فقال لي جبر ئيل: أين أخوك؟ قلت: خلّفته ورائي، فقال: ادع الله فليأتك به، فدعوت الله فإذا أنت معي، فما قلت لهم شيئاً ولا ردوّا على شيئاً إلّا سمتعه. والرابع: خصّصنا بليلة القدر وليست لأحد غيرنا.

١ ـ التوحيد: ص ٢٦٣، قطعة من حديث ٥ وهو طويل، باب ٣٦ ـ الرد على الثنويّة والزنادقة.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٢٩، س ٦؛ وتفسير الكشّاف: ج ٤، ص ٤١٩. س ٥؛
 و تفسير أبي السعود: ج ٨، ص ١٥٥.

٤ - التوحيد: ص ١٦٦، ح ١٨، باب ٨ - ما جاء في الرؤية.



والخامس: دعوت الله فيك وأعطاني فيك كلّ شيء إلّا النبوّة، فإنّه قال: خصصتك بها، وختمتها بك.

وأمّا السادس: لمّا أسري بي إلى السماء جمع الله لي النبيّين فصلّيت بهم، ومثالك خلني. والسابع: هلاك الأحزاب بأيدينا(١).

وفي الكافي: عن أمير المؤمنين الله ما لله عزّ وجلّ آية هي أكبر منّي (٢).

وَأُورَءَ يُتُمُ اللَّنَ وَالْعُزَّىٰ \* وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿ وَمَنوا مَانت لهم، وقُرئت اللّاتّ بتشديد التاء، على أنّه صورة رجل كان يلتّ السويق بالسمن، ويطعم الحاج، و«الْعُزَّىٰ»: قيل: أصلها تأنيث الأعزّ، و«مَنواة»: فعلة من مناه إذا قطعه فإنّهم كانوا يـذبحون عندها القرابين، ومنه منى، وقرئ مناءة على أنّها مفعلة من النوء كأنّهم يستمطرون الأنواء عندها تعرّكاً ها (٣).

القمّي: قال: «ٱللَّنتَ»: رجل، و«ٱلْعُزَّىٰ»: إمرأة، و«مَنَوٰةَ»: صنم بالمسلك الخارج من الحرم على ستّة أميال (٤).

﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنتَىٰ ﴾: قيل: إنكار لما قالت قريش إنّ الملائكة بنات الله وهذه الأصنام هياكلها أو استوطنها جنيات هنّ بناته تعالى الله عن ذلك (٥).

﴿ تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾: جائرة حيث جعلتم له ما تستنكفون منه، وهي فعلى من الضيز وهو الجور لكنّه كُسر فاءه ليسلم الياء، وقرئ بالهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنّه

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٣٥، س ١٣.

٢ \_ الكافى: ج ١، ص ٢٠٧، ح ٣. باب أنّ الآيات التي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه هم الأنمّة المِيِّلانِ

٣\_أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٣٠. ٤٠٠ عـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٣٨. س ١٢.

٥\_أنوار التنزيل: ج ٣، ص ٤٣٠، س ١٥.

إِنْ هِىَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاۤ وُكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَن إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ مِن سُلْطَن إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِهِمُ الْمُدَىٰ ﴿ فَيْ الْمُ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَىٰ ﴿ فَيْ فَلَكِ مِن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوٰتِ لَا فَلِلّهِ الْأَخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿ فَيْ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوٰتِ لَا تُعْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِلَى يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ ﴿ وَيَ

مصدر نعت به.

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا آَسُمَآ ءُ ﴾: الضمير للأصنام، أي ما هي باعتبار الألوهيّة إلاّ أسهاء تطلقونها عليها لأنّكم تقولون إنّها آلهة، وليس فيها شيء من معنى الألوهيّة.

﴿ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم ﴾: بهواكم.

﴿مَّآ أَنزَلَ ٱللهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنِ﴾: برهان تتعلَّقون به.

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ۗ ٱلظَّنَّ ﴾: إلّا توُّهم، أن ما هم عليه حق تقليداً وتوهماً باطلاً.

﴿ وَمَا تَهُورَى ٱلْأَنفُسُ ﴾: وما تشتهيد أنفسهم.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهمُ ٱلْهُدَىٰ ﴾: الرسول والكتاب فتركوه.

﴿ أُمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴾: أم منقطعة والهمزة فيه للإنكار، والمعنى ليس له كـلّ مـا يتمنّاه، والمراد نفي طمعهم في شفاعة الآلهـة، وقـولهم: «لَـئِن رَّجـعْتُ إِلَى رَبِّي أَنَّ لِي عِـنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ» (١)، وقولهم: «لَوْلاَ نُزِّلَ هَـنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقُرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ» (٢) ونحوها.

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُوْلَىٰ ﴾: يعطي منها ما يشاًء لمن يريد، وليس لأحد أن يتحكّم عليه في شيء منها.

﴿ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَىٰعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ

أَلله ﴾: في الشفاعة.

﴿ لِكُن يَشَآ ءُ ﴾: من الملائكة أن يشفع أو من الناس أن يُشفع له.

﴿ وَيَرْضَىٰ ﴾: ويراه أهلاً لذلك فكيف، يشفع الأصنام لعبدتهم.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمُـلَـَئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنــثَىٰ﴾: بأن سمّوهم بنات.

﴿ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً ﴾: فإنّ الحق الذي هو حقيقة الشيء لا يُدرك إلّا بالعلم.

﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوكَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا﴾: فأعرض عن دعوته والإهتام بشأنه فإنّ من غفل عن الله وأعرض عن ذكره وانهمك في الدنيا بحيث كانت منتهى همّته ومبلغ علمه لا يزيده الدعوة إلّا عناداً وإصراراً على الباطل.

﴿ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾: لا يتجاوزه علمهم، والجملة اعتراض مقرّر لقصور هممهم على الدنيا.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴾: أي يعني إنّا يعلم الله من يجيب ممّن لا يجيب فلا تتعب نفسك في دعوتهم إذ ما عليك إلّا البلاغ وقد بلّغت.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوُّتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِى الَّذِينَ أَسْتَنُواْ بِالْحُسْنَى آلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى آلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى آلَّ وَالْفَوْحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَئِرَ الْأَثْمُ وَالْفَوْحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمُغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَذِنَّ الْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الْجَنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ التَّقَىٰ آلَيْ

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: خلقاً وملكاً.

﴿لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أُسَنَّتُواْ بِمَا عَمِلُواْ ﴾: بعقاب ما عملوا من السوء.

﴿وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْخُسْنَى ﴾: بالمثوبة الحسنى.

﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِرَ ٱلْإِثْمَ ﴾: ما يكبر عقابه من الذنوب وهو ما رتب الوعيد عليه بخصوصه، وقد مرّ بيانه في سورة ألنساء(١١).

وقرئ «كبير الإثم» على إرادة الجنس أو الشرك.

﴿ وَ ٱلْفُو ٰحِشَ ﴾: ما فحش من الكبائر خصوصاً.

﴿إِلَّا ٱللَّمَمَ﴾: إلّا ما قلّ وصغر فإنّه مغفور من مجتنبي الكبائر، والإستثناء منقطع.

في الكافي: عن الصادق على قال: الفواحش: الزنا والسرقة، واللمم: الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه (٢).

وعنه ﷺ: ما من ذنب إلّا وقد طبع عليه عبد مؤمن يهجره الزمان، ثمّ يلمّ به، وهو قول الله على: «ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـٰٓئِرُ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ»، قال: الله م: العبد الذي يلمّ

١ ـ ذيل الآية: ٣١، أنظر ج ٢، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٩، من كتابنا تفسير الصافي. ٢ ـ الكافي: ج ٢، ص ٤٤٠، ح ٣، باب اللمم.

بالذنب ليس من سليقته، أي من طبيعته (١).

وفي رواية: قال: الهنة بعد الهنة: أي الذنب بعد الذنب، يلمّ به العبد (٢) وفي أخرى قال: هو الذنب يلمّ به الرجل فيمكث ما شاء الله ثمّ يلمّه به بعد (٣).

أقول: يلمّ بالذنب أي يقاربه وينزل إليه فيفعله، وقد طبع عليه أي لعارض عرض له يكن زواله عنه، ولهذا يكنه الهجرة عنه ولو كان مطبوعاً عليه في أصل الخلقة، وكان من سجيّته وسليقته لما أمكنه الهجرة عنه، والهنة: كناية عن السيّىء.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ وُسِعُ ٱلْمُعْفِرَةِ ﴾: حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر وله أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء.

﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ﴾: أعلم بأحوالكم منكم.

﴿ إِذْ أَنشَا كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لَتِكُمْ ﴾: علم أحوالكم، ومصارف أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب وحيثما صوّركم في الأرحام.

﴿ فَلَا تُزَكُّوا ۚ أَنْفُسَكُمْ ﴾: فلا تثنوا عليها بزكاء العمل، وزيادة الخير والطهارة عن المعاصي والرذائل.

﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾: فإنّه يعلم التقي وغيره منكم قبل أن يخرجكم من صلب آدم ﷺ.

في العلل: عن الباقر على في هذه الآية قال: يقول: لا يفتخر أحدكم بكثرة صلاته، وصيامه، وزكاته، ونسكه، لأنّ الله عزّ وجلّ أعلم بمن اتّق منكم (٤).

وفي المعاني: عن الصادق الله إنه سئل عنها؟ فقال: قول الإنسان صلّيت البارحة، وصمت أمس ونحو هذا، ثمّ قال الله : إنّ قوماً كانوا يصبحون فيقولون: صلّينا البارحة وصمنا أمس، فقال الله : لكنّى أنام الليل والنهار ولو أجد بينها شيئاً لنمته (٥).

١ ـ الكافي: ج ٢، ص ٤٤٢، ح ٥، باب اللمم. ٢ ـ الكافي: ج ٢، ص ٤٤١، ح ٢، باب اللمم. ٣ ـ الكافى: ج ٢، ص ٤٤١، ح ١، باب اللمم.

٤ علل الشرائع: ص ٦١٠، س ١٥، ح ٨١، باب ٣٨٥ نوادر العلل.

٥ معاني الأخبار: ص ٢٤٣، ح ١، باب معنى التزكية التي نهى عنها.

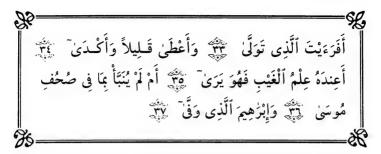

وفي الاحتجاج: عن أمير المؤمنين عليه ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمّة تعرفها قلوب المؤمنين، ولا تمجّها آذان السامعين (١).

والعيّاشي: عن الصادق على إنّه سئل هل يجوز أن يزكّي المرء نفسه؟ قال: نعم إذا اضطرّ الله، أما سمعت قول يوسف الله: «ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ» (٢)، وقول العبد الصالح: «وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ» (٣)(٤).

﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴾: عن اتباع الحق والثبات عليه.

﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰ ﴾: وقطع العطاء، في المجمع: نزلت الآيات السبع، يعني هذه وما بعدها في عثان بن عفّان كان يتصدّق وينفق، فقال له أخوه من الرضاعة عبدالله بن سعد ابن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع ؟ يوشك أن لا يبق لك شيء، فقال عثان: إنّ لي ذنوباً، وإنّي أطلب عا أصنع رضا الله، وأرجو عفوه، فقال له عبدالله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلّها، فأعطاه، وأشهد عليه، وأمسك عن النفقة، فنزلت «أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَولَىٰ» أي يوم أحد حين ترك المركز «وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً» ثمّ قطع النفقة إلى قوله: «وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ» فعاد عثان إلى ماكان عليه (٥).

﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَىٰ ﴾: يعلم أنّ صاحبه يتحمّل عنه. ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ \* وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّلَ ﴾: وفرو أنتم ما أمر به.

١ ـ الاحتجاج: ج ١، ص ٢٦٠، احتجاج أمير المؤمنين الله على معاوية في جواب كتاب كتب إليه وفي غيره من المواضع وهو من أحسن الحجاج وأصوبها.
 ٢ ـ يوسف: ٥٥.

٤ ـ تفسير العيّاشي: ج ٢. ص ١٨١. ح ٤٠

٣\_الأعراف: ٦٨.

٥ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ١٧٨. في شأن النزول.



وبالغ بالوفاء<sup>(١)</sup> بما التزمه على نفسه.

القمّى: قال: وفي بما أمره الله به من الأمر والنهي وذبح ابنه (٢).

وفي الكافي: عن الباقر على إنّه سئل ما عنى بقوله: «وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى آ» قال: كلمات بالغ فيهنّ، قيل: وما هنّ؟ قال: كان إذا أصبح قال: أصبحت وربّي محمود، وأصبحت لا أشرك بالله شيئاً، ولا أدعو معه إلنهاً، ولا أتخذ من دونه وليّاً ثلاثاً، وإذا أمسى قال ثلاثاً، قال: فأنزل الله عزّ وجلّ في كتابه: «وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي وَقَى آه (٣).

وفي العلل: عن الصادق الجلج ما في معناه (٤).

﴿ أَلّا تَزِرُوا زِرَةٌ وِزْرَأَخْرَىٰ ﴾: أي لم ينبًا عافي صحفها أنّه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلّا مَا سَعَىٰ ﴾: إلّا سعيه، أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعله، وما جاء في الأخبار من أنّ الصدقة والحج ينفعان الميت، فذلك إنّما هو لحبية زرعها الميّت في قلب الناوي له النائب عنه بإحسان أو إيمان أو قرابة أو غير ذلك، فهو من جملة سعيه، وكذا المريض إنّما يكتب له في أيّام مرضه ماكان يفعله في أيّام صحّته لأنّ في نيّته أن لوكن صحيحاً لفعله فهو إنّما يثاب بالنيّة، مع أنّ المانع له من فعله ليس بيده وإنّما غلب الله عليه فعل فضل الله أن يثيبه.

﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴾: يراه في الآخرة.

﴿ ثُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجُزَآءَ ٱلْأُوْفَى ﴾: أي يجزى العبد سعيه بالجزاء الأوفر.

١ ـ وفي نسخة: [وبالغ في الوفاء]. ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٨، س ٢٠.

٣ ـ الكافي: ج ٢، ص ٥٣٤ ـ ٥٣٥، ح ٣٨، باب القول عند الصباح والمساء.

٤ علل الشرانع: ص ٣٧، ح ١، باب ٣٣ العلّة التي من أجلها قال الله عزّ وجلّ: «وَإِبْرُهِيمَ اللَّذِي وَفَى آ».

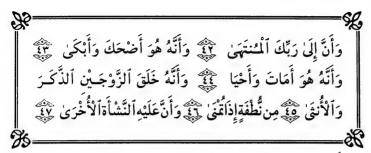

﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾: إنهاء الخلائق ورجوعهم، وفي الكافي (١١)، والتوحيد: عن الصادق عليِّلا إنّ الله يقول: «وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ» فإذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا(٢). والقمّي: مثله مع زيادة <sup>(٣)</sup>.

وفي التوحيد: عن الباقر على الله عنه الله عنه الناس من قبلنا قد أكثر وا في الصفة، فما تقول؟ فقال: مكروه، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول: «وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ» تكلّموا فيها دون ذلك (٤). ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَيٰ ﴾: القتي: قال: أبكي السماء بالمطر، وأضحك الأرض بالنبات، قال الشاعر:

تضحك الأرض من بكاء السهاء (<sup>(٥)</sup> كــــلّ يـــوم بـــاقحوان جـــديد ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾: لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره.

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ \* مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُّنَّىٰ ﴾: القتى: قال: تتحوّل النطفة من الدم فتكون أوّلًا دماً ثمّ تصير النطفة في الدماغ في عرق يقال له الوريد، وتمرّ في فقار الظهر فلا تزال تجوز فقراً فقراً حتى تصير في الحالبين فتصير أبيض، وأمّا نطفة المرأة فإنها تنزل من صدرها(٦).

﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾: الإحياء بعد الموت، وفاء بوعده (٧).

١ \_ الكافى: ج ١، ص ٩٢، ح ٢، باب النهى عن الكلام في الكيفيّة.

٢ ـ التوحيد: ص ٤٥٦، ح ٩، باب النهى عن الكلام والجدال والمراء في الله عزّ وجلّ.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٨، س ٢١.

٤- التوحيد: ص ٤٥٧\_ ٤٥٨. ح ١٨، باب ٦٧ ـ النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عزّ وجلّ. ٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٩، س ٥.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٩، س ٣.

٧ ـ وفي نسخة: [بعهده].



وقرئ «النشأة» بالمد.

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾: وأعطى، القنية وهي ما يتأصّل من الأموال.

في المعاني (١١)، والقمّي: عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين المَيَّاثِ في هذه الآية قال: أغنى كلّ انسان بمعيشته وأرضاه بكسب يده (٢٠).

﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ ٱلشَّعْرَىٰ ﴾: القمّي: قال: نجم في السماء يسمّى «ٱلشَّعْرَىٰ» كانت قريش وقومٍ من العرب يعبدونه، وهو نجم يطلع في آخر الليل (٣).

﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً ٱلْأُولَىٰ \* وَثَمُّودَاْ ﴾: وقرئ بغير تنوين.

﴿فَمَّا أَبْقَىٰ﴾: الفريقين.

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ﴾: من قبل عاد وثمود.

﴿إِنَّهُمْ كَانُواً هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴾: من الفريقين لأنّهم كانوا يؤذون نوحاً، وينفرون عنه، ويضربونه حتى لا يكون به حراك.

﴿ وَ ٱللَّئُو تَفِكَةً ﴾: والقرى التي ائتفكت بأهلها، أي انقلبت، وهي: قرى قوم لوط. ﴿ أَهْوَىٰ ﴾: بعد أن رفعها وقلَّبها.

في الكافي: عن الصادق الله هم أهل البصرة، هي المؤتفكة (٤).

والقمّي:قال:المؤتفكة:البصرة،والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين الله على البصرة، ويا أهل المؤتفكة، ويا جند المرأة وأتباع البهيمة، رغا ٥ فأجبتم، وعقر فهربتم، ماؤكم

١ \_معانى الأخبار: ص ٢١٤ \_ ٢١٥، ح ١، باب معنى الإغناء والإقناء.

۲ و ۳ \_ تفسيرالقتي: ج ۲، ص ۳۳۹، س ۱۱ و ۱۳. کافی: ج ۸، ص ۱۸۰، س ۱۸۰ ح ۲۰۲.

٥\_ رغاالبعير يرغو رغاءاً ضع، ورغت الناقة: صوّتت فهي راغية بجمع البحرين: ج١٠، ص١٩٢ ، مادة «رغا».



زعاق<sup>(۱)</sup>، وأحلامكم رقاق<sup>(۲)</sup>، وفيكم ختم النفاق، ولعنتم على لسان سبعين نبيّاً، أنّ رسول الله يَكِيُّةُ أخبر في أنّ جبر ئيل الله أخبره أنّه طوي له الأرض فرأى البصرة أقرب الأرضين من الماء، وأبعدها من السماء، فيها تسعة أعشار الشر، والداء العضال (۳)، المقيم فيها مذنب، والخارج منها برحمة، وقد ائتفكت بأهلها مرّتين، وعلى الله تمام الثالثة، وتمام الثالثة في الرجعة (٤).

﴿فَغَشَّـٰهَا مَا غَشَّىٰ﴾: فيه تهويل، وتعميم لما أصابهم.

﴿فَبِأًى ءَالآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴾: تشكُّك، والخطاب لكلَّ أحد.

في الكافي: عن أمير المؤمنين الحيل الشكّ على أربع شعب: على المريّة، والهوى، والتردّد، والإستسلام، وهو قول الله تعالى: «فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكَ تَتَهَارَيٰ» (٥).

قيل: المعدودات وإن كانت نعماً ونقماً، سماها آلاء من قِبَل ما في نقمه من العبر والمواعظ للمعتبرين والإنتقام للأنبياء والمؤمنين (٦).

والقمّى: أي بأي سلطان تخاصم (٧).

١ ـ الزعاق ـ كغراب ـ : الماء المر الغليظ الذي لا يطاق شربه. مجمع البحرين: ج ٥، ص ١٧٧، مادة «زعق».

٢ ـ الرقيق: خلاف الثخين والغليظ، ومنه الثياب الرقاق، وخبر رقاق ـ بالضم ـ: أي رقيق، والرقة ـ بالكسر ـ: ضد القوة والشدّة. مجمع البحرين: ج ٥، ص ١٧٢، مادة «رقق».

٣ ـ الداء العضال: المرض الصعب الشديد الذي يعجز عنه الطبيب. مجمع البحرين: ج ٥، ص ٢٤، مادة «عضل».

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٣٩، س ١٥.

٥ ـ الكافى: ج ٢، ص ٣٩٢، س ١١، ح ١، باب دعائم الكفر وشعبه.

٦\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٣٤، س ١.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٠، س ٥.

حيث دعاهم فآمن به قوم، وأنكره قوم، فقال الله عزّ وجلّ: «هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّـٰذُرِ ٱلْأُولَىٰۤ» يعنى محمّداً حيث دعاهم إلى الله عزّ وجلّ في الذرّ الأوّل(١). وفي البصائر: مثله(٢).

﴿ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴾: القمّي: قال: يعني قربت القيامة (٣).

﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ كَاشِفَةٌ ﴾: ليس لها نفس قادرة على كشفها إلّا الله.

﴿ أَهَٰنِ هَٰذَا ٱلْحُدِيثِ ﴾: في المجمع: عن الصادق الله يعني بالحديث ما تقدّم من الأخبار (٤).

﴿ تَعْجَبُونَ ﴾: إنكاراً.

﴿وَ تَضْحُكُونَ ﴾: استهزاء.

﴿ وَلَا تَبْكُونَ ﴾: تحزّناً على ما فرّطتم.

﴿ وَأَنتُم اللَّهِ مَا القمَّى: أي القمّى: أي القمَّى: أي القمَّى: مستكبرون (٦).

﴿ فَاسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ﴾: أي واعبدوه دون الآلهة.

في ثواب الأعمال (٧)، والجمع: عن الصادق الله من كان يدمن قراءة والنجم في كلّ يوم أو في كلّ ليلة عاش محموداً بين الناس، وكان مغفوراً له، وكان محبوباً بين الناس إن شاء الله (٨).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳٤٠، س ۸.

٢ ـ بصائر الدرجات: ص ١٠٤ ـ ٥٠٠، ح ٦، الجزء الثاني، باب ١٤ ـ في أنّ رسول الله ﷺ عرف ما رأى في الأظلة والذر وغيره.
 ٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٠، س ١٢.

٤ - مع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ١٨٤، س ٢.
 ٥ - تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٠، س ١٤.

٦\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٣٤، س ٨.

٧\_ ثواب الأعمال: ص ١١٦، ح ١، باب ثواب قراءة سورة النجم.

٨ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ١٧٠، في فضلها.

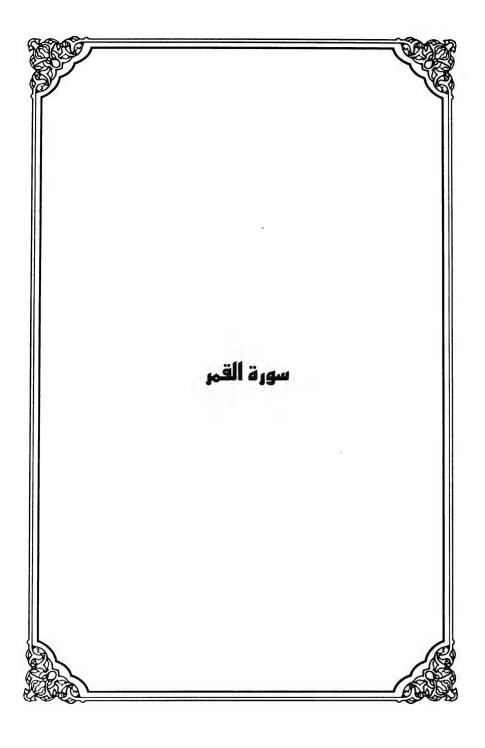



سورة القمر: مكيّة، وهي خمس وخمسون آية بالإجماع.



﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾: القمّي: قال: اقتربت القيامة فلا يكون بعد رسول الله عَلَيْلُهُ إلّا القيامة، وقد انقضت النبوّة والرسالة(١٦).

﴿ وَ أَنشَقَ ۗ ٱلْقَمَرُ ﴾: في المجمع: عن ابن عبّاس، اجتمع المشركون إلى رسول الله عَيَّا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ المُعْمَا عَلِيْ عَلِيْ اللهُ عَلْ المُعْمَا عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمَ

وعن جبير بن مطعم: إنشق القمر على عهد رسول الله عَلَيْلَهُ حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقال ناس: سحرنا محمد عَلَيْلُهُ، فقال رجل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلّهم (٤).

ورواه القمّي عن الصادق للبلِّ بنحو آخر (٥)، وفيه ما فيه.

قال في المجمع: وإنَّا ذكر سبحانه اقتراب الساعة مع انشقاق القمر لأنَّ انشقاقه من

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳٤٠، س ۱۷.

٣\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ١٨٦، س ٥.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤١، س ٢.

٢ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٠، س ٢١.

٤ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ١٨٦، س ١٣.

علامة نبوّة نبيّنا عَلِيُّاللهُ، ونبوّته وزمانه من آيات اقتراب الساعة(١١).

﴿ وَإِن يَرَوْاْءَايَةً يُعْرِضُو اْوَيَقُولُو السِحْرُ مُّسْتَمِرُ ﴾: مطّرد، والقمّي: أي صحيح (٢). وقيل: محكم من المرّة، يقال: أمررته فاستمرّ إذا أحكمته فاستحكم (٣).

﴿ وَكَذَّبُواْ وَ اَتَبَعُواْ أَهُوا آءَهُمْ ﴾: وهو ما زين لهم الشيطان من ردّ الحقّ بعد ظهوره. القمّى: أي كانوا يعملون برأيهم ويكذّبون أنبياءهم (٤).

﴿وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُّ﴾: منتهِ إلى غاية.

﴿ وَلَقَدْ جَآَّ ءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾: أي متعظ من تعذيب أو وعيد.

﴿حِكْمَةٌ بَـٰلِغَةٌ ﴾: غايتها لاخلل فيها.

﴿ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ﴾: نني أو استفهام إنكار.

﴿ فَتُولُّ عَنْهُمْ ﴾: لعلمك إنّ الإنذار لا ينجع فيهم.

﴿ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ﴾: فظيع تنكره النفوس لأنهّا لم تعهد مثله، وقرئ «نكر» بالتخفيف.

القمّي: قال: الإمام الله إذا خرج يدعوهم إلى ما ينكرون (٥). وقيل: هو هول يوم القيامة (٦). ويأتي ما يؤيّده.

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ١٨٦، س ١٩. ٢ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٠، س ٢٠.

٣ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٣٤، س ١٧.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤١، س ١٣. ٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤١، س ١٥٠٠

٦\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٣٥، س ١٠.

خُشَّعاً أَبْصَنْرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ خُشَعاً أَبْصَنْرُهُمْ فَيَوْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ فَيْ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنْفِرُونَ هَنْذَا يَوْمٌ عَسِرٌ فَيْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَجْنُونُ كَا تَارُدُجِرَ فَيْ فَالُواْ بَحْنُونُ وَآزْدُجِرَ فَيْ

﴿خُشَّعاً أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ﴾: أي يخرجون من قبورهم خاشعاً ذليلاً أبصارهم من الهول.

﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴾: في الكثرة والتموّج والإنتشار في الأمكنة.

﴿مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ﴾: مسرعين مادّي أعناقهم إليه، أو ناظرين إليه.

القمّى: إذا رجع فيقول: ارجعوا<sup>(١)</sup>.

﴿ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾: صعب، في الكافي: عن السجّاد، عن أبيه، عن أمير المؤمنين المهيّلا في حديث يوم القيامة قال: فيشرف الجبّار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة، فيأمر ملكاً من الملائكة فينادي فيهم: يا معشر الخالائق أنصتوا واستمعوا منادي الجبّار، قال: فيسمع آخرهم كما يسمع أوّهم، قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع أبصارهم، وتضطرب فرائصهم، وتفزع قلوبهم، ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الدّاع، قال: فعند ذلك يقول الكافر: «هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ» (٢).

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ﴾: قبل قومك.

﴿قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا﴾: نوحاً.

﴿ وَقَالُواْ مُجِّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ﴾: فزجر عن التبليغ بأنواع الأذيّة.

القمّي: أي آذوه وأرادوا رجمه<sup>(٣)</sup>.

۲\_الکافي: ج ۸، ص ۱۰۶\_ ۱۰۵، ح ۷۹.

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤١، س ١٦.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤١، س ١٨.

٥٠ تفسير الصافي

﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴾: فانتقم لي منهم، وذلك بعد يأسه منهم.

في الكافي: عن الباقر على قال: لبث فيهم نوح ألف سنة إلّا خمسين عاماً يدعوهم سرّاً وعلانيةً، فلمّا أبوا وعتوا، قال ربّ: «أَنّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ»(١).

﴿ فَفَتَحْنَآ أَبُو ٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴾: منصب، وهو ميالغة وتمثيل لكثرة الأمطار، وشدّة إنصبابها.

﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُوناً ﴾: وجعلنا الأرض كلّها كأنّها عيون منفجرة، وأصله وفجرنا عيون الأرض، فغيّر للمبالغة.

﴿ فَالْتَقَىٰ ٱلْمُآءُ ﴾: ماء السهاء وماء الأرض.

﴿عَلَىٰ ٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾: قدّره الله عزّ وجلّ. في الكافي: عن الصادق، عن أمير المؤمنين المنطق قال: لم تنزل قطرة من السهاء من مطر إلّا بعدد معدود، ووزن معلوم، إلّا ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح الله فإنّه نزل ماء منهمر بلا وزن ولا عدد (٢).

﴿وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَ ٰحِ﴾: ذات أخشاب عريضة.

﴿ وَدُسُرٍ ﴾: القمّي: قال: الألواح: السفينة، والدسر: المسامير، قال: وقيل: الدسر: ضرب من الحشيش شدّبه السفينة (٣).

﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾: بمرأىً منّا، القمّى: بأمرنا وحفظنا (٤).

۲\_الکافی: ج ۸، ص ۲۳۹\_ ۲٤۰. ح ۳۲۳. ٤\_ تفسير القمّی: ج ۲، ص ۳٤۲. س ۲.

۱ ــ الكافي: ج ۸، ص ۲۸۲ ــ ۲۸۳، ح ٤٢٤. ٣ ــ تفسير القتى: ج ۲، ص ۳٤۲، س ۱.

﴿ وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَاۤ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۚ فَهَلْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَاۤ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۚ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۚ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۚ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۚ فَهَلْ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۚ هَٰكَ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ كَذَبِي وَنُذُر ۚ هَٰكَ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَيَخْسُ مُّسْتَمِرً ۚ فَهَا مَرْصَراً فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرً ۗ فَهَا هَا اللهِ عَلَيْهِمْ فَهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ فَلَا مَرْصَراً فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرً ۗ فَهَا هَا اللهُ عَلَيْهِمْ فَلَا مَرْصَراً فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرً ۖ فَهَا اللهَ عَلَيْهِمْ فَلَا مَا مُسْتَمِرً اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ فَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ فَلَا مَا مُسْتَمِرً فَهَا مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾: أي فعلنا ذلك جزاءاً لنوح، لأنّه نعمة كفروها، فإنّ كلّ نبي نعمة من الله ورحمة على أمّته.

﴿ وَلَقَد تَّرَكْنَـٰ هَآ ءَايَةً ﴾: يعتبر بها إذ شاع خبرها.

﴿ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴾: معتبر.

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾: وإنذاراتي أو رسلي، وقد مضى تمام هذه القصّة في سورة هود (١١).

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾: سهّلناه.

﴿ لِلذِّكْرِ ﴾: للإذكار والإتّعاظ لمن يذّكر بأن صرّفنا فيه أنواع المواعظ والعبر.

﴿ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴾: متّعظ.

﴿ كَذَّبِتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ ﴾: وإنذاراتي لهم بالعذاب قبل نزوله.

﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً ﴾: باردة.

﴿ فِي يَوْم نَحْسِ ﴾ : شؤم.

﴿ مُّسْتَمِرٌّ ﴾: أي مستمرّ شؤمه إلى مثله.

في العلل: عن الصادق الله الأربعاء يوم نحس مستمرّ، لأنّه أوّل يوم وآخر يوم من الأيّام التي قال الله عزّ وجلّ: «سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَّنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً» (٢)(٣).

١ ـ ذيل الآية: ٢٥، أنظر ج ٤، ص ٢٤ من كتابنا تفسير الصافي. ٢ ـ الحاقة: ٧.

٣ ـ علل الشرائع: ص ٣٨١، ح ٢. باب ١١٢ ـ العلّة التي من أجلها سنّ رســول الله عَلَيْمَالُهُ في كــلّ شهــر صــوم خميـــين بينهما أربعاء.



وفي العيون: برواية الرضا ﷺ عن أمير المؤمنين ﷺ (١).

وفي المجمع: برواية العيّاشي عن الباقر الله إنّه كان في يوم الأربعاء، وزاد العيّاشي في آخر الشهر لا يدور (٢).

وفي الفقيه (٣)، والخصال: عن الباقر ﷺ إنّ لله عزّ وجلّ جنوداً من الربح يعذّب بها من عصاه، موكّل بكلّ ربح منهن ملك مطاع، فإذا أراد الله عزّ وجلّ أن يعذّب قوماً بعذاب أوحى الله إلى الملك الموكّل بذلك النوع من الربح الذي يريد أن يعذّبهم به فيأمرها الملك فتهيج كها يهيج الأسد المغضب، ولكلّ ربح منهن إسم، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ: «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ربحاً صَرْصَراً فِي يَوْم نَحْسٍ مُّسْتَمِرً » (٤). وفي الكافي ما في معناه (٥).

﴿ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ ﴾: تقلعهم، روي أنّهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسّك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح منها، وصرعتهم موتى (٦٠).

﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴾: أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض. قيل: شبّهوا بالأعجاز لأنّ الريح طيّرت رؤوسهم، وطرحت أجسادهم(٧).

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾: كرّره للتهويل، وقيل: الأوّل: لما حاق بهم في الدنيا،

ا ـ عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ١٨ ٨. في حديث طويل جدّاً، والحديث مروي عن الصادق الحليل باب ٣٤ ـ العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنّه سمعها من الرضا علي بن موسى الميكلة مرّة بعد مرّة وشيئاً بعد شيء فجمعها وأطلق لعلي بن محمد بن قتيبة النيسابوري روايتهاعنه عن الرضا الحليلة . ٢ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠٠٠ م. ١٩٠ هـ ٢ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٣٤٤، ح ١٥٢٥ / ١٧، باب ٨١ ـ صلاة الكسوف والزلازل والرياح والظلم وعلّتها.

٤\_الخصال: ص ٢٦٠\_ ٢٦١، ح ١٣٨، باب الأربعة \_الرياح الأربع. مع اختلاف وتقديم وتأخير، والنـص ٥\_الكافي: ج ٨، ص ٩١. ح ٦٣، حديث الرياح.

٧\_أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٣٧. س ١.

والثاني: لما يحيق بهم في الآخرة، كما قال أيضاً في قصّتهم: «لُنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخرَةُ أَخْزَىٰ»(١)(٢).

وقد مضى تمام القصّة في سورة الأعراف (٣) وهود (٤).

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ \* كَذَّبَتْ تَمُودُ بِالنُّذُرِ ؛ بالإنذارات والمواعظ، أو الرسل.

﴿ فَقَالُوٓا أَبَشَراً مِّنَّا ﴾: من جنسنا.

﴿وَ ٰحِداً﴾: منفرداً لا تبع له.

﴿نَتَبِعُهُ إِنَّا إِذاً لِّنِي صَلَلْ وَسُعُرٍ ﴾: جمع سعير، كأنَّهم عكسوا عليه، فرتبوا على اتباعهم إيّاه ما رتبه على ترك اتباعهم له.

﴿أُءُلُقَ ٱلذُّكُرُ﴾: الكتاب والوحى.

﴿ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا ﴾: وفينا من هو أحقّ منه بذلك.

﴿ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴾: حمله بطره على الترفّع علينا بادّعائه.

﴿ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴾: الذي حمله أشره على الإستكبار على الحق وطلب الباطل، أصالح أمّن كذّبه، وقرئ «ستعلمون» على الإلتفات أو حكاية ما أجابهم به صالح.

٢ ـ أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٣٧، س ٣.

۱ \_ فصّلت: ۱٦.

٣ \_ذيل الآية: ٧٨، أنظر ج ٣، ص ٢٠١ من كتابنا تفسير الصافي.

٤ ـ ذيل الآية: ٥٨، أنظر ج ٤، ص ٥١ من كتابنا تفسير الصافي.

إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّمُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ۚ ثَهِ وَنَبِّنْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّلِلْ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللللَّهُمُمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

تفسير الصافي

﴿إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ﴾: مخرجوها وباعثوها.

﴿فِتْنَةً لُّهُمْ ﴾: إختباراً.

﴿ فَارْ تَقِبْهُمْ ﴾: فانتظرهم وتبّصر ما يصنعون.

﴿وَٱصْطَبِرْ ﴾: على أذاهم.

﴿ وَنَبِّنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴾: مقسوم، لها يوم ولهم يوم.

﴿ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴾: يحضره صاحبه في نوبته.

﴿ فَنَادُواْ صَاحِبَهُمْ ﴾: قدار بن سالف، أحيمر غود.

﴿ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ﴾: فاجترأ على تعاطي قتلها فقتلها، أو فـتعاطى السـيف فـقتلها. والتعاطى تناول الشيء بتكلّف.

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَ حِدَةً فَكَانُواً كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴾: كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء. وقد مضى قصّتهم مفصّلة في سورة الأعراف (١١).

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ \* كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ \*

١ \_ذيل الآيتين: ٧٨ ـ ٧٩، أنظر ج ٣. ص ٢٠١ ـ ٢٠٦ من كتابنا تفسير الصافي.

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا ءَالَ لُوطٍ نَّجَيْنَـٰهُم بِسَحَرٍ ﴿ الْهُ الْوَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاصِباً إِلَّا ءَالَ لُوطٍ نَّجَيْنَـٰهُم بِسَحَرٍ ﴿ الْجَهُمُ نَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْرِى مَن شَكَرَ ﴿ وَاللَّهُ وَالْقَدْ رَاٰوَدُوهُ عَسن ضَيْفِهِ وَلَقَدْ رَاٰوَدُوهُ عَسن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرٍ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللّهُ اللَّلَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

X

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبِاً ﴾: ريحاً تحصبهم بالحجارة، أي ترميهم.

﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ نَّجَّيْنَـٰهُم بِسَحَرٍ ﴾: في آخر الليل.

﴿نَّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾: إنعاماً منّا.

﴿كَذَٰ لِكَ نَجْرِي مَن شَكَرَ﴾: من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة.

﴿ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم ﴾: لوط.

﴿ بَطْشَتَنَا ﴾: أخذتنا بالعذاب.

﴿ فَتَمَارُوا بِالنَّذُرِ ﴾: فكذّبوا بالنّذر متشاكين، أو تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال بالباطل.

﴿ وَلَقَدْ رَ وَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ﴾: قصدوا الفجور بهم.

﴿ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ ﴾: فمسخناها وسوّيناها بسائر الوجه، أهـوي جـبرئيل الله المعالم المعادية ال

وفي رواية: أخذ كفّاً من بطحاء فضرب بها وجوههم، وقال: شاهت الوجوه، فعمى أهل المدينة كلّهم (٢).

وقد سبقت الروايتان مع تمام القصّة في سورة هود<sup>(٣)</sup>.

﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾: فقلنا لهم: ذوقوا على ألسنة الملائكة، أو ظاهر الحال.

١ ــراجع أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٣٨، س ٧؛ وتفسير العيّاشي: ج ٢، ص ١٥٥. ح ٥٣.

٢ \_ الكافى: ج ٥، ص ٥٤٦، ذيل حديث ٥، باب اللواط.

٣ ـ ذيل الآية: ٨٣. أنظر ج ٤. ص ٦٣ ـ ٦٨ من كتابنا تفسير الصافي.

وَلَقَدْصَبَّحَهُم بُكْرَةًعَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ إِنَّ الْمُرْكُ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر وَ اللَّهُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ يَكُو وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿ كَا كَذَّبُواْ بِئَا يَلْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرِ ﴿ إِنَّهُ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَـٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿ إِنَّهُا

﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ ﴾: يستقرّ بهم حتى يسلّمهم إلى النار. ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴾: كرّر ذلك في كلّ قصّة إشعاراً بأنّ تكذيب كلّ رسول مقتض لنزول العذاب، واستاع كلّ قصّة مستدع للإذكار(١) والإتّعاظ، واستئنافاً للتنبيه، والإيقاظ لئلّا يغلبهم السهو والغفلة، وهكذا تكرير قوله: «فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ» (٢) و «وَيْلُ يَوْمَنْذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ» (٣) ونحوهما.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْ عَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴾: اكتنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنّه أولى بذلك.

﴿ كَذَّبُواْ بِئَا يُنتِنَا كُلُّهَا ﴾: قيل: يعني الآيات التسع (٤).

وفي الكافي: عن الباقر على يعني: الأوصياء عبي كلّهم (٥).

﴿ فَأَخَذْنَ لَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرِ ﴾: أخذ من لا يغالب، ولا يعجزه شيء.

﴿أَكُفَّارُكُمْ ﴾: يا معشر قريش.

﴿ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَــَئِكُمْ ﴾: من هذه الأمم الهالكة.

﴿ أُمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾: أي لكم براءة في الكتب أن لا تهلكواكما هلكوا.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴾:نحن جماعة أمر نامجتمع منتصر من الأعداء لانغلب.

٢ \_ الرحمان: ١٣. ١ ـ وفي نسخة: [للإدّكار].

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج٢، ص٤٣٨. س١٣.

٣\_الم سلات: ١٥.

٥\_الكافى: ج ٢. ص ٢٠٧. ح ٢. باب أنَّ الآيات التي ذكرها الله عزَّ وجلَّ في كتابه هم الأنَّمَة ﷺ.

القمّي: قال قريش قد اجتمعنا لننتصر بقتلك يا محمّد فأنزل الله «أَمْ يَقُولُونَ» الآية (١). 
﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجُمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾: قال: يعني يوم بدر حين هزموا وأسر وا وقتلوا (٢). 
﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾: يعني القيامة موعد عذابهم الأصلي، وما يحيق بهم في الدنيا فين طلائعه.

﴿ وَ ٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾: أشد وأغلظ وأمر مذاقاً من عذاب الدنيا.

﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَلٍ ﴾: عن الحقّ في الدنيا.

﴿ وَسُعُرِ ﴾: ونيران في الآخرة، القمّى: وسعير: واد في جهنّم عظيم ٣٠).

﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾: يجرّون عليها.

﴿ ذُو قُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾: يقال لهم: ذوقوا حرّ النار وألمها، قيل: سقر: علم لجهتم (٤).

وفي ثواب الأعمال: عن الصادق الله إنّ في جهنّم لوادياً للمتكبّرين، يقال له: سقر، شكا إلى الله شدّة حرّه، وسأله أن يأذن له أن يتنفّس فتنفّس فأحرق جهنّم (٥).

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَـٰهُ بِقَدَرٍ ﴾: مقدّراً مكتوباً في اللوح قبل وقوعه.

القمّى: قال: له وقت وأجل ومدّة (٦).

وفي الإكمال: عن الصادق علي قال: إنّ القدريّة مجوس هذه الأمّة، وهم الذين أرادوا أن

۱ و ۲ و ۳ ـ تفسير القمّي: ج ۲، ص ۳٤۲، س ۸ و ۹ و ۱۲.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٣٩. س ٧.

٥ ـ ثواب الأعمال: ص ٢٢٢، ح ٧، باب ١٦ \_ عقاب المتكبّر.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٢، س ١٣.

## وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَ ٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿ قَ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ اللهُ وَاللَّهُ مَا كُنَآ اللَّهُ عَلَوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ مَنْ مُلَّا مِنْ مُلَّا مُنْ مِنْ مُلْكِنَا اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونِ أَنْ اللّهُ مَنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مُنْ مِنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونُونُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مِنْ مُلَّاكُونُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مِنْ مُلَّاكُونُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ مُلْكُونُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُلِّهُ مُنْ مَلْكُونُ اللَّهُ مُنْ مُلْكُونُ اللَّهُ مُنْ مُعُلِّوهُ فَي الرّبُونُ اللَّهُ مُنْ مُلْكُونُونُ اللَّهُ مُنْ مُلْكُونُ اللَّهُ مُنْ مُلْكُونُ اللَّهُ مُنْ مُلْكُونُ اللَّهُ مُنْ مُلْكُونُ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُلْكُونُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُلْكُونُ اللَّهُ مُنْ مُلْكُونُ أَلَّا مُنْ مُلْكُونُ أَلْلِهُ مِنْ مُنْ مُلْكُونُ أَلَالِكُونُ مِنْ مُلْكُونُ أَلَالِكُونُ مِنْ مُلْكُونُ أَلَالِكُونُ مِنْ مُلْكُونُ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونُ مُنَا لِلللَّهُ مِنْ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مِنْ مُلْكُونُ أَلَّا لِلْمُ مُنْ مُنْ مُلْكُونُ مُنْ أَلِنَا لِلللَّهُ مِنْ مُنْ مُلْكُونُ مُنْ أَلِنَالِكُونُ مِنْ مُلْكُونُ أَلَالِكُونُ مِنْ مُلْكُونُ أَلَّا لِلللَّهُ مُلْكُونُ أَلَّا لَاللَّهُ مُلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْلِنُ أَلِنَا لِلللَّهُ مِنْ أَلِكُونُ أَلْمُ لِلْمُ لَلّهُ مُلْكُونُ أَلْمُ لِلللَّهُ مِلْكُونُ أَلِنَا لِلللَّهُ مِلْكُونُ أَلِنْ لِلللَّهُ مِلْكُونُ أَلِنْ لَلْلِنْ أَلِلَّا لَلْمُعُونُ لِللْمُعُلِلَالِمُ لِلْمُ لَلْمُعُلِلَّا لَلْمُعُلِمُ لِلللْع

يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه، وفيهم نزلت هذه الآية «يَوْمَ يُسْحَبُونَ» إلى قـوله: «بقَدَر» (١).

وقد سئل عن الرقى أتدفع من القدر شيئاً؟ فقال: هي من القدر <sup>(٢)</sup>.

وفي ثواب الأعمال: عنه على قال: ما أنزل الله هذه الآيات إلّا في القدريّة «إِنَّ الْمُعْرِمِينَ» إلى قوله: «بقَدَر» (٣).

وعن الباقر ﷺ: نزلت هذه الآية في القدريّة «ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَـهُ بِقَدَرٍ» (٤).

والقمّي: عن الصادق على قال: وجدت لأهل القدر اسماً في كتاب الله «إِنَّ ٱلمُـُجْرِمِينَ» إلى قوله: «بِقَدَرِ»، قال: فهم المجرمون (٥).

﴿ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَ ٰحِدَةُ ﴾: القتى: يعني نقول كن فيكون (٦٠).

﴿ كُلُّمْح بِالْبَصَرِ ﴾: في اليسر والسرعة.

﴿ وَلَقَدُّ أَهْلَكُنُنَا ٓ أَشْيَاعَكُمْ ﴾: أتباعكم وأشباهكم في الكفر من عبّاد الأصنام.

﴿ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴾: متعظ.

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾: مكتوب في كتب الحفظة.

١ ـ لم نعثر عليه في الإكهال، بل وجدناه في التوحيد: ص ٣٨٢. ح ٢٩. باب ٦٠ ـ القضاء والقدر، والظاهر أنّـ ه سهو من قلمه الشريف أو من النسّاخ.

٢ \_ التوحيد: ص ٣٨٢، ح ٢٩، باب ٦٠ \_ القضاء والقدر.

٣ ـ ثواب الأعمال: ص ٢١٢، ح ٢، باب ١٠ ـ عقاب القدرية.

٤ ـ ثواب الأعمال: ص ٢١٣، ح ٥، باب ١٠ ـ عقاب القدرية.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٢، س ١٥. ٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٢، س ١٧.



﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ﴾: من الأعال.

﴿ مُّسْتَطَرٌ ﴾: مسطور.

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنَتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ \*: فِي مَكان مرضيّ أو حقّ لا لغو فيه ولا تأثيم.

﴿عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِ ﴾: مقرّبين عند من تعالى أمره في الملك والإقتدار بحيث أبهمه ذوو الأفهام.

في ثواب الأعمال (١)، والجمع: عن الصادق الله: من قرأ سورة «أقْترَبَتِ ٱلسَّاعَةُ» أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجنّة (٢).

\* \* \*

١ ـ ثواب الأعمال: ص ١١٦، ح ١، باب ثواب قراءة سورة اقتربت «القمر».

٢\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ١٨٤، في فضلها.

and the second s gas en al de la deservación de la defenda

and the second of the second o

 $\label{eq:controller} \mathcal{H} = \left(\frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

State of the second

the first of the first of the same of the Burker Company of the South

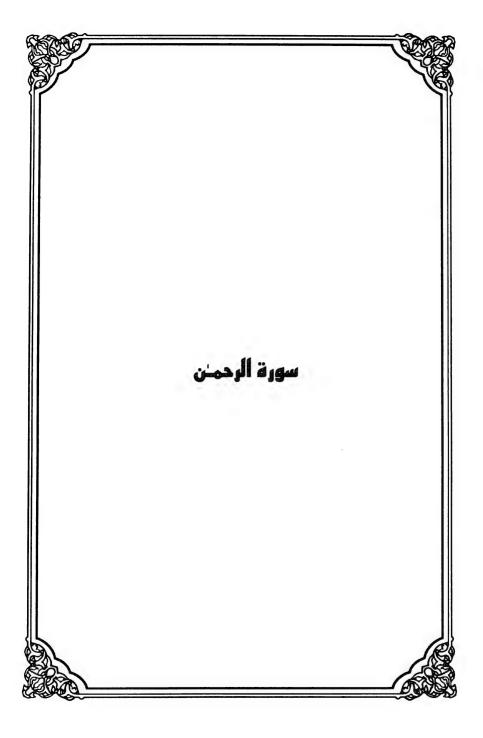

West of the second

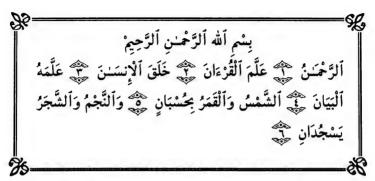

سورة الرحمن: مكيّة، وقيل: مدنيّة، عدد آيها ثمان وسبعون آية.



﴿ اَلرَّ حُمَّنَ مُ عَلَّمَ اَلْقُرْءَانَ \* خَلَقَ الْإِنسَنَ \* عَلَّمَةُ الْبَيَانَ ﴾: قيل: لمّا كانت هذه السورة مشتملة على تعداد النعمالدنيوية والأخروية صدّرها بـ «الرَّحْنَنُ»، وقدّم أجلّ النعم وأشر فها، وهو تعليم القرآن، فإنّه أساس الدين، ومنشأ الشرع، وأعظم الوحي، وأعزّ الكتب، إذ هو بإعجازه وإشتاله على خلاصتها مصدّق لنفسه، ولها (١١)، ثمّ أتبعه بنعمة خلق الإنسان وإيتائه بما قير به عن سائر الحيوان من التعبير عمّا في الضمير، وإفهام الغير ما أدركه (٢).

وفي المجمع: قال الصادق عليه « البيكان»: الاسم الأعظم الذي علم به كلّ شيء (٣).

﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾: يجريان بحساب معلوم مقدّر في بروجها ومنازلها، وتنسّق (٤) بذلك أمور الكائنات، وتختلف الفصول والأوقات، وتعلم السنون والحساب.

﴿ وَٱلنَّجْمُ ﴾: النبات الذي ينجم، أي يطلع من الأرض، ولا ساق له.

١ \_ هكذا في الأصل. والظاهر هنا حذف. والصحيح: «ومصداق لها» أي مصداق لنفس القرآن.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٠ س ٤.

٣\_ بجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ١٩٧، س ٢٥. ٤ \_ و في نسخة: [تتّسق].

﴿وَٱلشَّجَرُ﴾: الذي له ساق.

﴿ يَسْجُدَانِ ﴾: ينقادان لله فيا يريد بها طبعاً، إنقياد الساجدين من المكلّفين طوعاً.

﴿ وَٱلسَّمَآ ءَ رَفَعَهَا ﴾: خلقها مرفوعة محلاً ومرتبة، فإنّها منشأ أقضيته، ومتنزّل أحكامه، ومحلّ ملائكته.

﴿ وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾: العدل، بأن وقر على كلّ مستعدّ مستحقّه، ووقى كلّ ذي حقّ حقّه، حتى انتظم أمر العالم، واستقام كها قال ﷺ: بالعدل قامت السهاوات والأرض (١٠).

﴿ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ﴾: لئلّا تطغوا فيه، أي لا تعتدوا ولا تجاوزوا الإنصاف.

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلْوَرْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ﴾: ولا تنقصوه فإنّ من حقّه أن يستوى(٢) لأنّه المقصود من وضعه.

﴿وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا ﴾: خفظها مدحوّة.

﴿ لِلْأَنَّامِ ﴾: للخلق.

﴿ فِيهَا فَكَهِ لَهُ ﴾: ضروب ممّا يتفكّه به.

﴿وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ﴾: أوعية التمر.

﴿ وَٱلْحُبُّ ﴾: والثمرة كالحنطة، والشعير، وسائر ما يتغذّى به.

١ عوالي اللئالئ: ج ٤، ص ١٠٣، ح ١٥٠؛ وأنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٠، س ١٨.
 ٢ ـ و في نسخة: [يسوّى].

﴿ ذُو الْعَصْفِ ﴾: ذو الورق اليابس كالتبن:

﴿ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾: يعني المشموم أو الرزق من قولهم: خرجت أطلب ريحان الله.

القتى: عن الرضا عليَّةِ: «ألرَّ حُمْنَنُ \* عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ» قال: الله علَّم القرآن، قيل: «خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ» قال: ذلك أمير المؤمنين الله على: «عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ» قال: علمه بيان كلّ شيء يحتاج إليه الناس، قيل: «ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ» قال: هما بعذاب الله، قيل: الشمس والقمر يعذّبان، قال: سألت عن شيء فأتقنه، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، تجريان بأمره، مطيعان له، ضوؤهما من نور عرشه وحرّهما من جهنّم، فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهما، وعاد إلى النار حرّهما، فبلا يكون شمس ولا قمر، وإنّما عناهما لعنهما الله أوليس قد روى الناس إنّ رسول الله ﷺ قال: إنّ الشمس والقمر نوران في النار؟ قيل: بلي، قال: أما سمعت قول الناس فلان وفلان شمسا هذه الأمّة ونورها؟ فهما في النار، والله ما عني غيرهما، قيل: «اَلنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ»، قال: «اَلنَّجْمُ»: رسول الله عَيْمَالله، وقد سهاه الله في غير موضع فقال: «وَٱلنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ»(١)، وقال: «وَعَـلَامَاتٍ وَبِـالنَّجْم هُـمْ يَهْـتَدُونَ»(٢)، فالعلامات: الأوصياء، و«ٱلنَّجْمُ»: رسول الله ﷺ، قيل: «يَسْجُدَانِ»، قال: يعبدان، وقـوله: «وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ»، قال: «ٱلسَّمَآء»: رسول الله رفعه الله إليه، و«ٱلْمِيزَانَ»: أمير المؤمنين صلوات الله عليه نصبه لخلقه، قيل: «أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ»، قال: لا تعصوا الإمام، قيل: «وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ»، قال: أقيموا الإمام بالعدل، قيل: «وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ»، قال: لا تبخسوا الإمام حقّه ولا تظلموه، وقوله: «وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَام»، قال: للناس، «فِيهَا فَلكِهَةً وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَام»، قال: يكبر ثمر النخل في القمع ثمّ يطلع منه، قوله: «وَٱلْحُبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ»، قال: «ٱلْحَبُّ»: الحنطة، والشعير، والحبوب، و«ٱلْعَصْفِ»: التين، و «ألرَّ يُحَانُ»: ما يؤكل منه (٣):

١ \_ النجم: ١.

٢ \_ النحل: ١٦.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٣، س ٤.



﴿فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: القمّي: قال: في الظاهر: مخاطبة الجـنّ والإنس، وفي الباطن: فلان وفلان<sup>(١)</sup>.

وعن الصادق ﷺ إنَّه سئل عنه، قال: قال الله: فبأى النعمتين تكفران؟ أبمحمَّد ﷺ؟ أم بعلى ل*اللِلا*؟<sup>(٢)</sup>.

وفي الكافي مرفوعاً: أبالنبي ﷺ؛ أم بالوصى؟ (٣).

ولقد تكلُّف المفسّرون للآلاء في كلِّ موضع من هذه السورة معنى غير معناه في الموضع الآخر (٤)، استنبطوه ممّا تقدّم ذكره، طوينا ذلك (٥) مكتفين بما في هذا الحديث، ووجه التكرير نظير ما مرّ في سورة القمر (٦).

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنْ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخَّارِ ﴾: والصلصال: الطين اليابس الذي له صلصلة، والفخّار: الخنزف، وقد خلق الله آدم من تراب جعله طيناً، ثمّ حماً مسنوناً، ثمّ صلصالاً، فلا تنافي بين ما ورد بكلّ منها.

﴿ وَخَلَقَ ٱلْجُــ آنَّ ﴾: أبا الجنّ ، كها مضى في سورة الحجر (٧).

﴿مِن مَّارِج﴾: من صافٍ من الدخّان.

﴿مِّن نَّارِ﴾ : بيان لمارج، فإنّه في الأصل المضطرب من مرج إذا اضطرب.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٤، س ٦. ١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٤، س ٣.

٣\_الكافي: ج ١، ص ٢١٧، ح ٢، باب أنّ النعمة التي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه: الأُمَّة ﴿ لِلْكِلِّا.

٥\_وفي نسخة: [طوينا عن ذلك]. ٤\_وفي نسخة: [في المواضع الأخر].

٦\_أنظر ص ٥٢من هذا الجزء في وجه تكرار الآيات ١٦ و١٨ و ٢١ و ٣٠.

٧ ـ ذيل الآية: ٢٧، أنظر ج ٤، ص ٢٧١ ـ ٢٧٢ من كتابنا تفسير الصافي.



﴿ فَبِأَى ّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ۞: مشرقي الشتاء، والصيف، ومغربها.

في الإحتجاج: عن أمير المؤمنين المنظ إنّه سئل عن هذه الآية؟ فقال: إنّ مشرق الشتاء على حدة، ومشرق الصيف على حدة، أما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعدها؟ قال: وأمّا قوله «رَبُّ ٱلْمُشَارِق وَٱلمُعْعَارِب» فإنّ لها ثلاثمائة وستّين برجاً تطلع كلّ يوم من برج وتغيب في آخر، فلا تعود إليه إلّا من قابل في ذلك اليوم (١١).

والقمّي: بعد ما فسّرهما بما فسّرنا، روى عن الصادق الله إنّ «ٱلْمُتشْرِقَيْنِ»: رسول الله، وأمير المؤمنين صلوات الله عليها، و«ٱلْمَغْرِبَيْنِ»: الحسن والحسين المؤلِظ، قال: وفي أمثالها يحرى (٢)(٣).

﴿ فَبِأَى َّءَالآءِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ \*: أرسل البحر العذب والبحر الملح.

﴿ يَلْتَقِيَانِ ﴾: يتجاوران.

﴿بَيْنَهُمُ اللَّهِ عَرْزَخٌ ﴾: حاجز من قدرة الله.

﴿ لَّا يَبْغِيَانِ ﴾: لا يبغي أحدهما على الآخر بالمازجة، وإبطال الخاصيّة.

﴿ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ۚ تُكَذِّبَانِ ۞ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ۞: كبار الدرّ

١ ـ الإحتجاج: ج ١، ص ٣٨٦، س ١٥، احتجاج أمير المؤمنين علي وأجوبته مسائل ابن الكوا.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٤، س ١١. وفيه: وفي أمثالهما تجري.

٣ ـ يعني نور العلم كان يشرق من النبي والوصي ويغرب في الحسنين، وفي أمثالهما يجري: أي لا يختص بهما، بل
 ويجري في أمثالهما من الأنمّة المهليكي . منه منهاً .

٦٨ ...... تفسير الصافي



وصغاره. وقيل: «ٱلْمُرْجَانُ»: الخرز (١) الأحمر (٢)، وقرئ يخرج على البناء للمفعول.

وفي قرب الإسناد: عن الصادق، عن أبيه، عن علي الملك «يَخْرُجُ مِنْهُمَا»، قال: من ماء السماء، ومن ماء البحر، فإذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها في البحر فيقع فيها من ماء المطر فتخلق اللؤلؤ الصغيرة من القطرة الصغيرة، واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الكبيرة "").

والقمّي: عن الصادق الله قال: على وفاطمة صلوات الله عليها، بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه، «يَخْرُ مُ مِنْهُمَا ٱللَّوُّلُوُ وَٱلْمُرْجَانُ»: قال: الحسن والحسين المَيْكِ (٤٠).

وفي المجمع: عن سلمان الفارسي، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، إنّ «ٱلْـبَحْرَيْنِ»: على وفاطمة المِيْكِ، والبرزخ: محمّد تَلَيُّلُهُ، و«ٱللَّؤُلُوُ وَٱلْمُرْجَانُ»: الحسن والحسين المِنِكِ (٥). ﴿ فَبِأًى ءَالاَ ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* وَلَهُ ٱلْجُوَارِ \*: السفن، جمع جارية.

﴿ ٱلْمُنشَنَّاتُ ﴾: قيل: المرفوعات الشراع (٦)، وقرئ بكسر الشين، أي الرافعات الشراع (٧).

﴿ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴾: كالجبال، جمع علم وهو الجبل الطويل. ﴿ فَيِأَى ِّ ءَالآ ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ﴾: من على وجه الأرض.

١ ـ الخرز ـ بالتحريك ـ : الذي ينظم الواحدة خرزة كقصبة وقصب. وخرز الظهر فقاره. مجمع البحرين: ج ٤.
 ص ١٧، مادة «خرز».

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٠١، س ١٩؛ وأنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤١، س ١٨.

٣ قرب الإسناد: ص ١٣٧ - ١٣٨، ح ٤٩٥. ٤٩٥ عـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٤، س ١٦.

٥\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٢٠١، س ٢٦.

٦ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٢، س ٤.

٧ \_ الشراع \_ككتاب \_ للسفينة مايرفعمن فوقها من ثوب فيجريها .مجمع البحرين: ج ٤، ص ٣٥٢، مادة «شرع».



﴿فَانٍ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْـرَامِ۞: ذو الإستغناء المطلق، والفضل العام، وذلك لأنّك إذا استقريت (١) جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدّتها بأسرها فانية في حدّ ذاتها إلّا وجه الله، أي الوجه الذي يلي جهته.

والقمّي: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ» قال: من على وجه الأرض «وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ» قال: دين ربّك<sup>(٢)</sup>. وعن السجّاد ﷺ: نحن وجه الله الذي يؤتي منه (٣).

و في المناقب: عن الصادق الله «وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ» قال: نحن وجه الله (٤٤).

وفي التوحيد: عن الجواد الله في حديث، وإذا أفنى الله الأشياء أفنى الصور والهجاء (٥). ولا ينقطع ولا يزال من لم يزل عالماً (٦).

﴿ فَبِأَى ّ ءَالا ٓ ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* يَسْئَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ \*: فإنهم مفتقرون إليه في ذواتهم، وصفاتهم، وسائر ما يهمهم، ويعن (٧) لهم، والمراد بالسؤال: ما يدلّ على الحاجة إلى تحصيل الشيء نطقاً كان أو غيره.

﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾: من إحداث بديع لم يكن كذا، عن أمير المؤمنين الله في خطبة رواها في الكافي(٨).

١ ــوفي نسخة: [إذا استقربت].

٢ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٥، س ٢.
 ٤ ـ مناقب ابن شهر آشوب: ج ٤، ص ٢١٤.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٥، س ٣.

٥ الهجاء ككساء \_: تقطيع اللفظ بحروفها. مجمع البحرين: ج ١، ص ٤٧٠ مادة «هجا».

٦\_ التوحيد: ص ١٩٣، ذيل حديث ٧، باب ٢٩ \_أسهاء الله تعالى.

٧ ـ عَنَّ لي الأمر يَعِنّ عناً إذا اعترض. مجمع البحرين: ج ٦، ص ٢٨٣، مادة «عنن».

۸\_الکافی: ج ۱، ص ۱٤۱، س ۸، ح ۷، باب جوامع التوحید.

## وَبَأَى ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ فَيَا لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَا يَعْ اللَّهِ عَلَيْ وَٱلْإِنسِ إِنِ فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴿ فَي يَامَعْشَرَ ٱلجِّنِ وَٱلْإِنسِ إِنِ السَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿ وَاللَّهُ مِلْطَانٍ ﴿ وَاللَّهُ مِلْطَانٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللِهُ الللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللل

والقمّى: قال: يحيى ويميت، ويرزق، ويزيد، وينقص(١).

وفي المجمع: عن النبي عَلِيَّالَهُ في هذه الآية قال: من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباً، ويرفع قوماً، ويضع آخرين(٢).

قيل: هو الردّ لقول اليهود: إنّ الله لا يقضي يوم السبت شيئاً، أو أنّه قد فرغ من الأمر (٣). ﴿ فَبِأً يُّ ءَالا مِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ \*: وقرئ بالياء، قيل: أي سنتجرّد لحسابكم وجزائكم، وذلك يوم القيامة، فإنّه ينتهي يومئذ شؤون الخلق كلّها فلا يبقى إلّا شأن واحد وهو الجزاء، فجعل ذلك فراغاً على سبيل التمثيل (٤).

وقيل: تهديد مستعار من قولك لمن تهدّده، سأفرغ لك فإنّ المتجرّد للشيء كان أقوى عليه وأجدّ فيه، و«اَلثَّقَلَانِ»: الجنّ والإنس (٥).

والقمّي: قال: نحن وكتاب الله، والدليل على ذلك قول رسول الله تَكِيَّالَةُ: إنِّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي (٦).

﴿ فَبِأًى ۗ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَهُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَعْفَدُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۞: إِن قدرتم أَن تخرجُوا مِن جوانب الساوات والأرض هاربين من الله فارّين من قضائه.

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٥، س ٤.

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٠٢، س ٢٢؛ وأنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٢، س ١٥.

٣ و٤ و٥\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج٢، ص٤٤٢، س١٥ و١٧ و١٨.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٥، س ٥.



﴿فَانْفُذُواْ﴾: فاخرجوا.

﴿لَا تَنفُذُونَ﴾: لا تقدرون على النفوذ.

﴿ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴾: إلّا بقوّة وقهر وأنّى لكم ذلك؟ أو إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما في الساوات والأرض فانفذوا لتعلموا، لكن لا تنفذون ولا تعلمون إلّا ببيّنة نصبها الله فترجعون عليها بأفكاركم، كذا قيل (١١).

وفي المجمع: قد جاء في الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار، ثمّ ينادون: «يَنمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ» إلى قوله «شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ» (٢).

وعن الصادق على الذي الله الماء الدي الله الماء الدي الله العباد في صعيد واحد وذلك أنّه يوحي الله السهاء الدنيا أن اهبطي بمن فيك، فيهبط أهل السهاء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس والملائكة، ثمّ يهبط أهل السهاء الثانية بمثل الجميع مرّ تين، فلا يزالون كذلك حتى يهبط أهل سبع سهاوات فتصير الجن والإنس في سبع سرادقات من الملائكة، ثمّ ينادي مناد «يَنمَعْشَرَ الجني وَ الْإنسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمُ» الآية، فينظرون فإذا قد أحاط بهم سبعة أطواق من الملائكة (٣). والقمّي: ما يقرب منه (٤). وقد مرّ في سورة البقرة عند قوله تعالى: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ أَنْ يَتُهُمُ ٱللّهُ في ظُلَل مِنَ ٱلْغَهَام» (٥).

﴿ فَبِأَى ءَالا ٓءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ \* يُرْسَلُ عَلَيْكُما شَوَاظُ >: لهب.

﴿مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ﴾: دخان(٦) أو صفر مذاب يصبّ على رؤوسهم، وقرئ بكسر

١ \_ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٢ ـ ٤٤٣.

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٠٥، س ٢٠. وفيه: «بالملائكة بلسان من نار».

٣- مع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٢٠٥، س ٢١. ٤ - تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٥، س ٨.

٥ ـ الآية: ٢١٠، أنظر ج ١، ص ٣٧٣ من كتابنا تفسير الصافي.

٦\_عن ابن عبّاس كها جاء في مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٠٥، س ١٦.

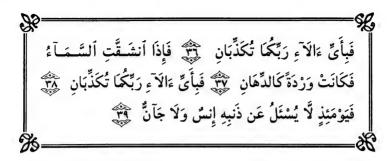

الشين وهو لغة، ونحاس بالجر.

﴿فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴾: فلا تمتنعان.

﴿ فَبِأًى مَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِذَا آنشَقَّتِ آلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً ﴾: قيل: أي حمراء كوردة النبات (١١). أو كلون الفرس الورد، وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة، أو الصفرة أو الغبرة، ويختلف في الفصول، والوردة: واحدة الورد، فشبّه السماء يوم القيامة في إختلاف ألوانها بذلك (٢).

﴿ كَالدِّهَانِ ﴾: قيل: كالدهان التي يصبّ بعضها فوق بعض بألوان مختلفة (٣). وقيل: مذابة كالدّهن، وهو إسم لما يدهن به أو جمع دهن (٤).

وقيل: هو الأديم الأحمر <sup>(٥)</sup>.

﴿ فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ \* فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَآنٌ ﴾: قيل: لأنهم يعرفون بسياهم (٦٠).

والقمّي: قال: منكم يعني من الشيعة، قال: معناه من تولّى أمير المؤمنين ﷺ، وتبرّ أ من أعدائه، وآمن بالله، وأحلّ حلاله، وحرّم حرامه، ثمّ دخل في الذنوب ولم يتب في الدنيا عذّب

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج٢، ص٤٤٣. س٨؛ ومجمع البيان: ج٩ ـ ١٠، ص٢٠٦. س١.

٢ ـ قاله الطبرسي في مجمعه: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

٣\_قاله الحسن كما في مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٠٦، س ٤.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٣، س ١١.

٥\_قاله الكلبي كما في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٠٦، س ٦؛ وأنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٣. س ١١.

٦ـجاء في أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٣، س ١٣: «لأنّهم لا يعرفون بسياهم»، وهذا غير صحيح. بـــل إنّهـــم
 يعرفون بسياهم لسواد وجوههم وزرقة أعينهم.

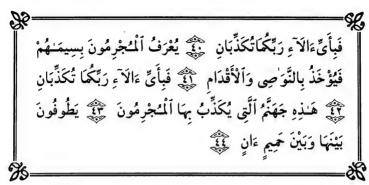

بها في البرزخ، ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب يسئل عنه يوم القيامة (١).

وفي المجمع: عن الرضا على قال في هذه الآية: إنّ من اعتقد الحق ثمّ أذنب ولم يتب في الدنيا عذّب عليه في البرزخ ويخرج يوم القيامة، وليس له ذنب يسئل عنه (٢).

﴿ فَبِأً مِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* يُعْرَفُ ٱلْنُجْرِمُونَ بِسِيمَـٰهُمْ \*: قيل: هو ما يعلوهم من الكآبة والحزن (٣).

﴿ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَ صِى وَ ٱلْأَقْدَامِ ﴾: في البصائر: عن الصادق الله إنّه سأل بعض أصحابه ما يقولون في هذا؟ قال: يزعمون أنّ الله تبارك وتعالى يعرف المجرمين بسياهم في يوم القيامة فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم فيلقون في النار، فقال الله: وكيف يحتاج تبارك وتعالى إلى معرفة خلق هو أنشأهم وهو خلقهم؟ قال: وما ذاك؟ قال الله: ذاك لو قام قائمنا الله أعطاه الله السهاء فيأمر بالكافرين فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، ثمّ يخبط بالسيف خبطاً (٤).

﴿ فَبِأَى ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۞ هَلذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكُذِّبُ مِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ۞: ماء حار بلغ الغاية (٥) في الحرارة. وفي المجمع: عنه الله هذه جهنّم التي كنتا بها تكذّبان اصلياها فلاتموتان فيها ولاتحييان (٢١). والقمّى: مافي معناه (٧).

١ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٥، س ١١. ٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٠٦، س ١٤.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٣. س ١٦.

٤\_بصائر الدرجات: ص ٣٧٦، ح ٨، الجزء السابع، باب ١٧ في أنّ الأثمة المنتيخ أنّهم المستوسمون في الأرض
 وهم الذين ذكر الله في كتابه «يعرفون الناس بسياهم».

٦ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٠٣، في القراءة.

٥\_وفي نسخة: [بلغ النهاية].

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٥، س ١٥.

﴿ فَبِأَى ّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَ فَيُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَ فَيُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَ فَيْ فَبِأَى ّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيْ فَيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَيْ فَيْمَا مِن كُلِّ فَلْكِهَةٍ فَيْمَا يُكذّبَانِ وَ هُو فَيْمَا مِن كُلِّ فَلْكِهَةٍ وَبُكُمَا تُكذّبَانِ وَ هُو مُتَكِئِينَ عَلَىٰ وَوْجَانِ وَ هُو مُتَكِئِينَ عَلَىٰ وَوْجَانِ وَ هُو مُنَانِ عَلَىٰ فَكُرْشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجُنَّتَيْنِ دَانٍ فَيْقَ فَيْمَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجُنَّتَيْنِ دَانٍ فَيْقَ

﴿ فَبِأًى ّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿ فَ الكافي: عن الصادق اللهِ في هذه الآية قال: من علم أنّ الله يراه، ويسمع ما يقول، ويعلم ما يعمله من خير أو شرّ، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الذي «خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ» (١)(٢).

وفي الفقيه: في مناهي النبي عَيَّالُهُ: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عزّ وجلّ، حرّم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الأكبر، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله عزّ وجلّ: «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ» (٣).

﴿ فَبِأًى ّ ءَالآءِ رَبِّكُما تُكذِّبانِ \* ذَوَاتآ أَفْنَانٍ \* ذواتا ألوان من النعيم، أو أنواع من الأشجار والثمار، جمع فن، أو أغصان، جمع فنن، وهي الغصنة التي تتشعّب من فرع الشجر، وتخصيصها بالذكر لأنّها التي تورق وتثمر وتمدّ الظلّ.

﴿ فَبِأً يَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَبِأً يَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فيهمَا عَيْنَانِ عَرِيب ومعهود، أو رطب ويابس. تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيهُمَا مِن كُلِّ فَـٰكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴾ : صنفان غريب ومعهود، أو رطب ويابس. ﴿ فَبِأً يَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ﴾ :

١ ـ النازعات: ٤٠. ٢ ـ ١ ـ الكافي: ج٢، ص٧٠ ـ ٧١، باب الخوف والرجاء. ٣ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٧ ـ ٨، ح ١، باب ١ ـ ذكر جمل من مناهي النبي عَيَّرَاتُهُ.

وَ فَبِأَى عَالا مِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَ فَي فِيهِنَ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ فَبِأَى عَالا مِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَ فَي فِيهِنَ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَآنٌ ﴿ وَ هَا فَي فَبِأَى عَالا مِ مَ كَانَّهُنَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ فَي فَبِأَى عَالا مِ عَلَيْ مَا لَا مِنْ اللهِ عَلَيْ عَالا مَ مَن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

من ديباج ثخين، فما ظنّك بالظهاير.

﴿ وَجَنَى ٱلْجُنَّتَيْنِ دَانٍ ﴾: مجناهما قريب بناله القاعد والمضطجع.

﴿ فَبِأَى ءَالآء رَبِّكُما تُكذِّبانِ \* فِيهِنَّ >: في الجنان.

﴿قَاصِرَ ٰتُ ٱلطَّرُفِ﴾: نساء قصرن أبصارهنّ على أزواجهنّ لم يرون غيرهم. والقمّي: قال: الحور العين يقصر الطرف عنها من ضوء نورها(١).

﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾: لم يمسّ الإنسيّات إنس ولا الجنيّات جنّ، وقرئ بضم الميم.

﴿ فَبِأًى ۗ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمِيَاقُوتُ وَٱلْمَـرْجَانُ۞: في حمـرة الوجنة، وبياض البشرة، وصفائهها.

في الجمع: في الحديث إنّ المرأة من أهل الجنّة يُرى مخ ساقها وراء سبعين حلّة من حرير (٢).

وفي الكافي: عن الباقر الله عن النبي عَلَيْنَ في حديث مثله بدون قوله من حرير (٣). والقمّي: عن الصادق الله ما في معناه مع زيادات (٤). وقد مضى في سورة الحج (٥). ﴿فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَلُـنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَلُـنَ ﴾:

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٤٦، س ٣. ٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٠٨، س ٢٦.

٣ ـ الكافى: ج ٨، ص ٩٩، س ١٨، ح ٦٩، حديث الجنان والنوق.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٨٢، س ١٢.

٥ ـ ذيل الآيتين: ٢٣ ـ ٢٤، أنظرج ٥، ص ١٢٧ ـ ١٢٩ من كتابنا تفسير الصافي.

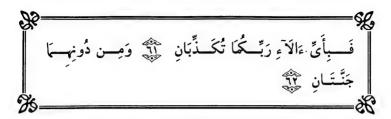

القمّى: قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالمعرفة إلّا الجنّة(١).

ورواه في التوحيد عن أمير المؤمنين الجيلا<sup>(٢)</sup>.

وفي العلل: عن الحسن بن على المُؤلِّلاً، عن النبي عَيَّلِهُ قال: هل جزاء من قال لا إلـٰه إلّا الله الا الجنّة (٣).

وفي المجمع: عن النبي ﷺ إنّه قرأ هذه الآية فقال: هل تدرون ما يقول ربّكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنّ ربّكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلّا الجنّة؟ (٤).

وعن العيّاشي: عن الصادق الله ان هذه الآية جرت في الكافر والمؤمن، والبرّ والفاجر، من صنع إليه معروف فعليه أن يكافىء به، وليس المكافأة أن تصنع كما صنع حتى تربى فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالإبتداء (٥).

﴿ فَبِأًى ّ ءَالا آءِ رَبِّكُما تُكذِّبانِ \* وَمِن دُونِهِما جَنَّتَانِ \*: ومن دون تينك الجنّتين الموعودتين للخائفين مقام ربّهم جنّتان لمن دونهم.

في المجمع: عن النبي عَبَّلِ جُنّتان من فضّة أبنيتهما وما فيهما، وجنّتان من ذهب أبنيتهما وما فهما (١).

وعن الصادق الله الله يقول: الجنّة واحدة، إنّ الله يقول: «وَمِندُونِهِمَاجَنَّتَانِ»، ولا تقولنّ: درجة واحدة، إنّ الله يقول: «دَرَجَنتٌ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ»، إنّما تفاضل القوم بالأعمال (٧).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٥، س ١٧.

٢ \_ التوحيد: ص ٢٨، ح ٢٩، باب ١ \_ ثواب الموحدين والعارفين.

٣\_علل الشرائع: ص ٢٥٠ \_ ٢٥١، ذيل حديث ٨، باب ١٨٢ \_علل الشرائع وأصول الإسلام.

٤\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٠٨، س ٣٠.

٥ لم نعثر عليه في تفسير العيّاشي، بل وجدناه في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٠٨، س ٣٢. نقلاً عن العيّاشي.
 ٢ ـ بجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢١٠. س ١٦.



وعنه ﷺ: قيل له: الناس يتعجّبون منّا إذا قلنا يخرج قوم من النار فيدخلون الجـنّة، في في في الجنّة، فقال ﷺ: إنّ الله يقول: «وَمِن دُونِهِهَا جَنَّتَانِ» لا والله ما يكونون مع أولياء الله(١).

والقمّي: عنه الله إنّه سئل عن قوله: «وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ» قال: خضراوتان في الدنيا يأكل المؤمنون منهما حتى يفرغوا من الحساب(٢).

﴿ فَبِأَى ءَالا ٓء رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ \* مُدْهَامَّتَانِ \*: خضراوتان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة.

القمّي: عن الصادق الله في هذه الآية قال: يتّصل ما بين مكّة والمدينة نخلاً (٣). ﴿ فَبِأَى عَالَا مَ عَلَمْ اللهُ عَلَيْنَانِ فَضَّاخَتَانِ ﴾: فوّارتان. القمّي:

عنه اللهِ قال: تفوران (٤).

﴿ فَبِأًى ۗ ءَالَآ ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا فَكَهَةٌ وَنَحْلٌ وَرُمَّانٌ ﴾: عطفها على الفاكهة بياناً لفضلها، فإنّ ثمرة النخل فاكهة وغذاء، والرمّان فاكهة ودواء.

في الكافي: عن الصادق الله الفاكهة مائة وعشرون لوناً سيّدها الرمّان (٥).

وعنه الله: خمس من فواكه الجنّة في الدنيا:الرمّان الأمليسي (٦١)، والتفّاح الشيسقان (٧)،

١ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢١٠، س ٢٤. ٢ و ٣ و٤ ـ تفسير القمّي: ج٢، ص٣٤٥ و ٣٤٦.

٥ ـ الكافى: ج ٦، ص ٣٥٢، ح ٢، باب الرمّان.

٦\_رمان إمليسي: حلو طيب لا عجم له. لسان العرب: ج ١٣، ص ١٧٦، مادة «ملس».

٧ ـ الشيسقان: جبلان وموضع قرب المدينة، كها جاء في هامش المخطوطة، وفي معجم البلدان: ج٣، ص٣٨٥:
 الشيقان: موضع قرب المدينة. هذا ولم نجد في كتب اللغة معنى لكلمة شيسقان بالرغم من الفحص الحثيث عنها.
 وهكذا قال العلامة في مرآة العقول: ج ٢٧، ص ١٨٧؛ لم أجدها في كتب اللغة.

۷۸ ...... تفسير الصافي



والسفرجل، والعنب الرازقي(١١)، والرطب المشان(٢)(٣).

﴿ فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ \* فِيهِنَّ خَاْيَر ٰتٌ حِسَانٌ \*: في الجسمع: عن النبي عَيَّالله أي نساء خيرات الأخلاق، حسان الوجوه (٤).

وفي الكافي: عن الصادق الله هنّ صوالح المؤمنات العارفات (٥).

وفي الفقيه: عنه الله الحيرات الحسان من نساء أهل الدنيا، وهنّ أجمل من الحور العين (٦). والقمّي: قال: جوار نابتات على شطّ الكوثر، كلّما أخذت منها واحدة نبتت مكانها أخرى (٧).

وفي الكافي: عن الصادق الله أنّه سئل عن قول الرجل للرجل جزاك الله خيراً ما يعنى به؟ قال: إنّ خيراً: نهر في الجنّة مخرجه من الكوثر، والكوثر: مخرجه من ساق العرش، عليه منازل الأوصياء وشيعتهم، على حافّتي ذلك النهر جواري نابتات كلّم اقلعت واحدة نبتت أخرى، سمّين باسم ذلك النهر، وذلك قوله تعالى: «فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ»، فإذا قال الرجل لصاحبه: جزاك الله خيراً، فإنّا يعنى بذلك تلك المنازل التي أعدّها الله لصفوته، وخيرته من خلقه (٨).

﴿ فَبِأًى َّ ءَالَا ٓءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* حُورٌ مَّقْصُورَ ٰتُ فِي ٱلْخِيَامِ \*: محدّرات.

في الكافي: عن الصادق عليه قال: الحور: هنّ البيض المقصورات المخدّرات في خيام الدر

١ ـ الرازق: ضرب من عنب الطائف أبيض طويل الحب. لسان العرب: ج ٥، ص ٢٠٤، مادة «رزق».

٢ \_ المشان: نوع من التمر، قال أبو يوسف: أطيب الرطب: المشان. لسان العرب: ج ١٣، ص١١٧، مادة «مشن».

٣\_الكافي: ج ٦، ص ٣٤٩، ح ١، باب الفواكه. ٤ الجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٢١١، س ٧.

٥ ـ الكافي: ج ٨، ص ١٥٦ ـ ١٥٧، ح ١٤٧.

٦\_من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٢٩٩\_ ٣٠٠، ح ١٤٣٧ / ١٥، باب ١٤٤ \_ النوادر.

٧ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٦، س ٥. ٨ ـ الكافي: ج ٨، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١، ح ٢٩٨.



والياقوت والمرجان، لكلّ خيمة أربعة أبواب، على كلّ باب سبعون كاعباً (١) حجاباً لهنّ ويأتبهنّ في كلّ يوم كرامة من الله عزّ ذكره يبشّر الله عزّ وجلّ بهنّ المؤمنين (٢).

والقمّي: «حُورٌ مَّقْصُورَ ٰتٌ»: قال: يقصر الطرف عنها(٣).

وقيل: مقصورة الطرف على أزواجهنّ (٤).

وفي المجمع: عن النبي عَمَالَهُ الخيمة درّة واحدة طولها في السماء ستّون ميلاً في كلّ زاوية منها أهل للمؤمن لا يراه الآخرون (٥).

وعنه عَيَّا قَال: مررت ليلة أُسري به بنهر حافتاه قباب المرجان، فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جوار من الحور العين استأذن ربّهن عز وجلّ أن يسلّمن عليك فأذن لهن، فقلن: نحن الخالدات فلا غوت، ونحن الناعات فلا نبأس، أزواج رجال كرام، ثمّ قرأ عَيَّا الله عنه ورُرّ مَقْصُورَ لَ في ٱلْخِيَام» (٢٦).

﴿ فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ \* لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ \* فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ \* مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفِ \*: وسائد ونمارق (٧)، جمع رفرفة.

١ ـ الكواعب: جمع كاعب، وهي المرأة التي يبدو ثديها للنهود. مجمع البحرين: ج ٢، ص ١٦٠، مادة «كعب».
 و نَهَدَ الثدي نهوداً من باب \_قعد ونفع لغة \_كعب وأشرف، ويسمّى الثدي نهداً لارتفاعه. مجمع البحرين: ج ٣.
 ص ١٥٢، مادة «نهد».

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٦، س ٦.

٤ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٥، س ٤.

٥- مجمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٢١١، س ١٩. ٦- محمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٢١١، س ٢١.

٧\_النمارق: الوسائد، واحدتها النمرقة بكسر النون وفتحها. مجمع البحرين: ج ٥، ص ٣٤٢. مادة «نمرق».



وقيل: الرّفرف: ضرب من البسط، أو ذيل الخيمة، وقد يقال لكلّ ثوب عريض (١). ﴿ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴾: قيل: زرابي (٢)(٣). وقيل: كلّ ثوب موشّى فهو عبقرى (٤).

وقيل: العبقري منسوب إلى عبقر، تزعم العرب أنّه اسم بلد الجن فينسبون إليه كلّ شيء عجيب، والمراد به الجنس، ولذلك وصف بالجمع، وقرئ في الشواذ «رفارف خضر وعباقرى» (٥). وفي الجمع: رواها عن النبي عَلَيْهُ (٦).

﴿ فَبِأًى ّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ تَبَـٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ﴾: تعالى اسمه، فما ظنّك بذاته. ﴿ فَبِأً يُ ءَالَا مِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾: وقرئ بالرفع صفة للإسم.

القمّي: عن الباقر ﷺ في هذه الآية قال: نحن جلال الله، وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بطاعتنا ومحبّتنا(٧).

في الكافي: عن جابر بن عبدالله، قال: لمّا قرأ رسول الله تَتَكِلْللهُ: «ٱلرَّحْمَـٰنُ» على الناس سكتوا، فلم يقولوا شيئاً، فقال رسول الله تَتَكِللهُ: الجنّ كانوا أحسن جواباً منكم لمّا قرأت عليهم «فَباأَى ءَالآء رَبِّكُمُا تُكذِّبَانِ»، قالوا: لا بشيء من آلاء ربّنا نكذّب (٨).

۱ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ۲، ص ٤٤٥، س ٦.

٢ ـ الزرابي بالفتح والتشديد: الطنافس المخملة، واحدها «زُرْبِية» مثلثة الزاي. والزابي: البسط أيضاً. بحمع البحرين: ج ٢، ص ٧٨، مادة «زرب».

٣\_قاله ابن عبّاس، وسعيد بن جبير، وقتادة، كها جاء في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢١١، س ٢٨.

٤\_قاله القتيبي، كها جاء في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢١١، س ٢٩.

٥ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٥، س ٧.

٦ - مجمع البيان: ج٩ - ١٠، ص٢٠٩، في القراءة. ٧ - تفسير القمّي: ج٢، ص٣٤٦، س٩.

٨\_ لم نعثر عليه في الكافي، بل وجدناه في تـفسير نــور الثــقلين: ج ٥، ص ١٨٧ ـ ١٨٨، وفي البرهــان في 🚓

في ثواب الأعمال: عن الصادق الله من قرأ سورة «ٱلرَّحْمَـٰنُ» فقال عند كلّ «فَـبِأَىّ ءَالآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ»: لا بشيء من آلائك ربّ أكذِّب، فإن قرأها ليلاَّ ثمّ مات، مات شهيداً، ولي المجمع أخبار أخر في فضلها (٢).

## \* \* \*

ج تفسير القرآن: ج ٤، ص ٢٦٣، نقلاً عن مناقب ابن شهر آشوب. وفيه: «للجن كانوا أحسن جواباً منكم... قالوا: لا، لا بشيء من آلائك ربّنا نكذّب».

۱ \_ ثواب الأعمال: ص ١١٦ ـ ١١٧، ح ٢، باب ثواب قراءة سورة «الرَّحْمَـنُ».

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ١٩٥، في فضلها. وإليك نصّها:

أبي بن كعب، قال: قال رسول الله عَيَّكِيَّاللهُ: من قرأ سورة «اَلرَّ مُمْــَنُ» رحم الله ضعفه، وأدّى شكر ما أنــعم الله علمه.

وروي عن موسى بن جعفر، عن آبائه ﴿ يَهِيَلِانَهُ عَنَ النَّبِي عَلَيْنَالُهُ قَالَ: لَكُلُّ شيء عروس، وعروس القرآن سورة «اَلرَّحْمَـٰنُ» جلَّ ذكره.

وعن الصادق ﴿ اللهِ قال: من قرأ سورة «اَلرَّ حُمَّـنُ» ليلاَّ يقول عندكلّ «فَبِأَىِّ ءَالاَّ ِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ» لا بشيء من آلانك يا ربّ أكذّب، وكّل الله به ملكاً إن قرأها في أوّل الليل يحفظه حتّى يصبح، وإن قرأها حين يصبح وكّل الله به ملكاً يحفظه حتّى يمسى.

and the second section of the second section is the second section of the second section in the second section is a second section of the second section section is a second section of the second section section is a second section of the second section s

A proposed and the second of th

and the second of the second o

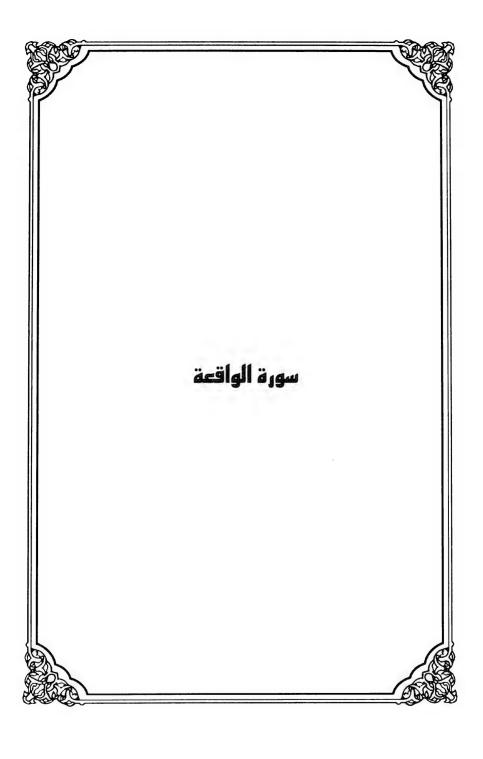

A Company 1 . Mark the second of the second ¢



سورة الواقعة: مكيّة، وقال ابن عبّاس وقتادة: إلّا آية منها نزلت بالمدينة وهي: «وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ» (١)، قيل: إلّا قوله: «أُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ» (٢)، وقوله: «أُفَبِهَـندَا ٱلْحَدِيثِ» (٣) نزلت في سفره إلى المدينة، عدد آيها تسع وتسعون آية.



﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾: إذا حدثت القيامة، سمّاها واقعة لتحقّق وقوعها. ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾: نفس كاذبة (٤)، القمّي: قال: القيامة هي حقّ (٥). ﴿خَافَضَةٌ ﴾: قال: بأعداء الله (٦).

﴿رَّافِعَةٌ ﴾: قال: لأولياء الله (٧)، وفي الخصال: عن السجّاد على «إذا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ»: يعني القيامة، «خَافِضَةٌ» خفضت والله بأعداء الله إلى النار، «رَّافِعَةٌ» رفعت والله أولياء الله إلى الخنه (٨).

٤- لا نعرف وجهاً صحيحاً لهذا التفسير.

۱ و ۲ و ۳ ـ الواقعة: ۸۲ و ۱۳، ۳۹ و ۸۱.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٦، س ١٣.

٦- تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٦، س ١٤. وفيه: «قال: لأعداء الله» وهذا هو الصحيح. فما ذكره الماتن من قوله:
 «بأعداء الله» ليس بصحيح.

٧- تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٦، س ١٤.

٨ \_ الخصال: ص ٦٤، ح ٩٥، باب ٢ \_ الدنيا والآخرة ككفتي الميزان.

و المُحَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَ ٰجاً ثَلَـٰتَةً ﴿ فَكَانَتْ الْجَبَالُ بَسَاً ﴿ فَكَانَتْ الْمَنْمَةِ مَنَاتَا اللَّهُ فَكَانَتْ الْمَنْمَةِ مَّا أَنْوَ ٰجاً ثَلَـٰتَةً ﴿ فَاصْحَلْبُ الْمُنْمَةِ مَا أَصْحَلْبُ الْمُنْمَةِ فَي وَالسَّلْبِقُونَ السَّلْبِقُونَ ﴿ الْمَنْمَةِ فَي وَالسَّلْبِقُونَ السَّلْبِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولَ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولَ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُؤْلِقُ الللللْمُؤْلِقُ الللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُولُ اللللللّٰ الللللللّٰ الللللْمُؤْلِقُولُ الللللللللللْمُؤْلِقُولُ اللللللّٰ ال

﴿إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجّاً﴾: حرّكت تحريكاً شديداً.

القمّي: قال: يدقّ بعضها على بعض (١).

﴿ وَ بُسَّتِ ٱلْجُبَالُ بَسّاً ﴾: قال: قلعت الجبال قلعاً (٢).

وقيل: فتّت كالسويق الملتوت<sup>(٣)</sup>.

﴿ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنبَثّاً ﴾: غباراً منتشراً.

القمّى: قال: الهباء: الذي يدخل في الكوّة (٤) من شعاع الشمس (٥).

﴿وَكُنتُمْ أَزْوَ ٰجاً﴾: أصنافاً.

﴿ ثَلَـٰثَةً ﴾: قال: يوم القيامة (٦).

﴿ فَأَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾: قال: وهم المؤمنون من أصحاب التبعات يوقفون للحساب(٧).

﴿ وَأَصْحَنْبُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَآ أَصْحَنْبُ ٱلْمُشْتَمَةِ \* وَٱلسَّنْبِقُونَ ٱلسَّنْبِقُونَ \*: قال: الذينِ سبقوا إلى الجنّة بلا حساب (٨).

﴿ أُوْلَنَئِكَ ٱلْمُتُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ \*: في الكافي: عن الصادق اللَّهِ إنَّ الله

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٦، س ١٥. ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٦، س ١٥.

٣ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٦. س ٣.

٤\_الكُوَّة \_بالضم والفتح والتشديد\_: النقبة في الحائط غير نافذة. مجمع البحرين: ج ١،ص ٣٦٤. مادة «كوى». ٥ و ٦ و٧ و ٨\_ تفسير القتى: ج ٢، ص ٣٤٦. س ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩.

تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف، وهو قوله غزّ وجلّ «وَكُنتُمْ أَزْوَ ٰجاً ثَلَـ ٰتَةً» الآيات، قال: فـ «اَلسَّـ ٰبِقُونَ»: هم رسول الله عَلَيْ وخاصّة الله من خلقه جعل فيهم خمسة أرواح، أيّدهم بروح القدس، فبه عرفوا الأشياء، وأيّدهم الله بروح الإيمان، فبه خافوا الله عزّ وجلّ، وأيّدهم بروح الشهوة، فبه اشتهوا طاعة الله عزّ وجلّ وجلّ، وكرهوا معصيته، وجعل فيهم روح المدرج (١) الذي به يذهب الناس ويجيؤون، وجعل في المؤمنين أصحاب الميمنة (٢) روح الإيمان فبه خافوا الله، وجعل فيهم روح القوّة، فبه قووا على طاعة الله، وجعل فيهم روح الشهوة، فبه اشتهوا طاعة الله، وجعل فيهم روح المدرج على طاعة الله، وجعل فيهم روح الشهوة، فبه اشتهوا طاعة الله، وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيؤون (٣).

وفي الأمالي: عن النبي عَلِينَ الله الله الله الله الآية فقال: قال لي جبرئيل الله: ذاك على الله على الله الله على الله وشيعته، هم السابقون إلى الجنّة، المقرّبون من الله بكرامته (٤).

وفي الخصال: عن على الله قال: «وَ ٱلسَّنْبِقُونَ ٱلسَّنْبِقُونَ هُ أَوْلَتَئِكَ ٱلْمُتَوَّبُونَ » في نزلت (٥). وفي الإكمال: عن الباقر الله في حديث: ونحن السابقون السابقون، ونحن الآخرون (٦).

١ ـ مدرج ـ بفتح الميم والراء ـ : الطريق، ودرج الصبي دروجاً: مشى قليلاً في أوّل ما يمشي. مجمع البحرين: ج٢.
 ص ٢٩٩، مادة «درج».

٢ ـ هكذا في الأصل، وفي الكافي: «وجعل في المؤمنين وأصحاب المسيمنة» وهكذا ورد في مسرآة العقول: ج٣.
 ص١٦٧، مع الواد. إلّا أنّ الماتن ذكر هذه الرواية في كتابه الوافي: ج٣. ص ١٦٧، ح ١٢١٤ / ١، باب ٩٢ ـ ما خصوا ﷺ به من الأرواح. بدون الواء كها جاء هنا.

هذا وللماتن في الوافي، نفس المصدر السابق بيان وإليك نصّه: إنّما خلقهم ثلاثة أصناف لأنّ أصول العـوالم والنشآت ثلاثة: عالم الجبروت: وهو عالم العقل المجرّد عن المادة والصورة، وأصحابه السابقون، وفـيهم روح القدس، وعالم الملكوت: وهو عالم المثال والخيال المجرّد عن المادّة دون الصورة، وأصحابه أصحاب الميمنة، وفيهم روح الإيمان، وعالم الملك: وهو عالم الشهادة المحسوس المادّي، وأصحابه أصحاب المشتمة، وفيهم روح المدرج \_ روح الإيمان، وعالم الملك: وهو عالم الفهادة المحسوس المادّي، وأصحابه أصحاب المشتمة، وفيهم روح المدرج \_ من درج دروجاً ـ: إذا مشى، وعالم الغيب يشمل الأوّلين، وكذا عالم الأرواح، وربما يطلق الملكوت أيضاً على ما يعملها. 

٣ ـ الكافي: ج١، ص ٢٧١ ـ ٢٧٢، ح١، باب فيه ذكر الأرواح التي في الأثمّة عليميّلاً.

٤ ـ الأمالي للشيخ الطوسى: ص ٧٢، ح ١٠٤/ ١٣، المجلس الثالث.

٥ لم نعثر عليه في الخصال، بل وجدناه في عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ٦٥. ح ٢٨٨. باب ٣١ في اجاء عن الرضا الحجيد في الخيار المجموعة. والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف، أو من النسّاخ.

٦-إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ٢٠٥-٢٠٦، ح ٢٠، باب ٢١-العلَّة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام كلُّجُّد.

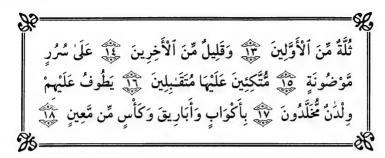

وفي الكافي: عن الصادق على قال: قال أبي لأناس من الشيعة: أنتم شيعة الله، وأنتم أنصار الله، وأنتم السابقون الأوّلون، والسابقون الآخرون، والسابقون في الدنيا إلى ولايـتنا، والسابقون في الآخرة إلى الجنّة (١).

وفي المجمع: عن الباقر الله «السَّنبِقُونَ» أربعة: ابن آدم المقتول، وسابق اُمّة موسى الله وهو مؤمن آل فرعون، وسابق اُمّة عيسى الله وهو حبيب النجّار، والسابق في اُمّة محمّد عَيَّلِهُ وهو على بن أبي طالب الله (٢).

﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾: أي هم كثير من الأوّلين، يعني الأمم السالفة من لدن آدم عليه الله محمد عَلَيْهُ.

﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ﴾: يعني أُمَّة محمَّد ﷺ.

﴿عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴾: منسوجة بالذهب، مشبّكة بالدرّ والياقوت.

﴿مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ \* يَطُوفُ عَلَيْهِمْ >: للخدمة.

﴿ وِلْدَٰنُ مُخَلَّدُونَ ﴾: قيل: أي مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم (٣).

والقمّي: أي مسوّرون (٤). وفي المجمع: عن علي الله هم أولاد أهل الدنيا (٥).

وعن النبي عَلِيَّا اللهُ سئل عن أطفال المشركين، قال: هم خدم أهل الجنّة (٦).

﴿ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ ﴾: الكوب: إناء لا عروة له ولا خرطوم، والإبريق: إناء له ذلك.

١ ـ الكافي: ج ٨، ص ٢١٢ ـ ٢١٣، ح ٢٥٩. ٢ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢١٥، س ١٥.

۳\_قاله البیضاوی فی تفسیره أنوار التنزیل: ج ۲، ص ۶٤٦، س ۲۰.

٥ مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٢١٦، س ٢٩.

٤\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٨، س ١٠.

٦\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢١٦، س ٢٧.

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَقَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَقَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَكُورً عِينُ ﴿ كُلَّ مَثَالِ اللَّوْلُوِ الْمُعَنِّونِ ﴿ كُلَّ مَثَالِ اللَّوْلُوِ الْمُعَلُونَ ﴿ كُلَّ حَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَسْعَمُلُونَ ﴿ كُلَّ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللل

﴿وَكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ ﴾: خمر.

﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾: لخمّار.

﴿ وَلَا يُنزِفُونَ ﴾: ولا ينزف عقولهم، أو لا ينفد شرابهم، وقرئ بكسر الزاي.

﴿وَفَـٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾: أي يختارون.

﴿ وَ لَحْم طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾: يتمنّون.

في الكافي: عن الصادق على قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: سيّد إدام الجنّة اللحم (١). وفي رواية: اللحم سيّد الطعام في الدنيا والآخرة (٢).

﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴾: وقرئ بالجر.

﴿ كَأَمْتُ لِ ٱللُّؤْلُو ِ ٱلْمَكْنُونِ ﴾: المصون عمّا يضرّ به في الصفاء والنقاء.

﴿جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: أي يفعل ذلك كلّه بهم جزاءاً لأعمالهم.

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً ﴾: باطلاً.

﴿ وَلَا تَأْثِماً ﴾: ولا نسبته إلى الإثم، القمّي: قال: الفحش، والكذب، والغناء ٣٠).

﴿إِلَّا قِيلاً ﴾: قولاً.

﴿ سَلَنَّماً سَلَّماً ﴾: يكون السلام بينهم فاشياً.

١ \_ الكافي: ج ٦، ص ٣٠٨، ح ٣، باب فضل اللحم.

٢ ـ الكافي: ج ٦، ص ٣٠٨، ح ٢، باب فضل اللحم.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٨، س ١١.



﴿وَأَصْحَلْبُ ٱلْمِيمِينِ مَآ أَصْحَلْبُ ٱلْمِيمِينِ»: القمّي: قال: «ٱلْميَمِينِ»: أمير المؤمنين على و «أصحابه»: شيعته (١).

﴿ فِي سِدْرٍ مُّخْضُودٍ ﴾: مقطوع الشوك.

القمّى: قال: شجر لا يكون له ورق ولا شوك فيه (٢).

﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴾: شجر موز أو أمّ غيلان (٣) نضد حمله من أسفله إلى أعلاه. القمّي: عن الصادق عليه إنّه قرأ «وطلع منضود» قال: بعضه إلى بعضه (٤).

وفي المجمع: روت العامّة عن علي على الله إنّه قرأ رجل عنده: «وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ» فقال: ما شأن الطلح إنّا هو وطلع كقوله: «وَنَخْلُ طَلْعُهَا هَضِيمٌ» (٥)، فقيل له: ألا تغيّر ه؟ فقال: إنّ القرآن لا يهاج اليوم ولا يحرّك (٦).

ورواه عنه ابنه الحسن الحِلا، وقيس بن سعد، ورواه أصحابنا عن يعقوب، قال: قلت لأبي عبدالله الحِلا «وَطَلْح مَّنضُودٍ» قال: لا، «وطلع منضود» (٧).

﴿وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾: في المجمع: في الخبر أنّ في الجنّة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة سنة لايقطعها، إقرؤواإن شئتم: «وَظِلِّ مَّمْدُودٍ» (^).

قال: وروي أيضاً إنّ أوقات الجنّة كغدوات الصيف لا يكون فيه حرّ ولا برد (٩).

وفي الكافي: عن الباقر الله عن النبي الله في حديث يصف فيه أهل الجنّة، قال: ويتنّعمون في جنّاتهم في ظلّ ممدود، في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأطيب من ذلك (١٠).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٤٨، س ١٢. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٨، س ١٢.

٣ أمّ غيلان: وهي شجرة ذات أنوار ورائحة طيّبة. وفي مجمع البحرين: ج ٥، ص ٤٣٩. وأمّ غيلان: شـجر
 معروف، ومنه كثير في طريق مكّة.
 ٤ يفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٨. س ١٧.

٦و٧و٨ و ٩ \_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص١١٨.

٥\_الشعراء: ١٤٨.

١٠ \_ الكافي: ج ٨، ص ٩٩، س ٧، ح ٦٩، حديث الجنان والنوق.



﴿ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴾: القمّي: أي مرشوش (١١).

﴿ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ \* لَّا مَقْطُوعَةٍ ﴾: أي لا تنقطع.

﴿ وَلاَ مَنْوَعَةٍ ﴾: ولا يمنع أحد من أخذها. القمّي: عن النبي عَلَيْهُ قال: لمّا دخلت الجنّة رأيت في الجنّة شجرة طوبي، أصلها في دار علي الله وما في الجنّة قصر ولا منزل إلّا وفيها قتر (٢) منها أعلاها أسفاط (٣) حلل من سندس واستبرق، يكون للعبد المؤمن ألف ألف سفط، في كلّ سفط مائة حلّة (٤) ما فيها حلّة تشبه الأخرى على ألوان مختلفة، وهو ثياب أهل الجنّة، وسطها ظلّ ممدود في عرض الجنّة، وعرض الجنّة كعرض السهاء والأرض، أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله، يسير الراكب في ذلك الظلّ مسيرة مائتي عام فلا يقطعه، وذلك قوله: «وَظِلِّ مَّمْدُودٍ»، وأسفلها ثمار أهل الجنّة وطعامهم متدلّل في بيوتهم يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة ممّا رأيتم في دار الدنيا، وممّا لم تروه، وما سمعتم به، وما لم تسمعوا مثلها، وكلّها يجتنى منه شيء ينبت (٥) مكانها أخرى، «لاً مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ» (٢).

وفي الإحتجاج: عن الصادق المنها إنه سئل من أين قالوا: إنّ أهل الجنّة يأتي الرجل منهم إلى غُرة يتناولها، فإذا أكلها عادت كهيئتها، قال: نعم، ذلك على قياس السراج، يأتي القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيئاً، وقد إمتلأت منه الدنيا سراجاً (٧).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٨، س ١٦.

٢ ـ القتر ـ بالضم وبضمتين ـ : الناحية والجانب. القاموس المحيط: ج ٢، ص ١١٣، مادة «قـتر». وفي نسخة [فنن]، والأفنان: أي أغصان، وأحدها فنن: مجمع البحرين: ج ٦، ص٢٩٤، مادة «فنن». وفي المصدر «فرع».

٣- السفط: واحد الأسفاط التي يعبي فيه الطيب ونحوه. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٢٥٣، مادة «سفط».

٤ - هكذا في الأصل. وفي المصدر: «في كلّ سفط مائة ألف حلّة».

٥ هكذا في الأصل. وفي المصدر: «نبتت» مكانها أخرى».
 ٦ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٣٦ ٣٣٦.
 ٧ الإحتجاج: ج ٢، ص ٩٩، س ٦، فيا احتج الصادق الحلي الزنديق.



وفي البصائر: عنه على في هذه الآية إنّه والله ليس حيث يذهب الناس إغّا هو العالم وما يخرج منه (١١).

﴿ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴾: بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة، وحشوها المسك، والعنبر، والكافور، كذا عن النبي عَيَّاتُهُ في حديث صفة الجنّة. ورواه في الكافي (٢)، والقمّى (٣)، وقد مرّ في سورة الزمر (٤).

وربمًا تفسّر بالنساء وارتفاعهن على الآرائك، وفي جمالهن أوكمالهن بدليل ما بعدها. قيل: لمّا شبّه حال السابقين في التنعّم بأكمل ما يتصوّر لأهل المدن شبّه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتمنّاه أهل البوادي إشعاراً بالتفاوت بين الحالين (٥).

﴿إِنَّا أَنشَأْنُنهُنَّ إِنشَاءَ ﴾: أي ابتدأناهن إبتداءاً من غير ولادة.

القمّى: قال: الحور العين في الجنّة (٦).

وعن الصادق على: إنّه سئل من أي شيء خلقن الحور العين؟ قال: من تربة الجنّة الله النورانيّة (٧) الحديث. وقد مضى في سورة الحج (٨).

﴿فَجَعَلْنَا هُنَّ أَبْكَاراً﴾: يعني دائماً، وفي كلّ إتيان.

وفي الإحتجاج: عن الصادق على سئل كيف تكون الحوراء في كلّ ما أتاها زوجها عذراء؟ قال: خلقت من الطيب لا يعتريها عاهة، ولا يخالط جسمها آفة، ولا يجري في ثقبها

١ ـ بصائر الدرجات: ص ٥٢٥، ح ٣، الجزء العاشر، باب ١٨ ـ النوادر في الأُمَّةُ عَالِمَكِلُمُ وأعاجيبهم.

٢ \_ الكافي: ج ٨، ص ٩٧، س ٢، ح ٦٩، حديث الجنان والنوق.

٣\_ تفسير القّتى :ج ٢، ص ٢٤٦ - ٢٤٧. ٥ - ذيل الآية: ٠٠، أنظر ج ٦، ص ٣٦٦ من كتابنا تفسير الصافي.

٥ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٧، س ١٢.

٦ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٨، س ١٧. ٧ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٨٢، س ١٧. ٠

٨ ـ ذيل الآية: ٢٣، أنظر ج ٥، ص ١٢٨ من كتابنا تفسير الصافي.



شيء، ولا يدنسها حيض، فالرحم ملتزقة إذ ليس فيه لسوى الإحليل مجرى (١). ﴿عُرُباً﴾: قيل: متحننات على أزواجهن، متحبّبات إليهم، جمع عروب. والقمّى: قال: يتكلّمن بالعربيّة (٢).

وفي المجمع: في حديث فضل الغزاة عن أمير المؤمنين المنه الله سئل عن العروبة؟ فقال: هي الغنجة (٣) الرضيّة الشهيّة (٤)، وقرئ بسكون الراء.

﴿ أُتْرَابِاً ﴾: لدّات على سنّ واحد، القمّي: يعني مستويات الأسنان (٥).

في المجمع: عن أمير المؤمنين الله في حديث فضل الغزاة ووصف الجنّة على كلّ سرير أربعون فراساً على كلّ سرير أربعون فراساً على كلّ فراش وجة من الحور العين «عُرُبااً تُرُاباً» (٦).

وفي الجوامع: عن النبي عَيَّالَةُ هنّ اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاء (٧) رمصاء (٨) جعلهنّ الله بعد الكبرأ تراباً على ميلادواحد في الإستواء كلّا أتاهنّ أزواجهنّ وجدوهن أبكاراً (٩).

﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْمِيمِينِ ﴾: القمّي: أصحاب أمير المؤمنين (١٠). ﴿ كُنَّاتُ مِّ مَا لَا فَكُمْ مِنْ الْمُعَالِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوِّلِينَ ﴾: قال: من الطبقة التي كانت مع النبي عَيَّا الله الله الله عَلَيْلُهُ (١١).

١ ـ الإحتجاج: ج ٢، ص ٩٩، س ١٢، فع الحتج الصادق المنافئ على الزنديق. وفيه: «في جميع ما أتاها».

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٨، س ١٨.

٣ ــ إمرأة غنجة: حسنة الدل، والغنج في الجارية: تكسر وتديّل. لسان العرب: ج ١٠، ص ١٣١، مادة «غنج».

٤\_مجمع البيان: ج ١ ـ ٢، ص ٥٣٨، س ٢٢. ٥ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٨، س ١٩.

٦-مجمع البيان: ج ١-٢، ص ٥٣٨، س ٢٠١.

٧ \_ الشمط \_ بالتحريك \_ : بياض شعر الرأس يخالط سواده، والرجل أشمط والمرأة شمطاء. مجمع البحرين: ج ٤. ص ٢٥٨، مادة «شمط».

٨-الرَّمَصَ - بالتحريك -: وسخ يجتمع في موق العين، فإن سال فهو غمص وإن جمد فهو رمص. مجمع البحرين:
 ج٤، ص ١٧٧، مادة «رمص».

١٠ و ١١ ــ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٨ و ٣٤٩، س ١٩ و ١.

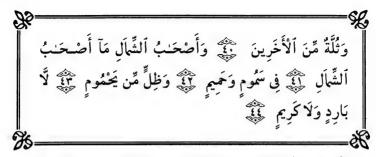

﴿ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَخَرِينَ ﴾: قال: بعد النبي ﷺ من هذه الأمّة (١).

وعن الصادق الله إنّه سئل عنها فقال: «ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ»: حزقيل مؤمن آل فرعون، «وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَخَرِينَ»: على بن أبي طالب الله (٢٠).

وفي المجمع: عن جماعة من المفسّرين: أي جماعة من الأمم الماضية التي كانت قبل هذه الأُمّة، وجماعة من مؤمني هذه الأُمّة (٣).

وعن النبي عَلَيْكُ مرفوعاً: إنّ جميع الثلّتين من أُمّتي، ثمّ أيّد القول الأوّل بقوله عَلَيْكُ : إنّي لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنّة، ثمّ تلا هذه الآية (٤).

وفي الخصال: عنه ﷺ: أهل الجنّة مائة وعشرون صفّاً، هذه الأمّة منها ثمانون صفّاً (٥). ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ \* فِي سَمُومٍ \*: في حرّ نار ينفذ في

المسام.

﴿وَحَمِيمٍ ﴾: ماء متناه في الحرارة.

﴿ وَظِلَّ مِّن يَحْمُومِ ﴾: من دخان أسود.

﴿لَّا بَارِدٍ ﴾: كسائر ألظل:

﴿ وَلَا كُرِيمٍ ﴾: ولا نافع. القمّي: قال: «أَلشَّمَالِ»: أعداء آل محمّد صلوات الله عليهم، وأصحابهم الذين والوهم، «في سَمُومٍ وَحَمِيمٍ»، قال: «السموم»: اسم النار، «والحميم»: ماء قد

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٤٩، س ٢. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٨، س ٦.

٣- مع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٢١٩، س ١١.

٤ مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٢١٩ - ٢٢٠، في ذيل حديث طويل، س ٢.

٥\_الخصال: ص ٦٠١، ح ٥. أبواب المائة فما فوقه، أهل الجنّة عشرون ومائة صنف.

إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ فَيْ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْ الْفَخْلِمِ وَهَا وَكَنَّا تُرَاباً وَعَظَمْ الْمَعْوَثُونَ فَيْ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعَظَمْ أَوْنَا الْأَوَّلُونَ فَيْ قُلْ وَعَظَمْ أَوْنَا الْأَوَّلُونَ فَيْ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ فَيْ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ فَيْ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَيْ أَنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ أَنْ كَا لَكُذَّبُونَ أَنْ كَا لَكُذَّبُونَ أَنْ كَاللَّونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَيْ فَشَرِبُونَ مِنْ مَنْ الْمُعَلِيمِ فَيْ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْمُعِمِ فَيْ فَشَرِبُونَ شَرْبَ الْمُعِمِ فَيْ فَشَرِبُونَ شَرْبَ الْمُعِمِ فَيْ فَشَرِبُونَ شَرْبَ الْمُعِمِ فَيْ فَصَالِمُونَ شَرْبَ الْمُعِمِ فَيْ فَشَرِبُونَ شَرْبَ الْمُعِمِ فَيْ فَشَرِبُونَ شَرْبَ الْمُعِمِ فَيْ فَصَالِمُونَ شَرْبَ الْمُعِمِ فَيْ فَعَنْ عَلَيْهِ مِنَ الْجُمِيمِ فَيْ فَصَالِمُونَ شُرْبَ الْمُعِمِ فَيْ فَصَالِمُونَ شَرْبَ الْمُعِمِ فَيْ فَيْدَا مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَومِ مِنَ الْمُعْمِ فَيْ فَصَالِمُ وَالْمُونَ شَرِقُ فَلَالِمُونَ الْمُؤْلِقِي فَالْمُونَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُونَ عَلَى الْمُعْلِمِ فَيْ اللْمُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعْمِ فَيْ فَي فَصَالِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمِ فَيْ فَالْمُونَ عَلَالُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعْمِلِي فَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْم

حمى، «وَظِلِّ مِّن يَحْمُومٍ» قال: ظلمة شديدة الحرّ «لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ» قال: ليس بطيّب (١). ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾: منهمكين في الشهوات.

﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ﴾: الذنب العظيم، قيل: يعني الشرك(٢). ﴿وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَلْماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ \* أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ﴾: وقرئ «أو» بالسكون.

﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْأَخِرِينَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞: أي ما وقت به الدنيا، وحدّ من يوم معين عند الله معلوم له.

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴾: بالبعث.

﴿ لِأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ \* فَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ مَن شدَّة الحوع.

﴿ فَشَـٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيمِ ﴾: لفلبة العطش.

﴿ فَشَـٰرِ بُونَ شُرْبَ ٱلْهَيْمِ ﴾: الإبل التي بها الهيام، وهي داء يشبه الإستسقاء جمـع أهيم، وهياء، أو الرمال على أنّه جمع هيام بالفتح، وهو الرمل الذي لا يتاسك.

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٩، س ٤

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ٢، ص ٤٤٨ س ٤.

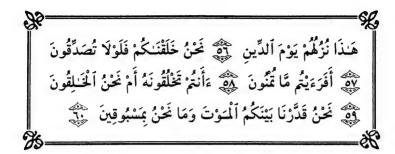

في الفقيه (١)، والمحاسن (٢)، والمعاني: عن الصادق الله إنّه سئل عن الهيم، قال: الإبل (٣). وفي رواية: الهيم: الرمل (٤). والقمّى: الهيم الإبل (٥)، وقرئ شرب بضم الشين.

﴿ هَا ذَا نُزُهُمُ مُ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾: فما ظنّك بما يكون لهم بعدما استقرّوا في الجحيم، وفيه تهكّم يهم لأنّ النزل ما يعدّ للنازل تكرمة له.

وقيل: النزل ما ينزل عليه صاحبه (٦).

القمّى: قال: هذا ثوابهم يوم المجازاة (٧).

﴿ غَنْ خَلَقْنَ كُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ ﴾: بالخلق أو بالبعث.

﴿ أَفَرَءَ يُتُّم مَّا تُمُّنُونَ ﴾: ما تقذفونه في الأرحام من النطف.

﴿ءَأَنتُم ۚ تَخْلُقُونَهُ ﴾: تجعلونه بشراً سويّاً.

﴿ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ \* نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ \*: قسّمناه عليكم، وأقستنا موت كلّ بوقت معين، وقرئ بتخفيف الدال.

﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾: بمغلوبين.

١ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٢٢٣. ح ٢٠٤١/ ١٢، باب ٩٧ ـ الأكل والشرب في آنية الذهب والفـضّـة وغير ذلك من آداب الطعام.

۲ \_ المحاسن: ج ۲، ص ٤٠٣ \_ ٤٠٤، ح ٢٤١١ / ٣٦، باب ٧.

٣\_معاني الأخبار: ص ١٤٩ ـ ١٥٠، ح ٣، باب معنى شرب الهيم. وفيه: «هي الإبل».

٤ ـ معاني الأخبار: ص ١٤٩ ـ ١٥٠، ح ٣، باب معنى شرب الهيم؛ والمحاسن: ج ٢، ص ٤٠٤، ح ٢٤١٣ / ٨٣. باب ٧.

٦\_قاله الطبرسي في مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٢٢١، س ٢٤.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٩، س ٦.

﴿عَلَىٰ ۚ أَن نُّبَدِّلَ أَمْتَ ٰلَكُمْ ﴾: أن نبدّل منكم أشباهكم فنخلق بدلكم.

﴿ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾: في نشأة لا تعلمونها.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ۗ ٱلنَّشْأَة ٱلْأُوْلَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾: إنّ من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى. في الكافي: عن السجّاد ﷺ العجب كلّ العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى (١).

﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ﴾: تبذرون حبّه.

﴿ ءَأَنتُم ْ تَزْرَعُونَه ﴿ : تنبتونه.

﴿ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾: المنبتون، في الجمع: عن النبي عَيَّاتُهُ لا يقولن أحدكم زرعت، وليقل حرثت (٢).

﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَكُ خُطَّا ﴾: هشياً.

﴿ فَظُلْتُم ْ تَفَكَّهُونَ ﴾: تتحدّثون فيه تعجباً وتندّماً على ما أنفقتم فيه، والتفكّه: التنقّل بصنوف الفاكهة، قد أستعير للتنقّل بالحديث.

﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾: لملزمون غرامة ما أنفقنا، أو مهلكون لهلاك رزقنا، من الغرام، وقرئ «أَنِنَّا» على الإستفهام.

﴿ بَلْ نَحْنُ ﴾: قوم.

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ عَالَٰتُمُ أَنَاتُمُ أَنَاتُمُ أَنَاتُمُ أَنَاتُهُ أَجَاجاً الْمُثِنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَا نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿ قَلَ أَفْرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ قَلَ عَلْنَاهُا أَنْشُرُ مُنَاتًا مَا مُخْنُ ٱلْمُنْشِئُونَ ﴿ فَي خَنْ جَعَلْنَاهَا لَنْمُ عَنْ مَعَلَىٰهَا لَمُنْشِئُونَ ﴿ فَي خَنْ جَعَلْنَاهَا لَنْمُ عَنْ مَعَلَىٰهَا لَمُنْشِئُونَ ﴿ فَي اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّالِي اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلَالْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِلْمُ الللّٰهُ اللللّٰلِلْمُ اللّٰلَّالِلْمُ الللّٰلِلْمُ

﴿ مَحْرُو مُونَ ﴾: حرمنا رزقنا.

æ

﴿ أَفَرَءَ يُثُمُّ ٱلْمُآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾: أي العذب الصالح للشرب.

﴿ ءَأَنتُمْ أَنزَ لْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُؤْنِ ﴾: من السحاب.

﴿أُمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾: بقدرتنا.

﴿ لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَـٰهُ أَجَاجاً ﴾: قيل: ملحاً (١). والقتى: أي زعاقاً (٢)(٣).

﴿ فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ﴾: أمثال هذه النعم الضروريّة.

﴿ أَفَرَءَ يُثُمُّ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴾: تقدحون.

﴿ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنْشِئُونَ﴾: يعني الشجرة التي منها الزناد.

﴿ نَحْنُ جَعَلْنَا هَا ﴾: جعلنا نار الزناد.

﴿ تَذْكِرَةً ﴾: القمّى: لناريوم القيامة (٤).

وعن الصادق على: إنّ ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنّم، وقد أطفأت سبعين مرّة بالماء، ثمّ التهبت، ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطفأها، وأنّها لتؤتى يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرّب، ولا نبي مرسل إلّا جثى على ركبتيه

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٤٩، س ١٦.

٢ \_ الزعاق \_كغراب \_ الماء المر الغليظ الذي لا يطاق شربه. مجمع البحرين: ج ٥، ص ١٧٧، مادة «زعق».

٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص١١٥، س٦، وج ٢، ص ٢٠٨، س ١٣. وفي هذين الموردين: الأجاج: المز. بدل من ٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٩، س ٩.



فزعاً من صرختها<sup>(١)</sup>.

﴿ وَ مَتَـٰعاً ﴾: ومنفعة.

﴿ لِّلْمُتُقْوِينَ ﴾: الذين ينزلون القوى (٢)، وهي القفر، أو الدين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام، من أقوت الدار إذا خلت من ساكنيها، كذا قيل (٣).

والقمّي: قال: المحتاجين (٤).

﴿ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾: فأحدث التسبيح بـذكر اسمـه. في الجـمع: عـن النبي عَيَّاتُهُ لمّا نزلت هذه الآية قال: اجعلوها في ركوعكم (٥)، وفي الفقيه مثله (٦).

﴿ فَلَا ٓ أُقْسِمُ بِمَوَ ٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾: بمساقطها، وقرئ بموقع.

القمّى: قال: معناه فأُقسم بمواقع النجوم (٧).

وفي المجمع: عن الباقر والصادق النها إنَّ مواقع النجوم رجومها للشياطين، فكان المشركون يقسمون بها، فقال سبحانه: «فلا اُقسم بها» (٨).

وفي الكافي: عن الصادق الله على قال: كان أهل الجاهليّة يحلفون بها، فقال الله عزّ وجلّ: «فَلَآ أُشْبِمُ مِوَّ قِع ٱلنُّجُوم» قال: عظم أمر من يحلف بها (٩).

﴿ وَإِنَّهُ لَّقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾: في الفقيه: عن الصادق الله يعني به اليمين بالبراءة

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۱، ص ٣٦٦، س ٨.

٢ ـ وفي نسخة: [القواء]. وقال الجوهري: المقوى والقواء ـ بالمد والقصر ـ ومنزل قوار: أي لا أنيس به. الصحاح:
 ج٦. ص ٢٤٧٠، مادة «قوا».

٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٩، س ١٠. ٥ ـ محمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٢٤، س ١٨.

٦ ـ من لا يحضره الفقيه: ج١، ص٢٠٦ ـ ٢٠٠، ح ٩٣٢/ ١٧، باب٤٥ ـ وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.

٧ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٤٩، س ١١. ٨ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٢٦، س ٩.

٩ ـ الكافي: ج ٧. ص ٤٥٠. ح ٤. باب أنَّه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلَّا بالله عزَّ وجلَّ.



﴿ فِي كِتَنْبِ مَّكْنُونِ ﴾: مصون، وهو اللوح كها في حديث تفسير «نَ \* وَٱلْقَلَم» (٢٠). ﴿ لَا يَمَسُّهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾: لا يطلع على اللوح إلّا المطهّرون من الكدورات الجسمانيّة، أو لا يمسّ القرآن إلّا المطهّرون من الأحداث، فيكون نفياً بمعنى نهي.

في التهذيب: عن الكاظم ﷺ قال: المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنباً، ولا تمسّ خطّه ولا تعلّقه، إنّ الله تعالى يقول: «لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ» (٣).

وفي الإحتجاج: لمّا استخلف عمر سأل عليّاً الله أن يدفع إليهم القرآن فيحرّفوه فيها بينهم، فقال: يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه، فقال: هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنّا جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجّة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة: «إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِينَ» (٤) أو تقولوا: «مَا جِئْتَنَا بِهِ» (٥)، فإنّ القرآن الذي عندي «لا يَسُهُ إِلاَّ ٱلمُطهَّرُونَ» والأوصياء من ولدي، فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم، قال على الله فتجري السنّة به (٦).

أقول: وفي التحقيق لا منافاة بين المعنيين لجواز الجمع بينهما وإرادة كلّ منهما، أو يكون

١ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٢٣٧، ح ١١٢٣ / ٥٥، باب ٩٨ ـ الأيمان والندور والكفّارات.
 ٢ ـ القلم: ١ ـ ٢.

<sup>-7</sup> - تهذيب الأحكام: ج ١، ص -170، ح -270 -70، باب -7 حكم الجنابة وصفة الطهارة منها. -10 الأعراف: -10

٦\_الاحتجاج: ج ١، ص ٢٢٨، احتجاج أمير المؤمنين الحيُّلا على الأنصار والمهاجرين.



أحدهما تفسيراً والآخر تأويلاً.

﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* أَفَبِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ >: يعني القرآن.

﴿ أَنتُم مُّدْهُنُونَ ﴾: متهاونون.

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾: أي شكر رزقكم.

﴿ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾: أي بمن أنزله عليكم ورزقكم إيّاه حيث تنسبون الأشياء إلى الأنواء(١).

وعن الصادق على في قوله: «وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ» قال: بل هي «وتجعلون شكركم» (٣). ﴿ فَلَوْ لَا ٓ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴾: أي النفس.

﴿ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴾: الخطاب لمن حول المحتضر.

١ ـ الأنواء: جمع نوء ـ بفتح نون وسكون واو فهمزة ـ وهو النجم. قال أبو عبيدة: هي ثمانية وعشرون نجساً معروفة المطالع في أزمنة السنة يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة، وكانت العرب في الجاهليّة إذا سقط منها نجم وطلع الآخر قالوا: لابد أن يكون عند ذلك رياح ومطر فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم الذي يسقط حينئذ فيقولون: مطرنا بنوء كذا. مجمع البحرين: ج ١، ص ٤٢٧، مادة «نوا».

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٩، س ١٥. ٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

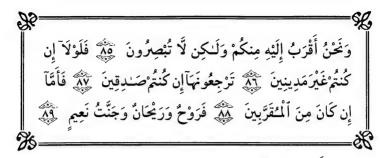

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾: إلى المحتضر.

﴿ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾: غير مجزيين يوم القيامة، أو غير مملوكين مقهورين.

﴿ تَرْجِعُو نَهَآ ﴾: ترجعون النفس إلى مقرّها.

﴿ إِن كُنتُم صَلْدِقِينَ ﴾: في تكذيبكم وتعطيلكم، والمعنى إن كنتم غير مملوكين مجزيين كما دلّ عليه جحدكم أفعال الله وتكذيبكم بآياته، فلولا ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم (١١).

في الكافي: عن الصادق الله في هذه الآية قال: إنّها إذا بلغت الحلقوم أري منزله من الجنّة فيقول: ردّوني إلى الدنيا حتى أخبر أهلي بما أرى، فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل (٢).

﴿ فَأُمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُتَرَّبِينَ ﴾: أي إن كان المتوفي من السابقين.

﴿ فَرَوْحٌ ﴾: فله إستراحة، وقرئ بضم الراء، ونسبها في المجمع إلى النبي عَيَالَةُ والباقر اللهِ الله الله على النبي عَيَالَةُ والباقر اللهِ (٣).

﴿وَرَيْحَانُ ﴾: ورزق طيّب.

﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾: ذات تنعم، في الأمالي (٥)، والقمّي: عن الصادق الله قال: «فَرَوْحُ

١ ـ العبارة غير مفهومة.

٢ \_ الكافى: ج ٣، ص ١٣٥، ح ١٥، باب ما يعاين المؤمن والكافر.

٣ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٢٢٧، في القراءة.

٤\_أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٥١، س ٤.

٥ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢٣٩، ح ١٢، س ٨، الجلس الثامن والأربعون.



وَرَيْحَانٌ» يعني في قبره، «وَجَنَّتُ نَعِيمٍ» يعني في الآخرة (١).

﴿ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَلْبِ ٱلْيَمِينِ \* فَسَلَامٌ لَّكَ >: يا صاحب اليمين. ﴿ مِنْ أَصْحَلِ ٱلْيَمِينِ >: أي من إخوانك يسلمون عليك، كذا قيل (٢).

والقمّي: يعني من كان من أصحاب أمير المؤمنين على فسلام لك يا محمّد من أصحاب اليمين أن لا يعذّبوا (٣).

﴿وَأُمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ﴾: يعني أصحاب الشهال، وإنّا وصفهم بأفعالهم زجراً عنها وإشعاراً بما أوجب لهم ما أوعدهم به.

وفي الكافي: عن الباقر لليل في حديث فهؤلاء مشركون (٥).

والقمّى: أعداء آل محمّد صلوات الله عليهم (٦).

﴿ فَنُزُلُ مِّنْ مَيمٍ \* وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ \*: في الأمالي (٧)، والقمّي: عن الصادق الله «فَنُزُلٌ مِّنْ مَيمٍ» يعني في قبره، «وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ»: يعني في الآخرة (٨).

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٥٠، س ١٠.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٥١، س ٥.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٠، س ٥. ٤ ـ الكافي: ج ٨، ص ٢٦٠، ح ٣٧٣.

٥ ـ الكاني: ج ٢، ص ٣٠، س ٢٠، ح ١، باب ١. ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٠، س ٨.

٧ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢٣٩، ذيل حديث ١٢، المجلس الثامن والأربعون.

۸\_ تفسیر القمّی: ج ۲، ص ۳۵۰، س ۱۲.

١٠٤ ...... تفسير الصافي



﴿إِنَّ هَـٰـٰذَا﴾: أي الذي ذكر في السورة، أو في شأن الفرق.

﴿ لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾: أي حق الخبر اليقين.

﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾: فنزهه بذكر اسمه عمّا لا يليق بعظمة شأنه.

في ثواب الأعمال: عن الباقر الله من قرأ سورة الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لق الله عزّ وجلّ ووجهه كالقمر في ليلة البدر (١١).

وفي المجمع: عن النبي عَلِيَّا الله من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً (٢).

\* \* \*

١ ـ ثواب الأعمال: ص ١١٧، ح ٣، باب ثواب قراءة سورة الواقعة.
 ٢ ـ مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٢١٢، في فضلها.

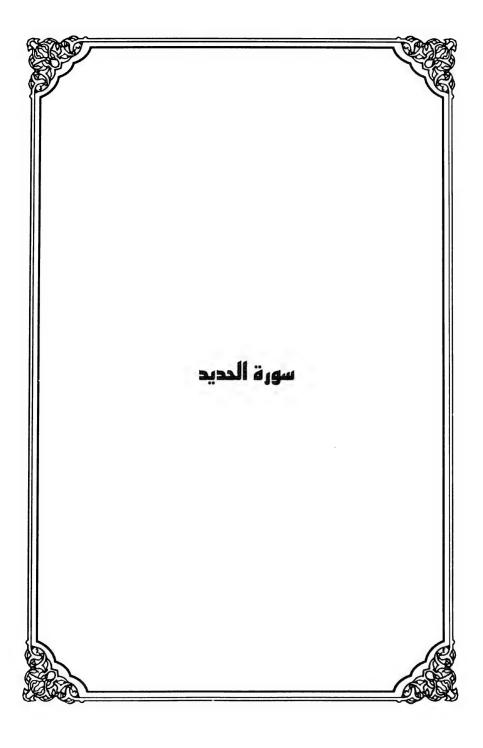

• the state of the s 

بِسْمِ الله اَلرَّ هُمْنِ اَلرَّحِيمْ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَنُوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ ﷺ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَنُوٰتِ وَالْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﷺ هُوَ اَلْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالْظَّنِهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﷺ

سورة الحديد: مدنيّة، عدد آيها تسع وعشرون آية عراقي، وثمان في الباقين، اختلافها آيتان «مِن قِبَلِهِ ٱلْعُذَابُ»(١) و «ٱلْإنجِيلَ»(٢) بصري.



﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: قيل: ذكر هاهنا وفي الحشر، والصف: بلفظ الماضي وفي الجمعة، والتغابن: بلفظ المضارع إشعاراً بأنّ من شأن ما أسند إليه أن يسبّحه في جميع أوقاته لأنّه دلالة جبليّة لا تختلف باختلاف الحالات، ومجيء المصدر مطلقاً في بني إسرائيل أبلغ من حيث أنّه يشعر بإطلاقه على استحقاق التسبيح من كلّ شيء، وفي كلّ حال فإنّا عدّى باللام، وهو متعدّ بنفسه إشعاراً بأنّ إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه (٣).

﴿ وَهُو َ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ﴾: فيه إشعار بما هو المبدأ للتسبيح.

﴿لَهُ مُلْكُ أَلسَّمَنُو ٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾: فإنّه الخالق لها والمتصرّف فيها.

﴿ يُحْمِي وَكُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلْأَوَّلُ۞: قبل كلّ شيء.

۱ \_الحديد: ۱۳.

هُوَ اَلَّذِى خَلَقَ اَلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَاَلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْغَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى اَلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَـا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 كَانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿وَٱلْأَخِرُ﴾: بعدكلّ شيء.

﴿ وَ ٱلظُّ لِهِرُ ﴾: على كلُّ شيء بالقهر له.

﴿ وَ ٱلْبَاطِنُ ﴾: الخبير بباطن كلّ شيء، و «هُو ٱلْأُوَّلُ وَٱلْأَخِرُ» أيضاً تبتدي منه الأسباب، وتنتهي إليه المسببّات، «وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ»: الظاهر وجوده من كلّ شيء والباطن حقيقة ذاته فلا يكتنهها العقول.

في الكافي: عن أمير المؤمنين الله قال في خطبة له: الذي ليست لأوّليّـته نهـاية، ولا لآخريّته حدّولا غاية، وقال: الذي بطن من خفيات الأمور، وظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير (١).

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾: يستوي عنده الظاهر والخني.

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ۖ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعُرْشِ ﴾: قد مرّ تفسيره في سورة الأعراف (٢).

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: كالبذور.

﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾: كالزروع.

﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾: كالأمطار.

﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا ﴾: كالأبخرة.

١ \_ الكافى: ج ١، ص ١٤١، ح ٧، باب جوامع التوحيد.

٢ \_ذيل الآية: ٥٤، أنظر ج ٣، ص ١٨٤ \_١٨٧ من كتابنا تفسير الصافي.

لله مُلكُ السَّمَـٰوَ ٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُـورُ ﴿ اللهِ لَهُ مُلكُ السَّمَـٰوَ ٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُـورُ ﴿ اللهِ يُولِحُ النَّهَارَ فِى النَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ ﴿ إِنَّ عَامِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُواْ لَمُمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَمُمْ أَجْرُ كَبِيرُ ﴾ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَمُمْ أَجْرُ كَبِيرُ ﴾ وَمَالَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَافَةُ مِنْواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَافَةً مِنْواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَافَةً مِنْواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَافَةً مِنْواْ بِرَبِّكُمْ

﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾: لا ينفكّ علمه وقدرته عنكم بحال.

﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾: فيجازيكم عليه.

﴿ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: ذكره مع الإعادة كها ذكره مع الإبداء لأنّـه كالمقدّمة لها.

﴿ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّـيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾: بمكنوناتها.

﴿ ءَامِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾: من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرّف فيها، فهي في الحقيقة له لا لكم، أو التي استخلفكم من قبلكم في تلكم في تلكم التصرّف فيها، وفيه توهين للإنفاق على النفس.

﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾: وعد فيه مبالغات.

﴿ وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ ﴾: أيّ عـذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالحجج والآيات؟

﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ ﴾: وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان قبل ذلك، وقرئ على البناء للمفعول.

﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾: لموجب ما، فإنّ هذا موجب لا مزيد عليه.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُغَرِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَـٰتٍ بَيِّنَـٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّـُلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.

َ ﴿ وَإِنَّ ٱللهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ ﴾: وأيّ شيء لكم في أن لا تنفقوا.

﴿ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾: فيما يكون قربة إليه.

﴿ وَلِلَّهِ مِيرَ ٰثُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: يرث كلّ شيء فيها ولا يبق لأحد مال، وإذا كان كذلك فإنفاقه بحيث يستخلف عوضاً يبقى وهو الثواب كان أولى.

﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ ﴾: بيان لتفاوت المنفقين والمقاتلين باختلاف أحوالهم من السبق وقوة اليقين، وتحرّي الحاجة، وقسيمه محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه، والفتح فتح مكّة إذ عزّ الإسلام به، وكثر أهله، وقلّت الحاجة إلى المقاتلة والانفاق.

﴿ أُوْلَٰ تَكِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ ﴾: من بعد الفتح.

﴿وَقَـٰتَلُواْ وَكُلّاً﴾: وقرئ بالرفع.

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾: المثوبة الحسني.

مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كَرِيمٌ ﴿ لَيْ يَوْمَ تَرَى الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكَنِهِم بُشْرَ لَكُمُ الْيُوْمَ جَنَّاتُ تَجْدِى مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكَنِهِم بُشْرَ لَكُمُ الْيُوْمَ جَنَّاتُ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ لَيْكَ اللهِ يَنْ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ لَيْكَ اللهِ يَنْ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ كَنَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾: بظاهره وباطنه فيجازيكم على حسبه.

﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللهَ قَرْضاً حَسَناً﴾: ينفق ماله في سبيله رجاء أن يعوّضه وحسنه بالإخلاص، وتحرّي الحلال، وأفضل الجهات له، ومحبّة المال، ورجاء الحياة.

﴿ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾: فيعطى أجره أضعافاً.

﴿ وَلَهُ أَجْرٌ كُرِيمٌ ﴾: وذلك الأجركريم في نفسه وإن لم يضاعف، وقرئ «فيضاعفه» بالنصب و «يضعفه» مرفوعاً ومنصوباً.

في الكافي(١)، والقمّي: عن الكاظم الله: نزلت في صلة الإمام(٢).

وفي رواية: في الكافي: في صلة الإمام في دولة الفسّاق<sup>(٣)</sup>.

وعن الصادق المله : إنّ الله لم يسأل خلقه ممّا في أيديهم قرضاً من حاجة به إلى ذلك، وما كان لله من حقّ فإنّما هو لوليّه (٤).

﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم ﴾: ما يهتدون به إلى الجنّة.

﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكَ بِهِم ﴾: من حيث يؤتون صحائف أعمالهم.

﴿ بُشْرَ لِكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّلْتُ ﴾: يقال لهم ذلك.

١ \_ الكافى: ج ١، ص ٥٣٧، ح ٤، باب صلة الإمام العلا.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥١، س ١٣. وفيه: «نزلت في صلة الأرحام (الإمام)».

٣- الكاني: ج ٨. ص ٣٠٢، ح ٤٦١، وفيه: «في دولة الفسقة».

٤ ـ الكانى: ج ١، ص ٥٣٧، ح ٣، باب صلة الإمام على الله

S.

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْرَبِ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قَبَلِهِ ٱلْعَذَابُ عَيْ يُنَادُونَهُمْ أَكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَا يَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَا يَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَا يَكُن مَّعَكُمْ وَتَربَّصْتُمْ وَتَربَعْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَعَرَبُكُمُ اللهِ وَغَرَّكُم بِاللهِ ٱلْغَرُورُ عَيْ اللهِ الْغَرُورُ عَيْ اللهِ اللهِ الْغَرُورُ عَيْ اللهِ الْغَرُورُ عَيْ اللهِ اللهِ الْغَرُورُ عَيْ اللهِ الْغَرُورُ عَيْ اللهِ اللهِ الْغَرُورُ عَيْ اللهِ اللهِ الْغَرُورُ عَيْ اللهِ اللهِ الْغَرُورُ عَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْغَرُورُ عَيْ اللهِ اللهِ اللهِ الْغَرُورُ عَيْ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَرْورُ عَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ \* يَـوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا ﴾: انتظرونا، أو أنظروا إليانا، وقرئ «أَنْظِرُونا» أي أمهلونا.

﴿نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ﴾: إلى الدنيا.

﴿فَالْتَمَمِسُواْ نُوراً﴾: بتحصيل المعارف الإلنهيّة، والأخلاق الفاضلة، والأعمال الصالحة، فإنّ النور يتولّد منها.

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ ﴾: بحائط.

﴿ لَّهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلَّرَّحَةُ ﴾: لأنّه يلي الجنّة.

﴿ وَظَٰ هِرُهُ مِن قِبَلِهِ ﴾: من جهته.

﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾: لأنّه يلي النار.

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾: يريدون موافقتهم في الظاهر.

﴿ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾: بالنفاق، القتي: قال: بالمعاصي (١).

﴿ وَ تَرَبُّصْتُم ﴾: بالمؤمنين الدوائر.

﴿ وَ أَرْ تَبْتُمُ ﴾: وشككتم في الدين.

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۵۱، س ٦.

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَلَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَكُمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ ٱللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ ٱللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ 
فَيْهِ

﴿ وَغَرَّ تُكُمُّ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللهِ ﴾: وهو الموت.

﴿ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾: الشيطان أو الدنيا.

﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً ﴾: فداء، وقرئ بالتاء.

﴿وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾: ظاهراً وباطناً.

﴿ مَأْوَ سَكُمُ ٱلنَّارُ هِي مَوْلَكُمْ ﴾: القمّي: قال: هي أولى بكم (١).

﴿وَبِئُسَ ٱلْمُصِيرُ ﴾: النار، القتي: قال: يقسّم النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيانهم، يقسم للمنافق فيكون نوره في إيهام رجله اليسرى فينظر نوره، ثمّ يقول للمؤمنين مكانكم حتى أقتبس من نوركم، فيقول المؤمنون لهم: «ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَكِسُواْ نُوراً» فيرجعون فيضرب بينهم بسور، قال: والله ما عنى بذلك اليهود ولا النصارى، وما عنى به إلّا أهل القبلة (٢).

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ ٱللهِ ﴾: ألم يأت وقته.

﴿ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحُقِّ ﴾: أي القرآن، وقرئ بالتخفيف.

﴿ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلُ ﴾: وقرئ بالياء.

﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾: الزمان.

﴿ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴾: خارجون عن دينهم.

اَعْلَمُوۤا أَنَّ اللهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ يَ الْأَيْتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ يَ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَالْمُصُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمُ ﴿ هَا اللهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَتَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاللهِ وَكَنْ اللهَ الْمُحِيمِ فَيَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

في الإكمال: عن الصادق الله قال: نزلت هذه الآية في القائم الله ، «وَلاَ يَكُونُواْ» الآية (١). أقول: لعلّ المراد أنّها نزلت في شأن غيبة القائم الله وأهلها المؤمنين.

﴿ أَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾: في الإكمال: عن الباقر اللهِ قال: يحييها الله بالقائم اللهِ بعد موتها، يعني بموتها: كفر أهلها، والكافر ميّت (٢).

وفي الكافي: عن الصادق ﷺ قال: العدل بعد الجور (٣).

وقيل: تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة <sup>(٤)</sup>.

﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَّاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾: كي يكمل عقلكم (٥).

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَاتِ ﴾: أي المتصدّقين والمتصدّقات، وقرئ بتخفيف الصاد، أي الذي صدقوا الله ورسوله.

﴿ وَ أَقْرَضُواْ ٱللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَعَفُ لَمُمْ وَلَمُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾: وقرى «يضعفه». ﴿ وَ ٱلتَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَتَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ

١ و ٢ \_ إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ٦٦٨، ح ١٢ و ١٣، باب ٥٨ في نوادر الكتاب.

٣\_الكافى: ج ٨، ص ٢٦٧، ح ٣٩٠.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ٢، ص ٤٥٤، س ٢١.

٥ ـ و في نسخة: [كي تكمل عقولكم].

رَبِّهم ﴾: في التهذيب: عن السجّاد ﷺ إنّ هذه لنا ولشيعتنا(١).

وفي المحاسن: عن أبيه المؤلام، قال: ما من شيعتنا إلّا صدّيق شهيد، قيل: أنّى يكون ذلك وعامّتهم يموتون على فرشهم؟ فقال: أما تتلو كتاب الله في الحديد: «وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَـنَكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءَ»؟ قال: لو كان الشهداء كما يقولون كان الشهداء قليلاً (٢).

وفي الخصال: عن أمير المؤمنين الله الميّت من شيعتنا صدّيق، صدّق بأمرنا، وأحبّ فينا، وأبغض فينا، يريد بذلك الله عزّ وجلّ، يؤمن بالله وبرسوله، ثمّ تلا هذه الآية (٣).

والعيّاشي: عن الباقر الله قال: العارف منكم هذا الأمر المنتظر له، المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع القائم الله عَيَّالُهُ بسيفه، ثمّ قال: بل والله كمن جاهد مع رسول الله عَيَّالُهُ بسيفه، ثمّ قال الثالثة: بل والله كمن استشهد مع رسول الله عَيَّالُهُ في فسطاطه (٤)، وفيكم آية من كتاب الله، قيل: وأي آية؟ قال: صرتم والله صادقين قيل: وأي آية؟ قال: صرتم والله صادقين شهداء عند ربّكم (٥).

وفي المحاسن: عن الصادق الله قال: إنّ الميّت منكم على هذا الأمر شهيد، قيل: وإن مات على فراشه؟ قال: إي والله، وإن مات على فراشه، حيّ عند ربّه يرزق (٦)(٧).

وعن الحكم بن عيينة: قال: لمّا قتل أمير المؤمنين الله الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل، فقال: ياأمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف، وقتلنا معك هؤلاء الخوارج، فقال أمير المؤمنين الله: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم

١ - تهذيب الأحكام: ج ٦، ص ١٦٧، ح ٣١٨ ٤، باب ٧٨ - الشهداء وأحكامهم.

۲ \_ المحاسن: ج ۱، ص ۲٦٥، ح ٥١٢، ١١٧، باب ٣٢ ـ المؤمن صدّيق شهيد، كتاب الصفوة. وفيه: «لوكان الشهداء ليس إلّاكها تقول لكان». هـ المناسبة الشهداء ليس إلّاكها تقول لكان».

٤ ـ الفسطاط ـ بالسين والطائين المهملات وفي الأوّل فاء مضمومة ومكسورة، ويقال: بفاء مثلّقة \_: البيت من الشعر فوق الخباء. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٢٦٥، مادة «فسط».

٥ لم نعثر عليه في تفسير العيّاشي، بل وجدناه في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٣٨، س ٢٢، نقلاً عن العيّاشي.
 ٢ ـ المحاسن: ج ١، ص ٢٦٥، ح ٣١٨/ ١٨١، باب ٣٢ ـ المؤمن صدّيق شهيد، كتاب الصفوة.

٧\_هذا الحديث رواه في الكافي مضمراً. منه نَيْزُتُر.

أقول: أنظر الكافى: ج ٨، ص ١٤٦، ح ١٢٠.

اَعْلَمُوٓاْ أَنَّا ٱلْحُيَواٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمْوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَـيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلأَّوْلَـٰدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُـفَّارَ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُـفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهُونُ خُطَـٰهاً وَفِي ٱلْأَخِـرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُونَ نُ وَمَا ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغَرُورِ ﴿ فَيَ اللهِ عَرِضُونَ نُ وَمَا ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغَرُورِ ﴿ فَيْكُونَ اللهِ وَرِضُونَانٌ وَمَا ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغَرُورِ ﴿ فَيَهِا لَهُ اللهُ عَرْدُولِ الْمَالِكُونَ اللهِ عَرَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَامُ اللهُ اللهُ

يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد، فقال الرجل: وكيف شهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بل قوم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد، فقال الرجل: وكيف شهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بل قوت يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيا نحن فيه، ويسلّمون لنا فأولئك شركاؤنا فيه حقّاً حقّاً (۱). وفي رواية قال: إنّا يجمع الناس الرضا والسخط فن رضى أمراً فقد دخل فيه، ومن سخط فقد خرج منه (۲).

﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾: أجر الصدّيقين والشهداء ونورهم.

﴿ وَ ٱلّٰذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَاتِنَا آُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ \* ٱعْلَمُواْ أَفَّا ٱلْحَيَواٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ ﴾: لما ذكر حال الفريقين حقّر أمور الدنيا يعني ما لا يتوصّل به منها إلى سعادة الآخرة بأن بين أنّها أمور وهميّة عديمة النفع سريعة الزوال، وإنّا هي لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جدّاً إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة، ولهو يلهون به أنفسهم عمّا يهمّهم، وزينة من ملابس شهيّة، ومراكب بهيّة، ومنازل رفيعة، ونحو ذلك، وتفاخر بالأنساب والأحساب، وتكاثر بالعدة والعُدد، وهذه ستّة أمور جامعة لمشتهيات الدنيا ممّا لا يتعلّق منها بالآخرة مترتبة في الذكر تربّب مرورها على الإنسان غالباً:

﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ

۱ \_المحاسن: ج ۱، ص ۱۶۰۷ ـ ۵۰۸ ح ۳۲۸ / ۳۲۸، باب ۳۳ \_النيّة. ۲ \_المحاسن: ج ۱، ص ۵۰۸، ح ۹۲۷ / ۳۲۹، باب ۳۳ \_النيّة.

سَابِقُوۤاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ
وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَصْلُ ٱللهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ آَكُ مَآ أَصَابَ
مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ
مَن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ
أَن نَّبْرَأَهَاۤ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ ﴾

حُطَنها ﴾: ثمّ قرّر تحقير الدنيا، ومثّل لها في سرعة تقضّيها، وقلّة جدواها بحال نبات أنبته الغيث واستوى فأعجب به الحرّاث، أو الكافرون بالله لأنّهم أشدّ إعجاباً بزينة الدنيا ولأنّ المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة صانعه فأعجب بها، والكافر لا يتخطّى فكره عمّاً أحسّ به فيستغرق فيه إعجاباً، ثمّ هاج أى يبس بعاهة فاصفرّ، ثمّ صار حطاماً، أى هشهاً.

﴿ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُو ٰنُ ﴾: ثمّ عظّم أمور الآخرة وأكّد ذلك تنفيراً عن الإنهاك في الدنيا، وحثّاً على ما يوجب كرامة العقبي.

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغَرُورِ ﴾: أي لمن أقبل عليها ولم يطلب الآخرة بها.

﴿ سَابِقُوٓ أَ ﴾: سارعوا مسارعة السابقين في المضار.

﴿ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾: إلى موجباتها.

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: كعرض مجموعها إذا بسطتا.

القمّي: عن الصادق الله إنّ أدنى أهل الجنّة منزلاً من لو نزل به الثقلان الجنّ والإنس لوسعهم طعاماً وشراباً، الحديث (١).

﴿ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ \* مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ >: كجدب وعاهة.

١ \_ تفسير القبّى: ج ٢، ص ٨٢، س ٣.

٢ \_ذيل الآيتين . ٢٣ \_ ٢٤، أنظرج ٤، ص ١٢٨ من كتابنا تفسير الصافي.



﴿ وَلَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ ﴾: كمرض وآفة.

﴿ إِلَّا فِي كِتَـٰبِ ﴾: إلَّا مكتوبة.

﴿ مُّن قَبْلِ أَنَّ نَّبْرُأَهَا ﴾: نخلقها، القمّي: عن الصادق الله قال: صدق الله وبلّغت رسله كتابه في السماء علمه بها وكتابه في الأرض علومنا في ليلة القدر وفي غيرها (١٠).

وفي العلل: عن أمير المؤمنين على إلى ملك الأرحام يكتب كلّ ما يصيب الإنسان في الدنيا بين عينيه، فذلك قول الله عزّ وجلّ: «مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ» الآية (٢).

﴿إِنَّ ذَٰ لِكَ ﴾: إنّ ثبته في كتاب.

﴿ عَلَى ٱللهِ يَسِيرٌ ﴾: لاستغنائه فيه عن العدّة والمدّة.

﴿ لِّكَيْلًا تَأْسُواْ ﴾: أي أثبت، وكتب لئلّا تحزنوا(٣).

﴿عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾: من نعم الدنيا.

﴿ وَلَا تَفْرُحُواْ بِمَآ ءَاتَكُمْ ﴾: أعطاكم الله منها، فإنّ من علم أنّ الكلّ مقدّر هان عليه الأمر، وقرئ «بما أتيكم» من الإتيان ليعادل ما فاتكم.

في نهج البلاغة: الزهد كلّه بين كلمتين في القرآن، قال الله تعالى: «لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ عِلَا آيَ فقد أُخذ الزهد بطرفيه (٤).

وفي الكافي (٥)، والقمّي: عن السجّاد الله ألا وإنّ الزهد في آية من كتاب الله، ثمّ تلا هذه

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥١، س ١٩.

٢ ـ علل الشرائع: ص ٩٥، ح ٤، باب ٨٤ ـ العلّة التي من أجلها يغتم الإنسان ويحزن من غير سبب ويـفرح
 ويسر من غير سبب.

٤ - نهج البلاغة: ص ٥٥٣، قصار الحكم ٤٣٩.

٥ \_ الكافي: ج ٢، ص ١٢٨، ح ٤، باب ذم الدنيا والزهد فيها.

اللّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ اللّهِ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَيِدُ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَيْدِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْخَيْنَ وَالْمِينَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِينَانَ لِيقَوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحُديدَ فِيهِ بَإِسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ الله قوي عُزِيزٌ ﴿ وَيَكَامَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ الله قوي عُزِيزٌ ﴿ وَيَ

الآية<sup>(١)</sup>.

وعن الباقر الله : نزلت في أبي بكر وأصحابه واحدة مقدّمة وواحدة مؤخّرة «لَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ» ممّا خصّ به علي بن أبي طالب الله ، «وَلَا تَفْرُحُواْ عِمَّا عَالَىٰ مَن الفتنة التي عرضت لكم بعد رسول الله ﷺ (٢).

﴿ وَ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾: فيه إشعار بأنّ المراد بالأسى: الأسى المانع عن التسليم لأمر الله، وبالفرح: الفرح الموجب للبطر والإحتيال، إذ قلّ من يشبت نفسه حال الضرّاء والسرّاء.

﴿ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾: بدل من كلّ مختال، فإنّ الخـتال بالمال يضنّ (٣) به غالباً، أو مبتدأ خبره محذوف لدلالة ما بعده عليه.

﴿ وَمَن يَتُولَ اللهَ هُو اللهَ هُو اللهَ هُو اللهَ هُو اللهَ هُو الله هُو الله هُو الله الله عن شكره، ولا ينتفع بالتقرّب إليه غني عنه وعن إنفاقه، محمود في ذاته، لا يضرّه الإعراض عن شكره، ولا ينتفع بالتقرّب إليه بشيء من نعمه، وفيه تهديد وإشعار بأنّ الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق، وقرئ «فإنّ الله الغني». ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ﴾: بالحجج والمعجزات.

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٢٦٠، س ٤.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥١ ـ ٣٥٢، وفيه: «عن الصادق الي ».

٣ ـ الضنين: البخيل الشحيح. مجمع البحرين: ج ٦، ص ٢٧٥، صادة «ضنن». وقال الجوهري: ضننت بالشيء أضن: بخلت به، ورجل ضنين: بخيل. لسان العرب: ج ٨. ص ٩٤. مادة «ضنن».

﴿ وَأَنزَ لُنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ ﴾: في الكافي: عن الصادق الله في هذه الآية «ٱلْكِتَابَ»: الاسم الأكبر الذي يعلم به علم كلّ شيء الذي كان مع الأنبياء الله الله على قال: وإنّا عرف ممّا يدعى الكتاب: التوراة، والإنجيل، والفرقان: فيها كتاب نوح، وفيها كتاب صالح، وشعيب، وإبراهيم، فأخبر الله عزّ وجلّ «إنَّ هَنذَا لَنِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَ هِيمَ وَمُوسَى ﴾ (١)، فأين صحف إبراهيم، إنّا صحف إبراهيم الإسم الأكبر، وصحف موسى الإسم الأكبر (٢). ﴿ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾: بالعدل، القمّي: قال: الميزان: الإمام الله (٣).

وفي الجُوامع: روي أنّ جبرئيل اللهِ نزل بالميزان فدفعه إلى نوح اللهِ وقال: مر قومك نوا به (٤).

﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾: فإنّ آلات الحروب متخذة منه.

في التوحيد: عن أمير المؤمنين الله يعني السلاح (٥).

وفي الإحتجاج: عنه الله إنزاله ذلك خلقه له (٦).

﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾: إذ ما من صنعة إلَّا والحديد آلتها.

في المجمع: عن النبي عَلِيَّا إِنَّ الله عز وجل أنزل أربع بركات من السهاء إلى الأرض، أنزل الحديد والنار والماء والملح(٧).

﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾: باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفّار، والعطف على محذوف دلّ عليه ما قبله، فإنّه يتضمّن تعليلاً.

﴿إِنَّ ٱللهَ قُويٌّ ﴾: على إهلاك من أراد إهلاكه.

﴿عَزِيزٌ﴾: لا يفتقر إلى نصرة من أراد نصرته، وإنَّا أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا ثواب الإمتثال فيه.

١ \_ الأعلى: ١٨ \_ ١٩

٢ \_ الكافي: ج ١، ص ٢٩٣. قطعة من حديث ٣. باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين الحِيَّة.

٣- تفسير القمّي: ج٢، ص٣٥٢، س١٧. ٤- جوامع الجامع: ص٤٨٢، س٣١، الطبعة الحجريّة.

٥ ـ التوحيد: ص ٢٦٦، س ٧، ح ٥، باب ٣٦ ـ الرد على الثنويّة والزنادقة.

٦ ـ الإحتجاج: ج ١، ص ٣٧٢، س ٨، احتجاج أمير المؤمنين الطِّلاِ على زنديق في آي متشابهة.

٧\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٢٤١، س ١٧.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَ هِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّ بَهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَيْنُهُم مُّهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ آءَا لَكِتَابَ فَيْهُم مُّهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ ثُمَّ قَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ ءَاتَلْنِا فِي قَلْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَرِ ضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴾ وقاتينا آلَّذِينَ ءَامِنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ الْآلِهُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ فَمِنْهُم﴾: فن الذريّة.

﴿ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴾: خارجون عن الطريق المستقيم، والعدول عن سنن المقابلة للمبالغة في الذمّ، والدلالة على أنّ الغلبة للضلال.

وَّهُمَّ قَقَيْنَا عَلَىٰ آءَاثَلْرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ ﴾: أي أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى الله والضمير لنوح الله وإبراهيم الله ومن أرسلا إليهم أو من عاصرهما من الرسل لا للذريّة، فإنّ الرسل المقنى بهم من الذريّة.

﴿وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا﴾: قيل: هي للمبالغة في العبادة، والرياضة، والإنقطاع عن الناس، منسوبة إلى الرهبان، وهو المبالغ في الخوف من رهب(١).

في الكافي (٢)، والفقيه (٣)، والعيون: عن أبي الحسن الله قال: صلاة الليل (٤).

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٥٧، س ١٠.

۲\_الکافی: ج ۳، ص ۶۸۸ ح ۱۲، باب النوادر.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٩٩، ح ١٣٦٥ / ٣، باب ٦٥ ـ ثواب صلاة الليل.

٤ عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ٢٨٢، ح ٢٩. باب ٢٨ في جاء عن الإمام على بن موسى الرضا بالمثلا من الأخبار المتفرّقة.



﴿مَا كَتَبْنَـٰهَا عَلَيْهِمْ ﴾: ما فرضناها عليهم.

﴿ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَ ٰنِ ٱللَّهِ ﴾: ولكنَّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله.

﴿ فَمَا رَعُو هَا ﴾: أي فما رعوا جميعاً.

﴿ حَقَّ رِعَا يَتِهَا ﴾: لتكذيبهم بمحمِّد عَيَّا أَنَّهُ ، كذا في الجمع عن النبي عَيَّا إِنَّهُ مرفوعاً (١).

﴿ فَنَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾: خارجون عن الإتباع، في المجمع: عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله عَيَّالَهُ، قال: يا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثنتان وهلك سائرهن، فرقة قاتلوا الملوك على دين عيسى الملهِ فقتلوهم، وفرقة لم تكن لهم طاقة لموازاة الملوك، ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم، يدعونهم إلى دين الله تعالى، ودين عيسى الملهِ فساحوا في البلاد، وترهبوا، وهم الذين قال الله عز وجلّ: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً البُتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهُمْ ﴾، ثمّ قال النبي عَلَيْهُمْ امن آمن الله وصدّقني واتبعني فقد رعاها حقّ رعايتها، ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون (٢٠).

وفي رواية: قال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى الله يعملون بمعاصي الله، فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهُزِم أهل الإيمان ثلاث مرّات فلم يبق منهم إلّا القليل، فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبق للدين أحد يدعو إليه، فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي سَهِي الله الذي وعدنا عيسى الله بعنون محمّداً مَعَيَالُه فتفرّقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية، فمنهم من تمسّك بدينه ومنهم من كفر، ثمّ تلا هذه الآية (٣).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنَ ﴾: نصيبين.

۱ و ۲ و ۳ \_ مجمع البيان: ج ۹ \_ ۱۰، ص ۲۶۳، س ۹ و ۲۶ و ۱۹.

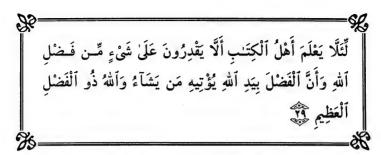

﴿ مِن رَّ مُتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: القمّي: قال: نصيبين من رحمته: أحدهما: أن لا يدخله النار، وثانيها: أن يدخله الجنّة، «وَيَجْعُل لَّكُمْ نُوراً»: يعنى الإيمان (١).

وفي الكافي<sup>(٢)</sup>، والقمّى: عن الصادق السلام الله «كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ»: قال: الحسن والحسين المِيَّلِا، و«نُوراً تَمْشُونَ بِهِ»: يعني إماماً تأتّون به (٣).

وفي المناقب: قال: والنور: على الرابع الم

﴿ لِّنَّدُّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾: أي ليعلموا، و (لا) مزيدة.

﴿ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ آللهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ آللهِ يُـؤْتِيهِ مَـن يَشَآءُ وَٱللهُ ذُو ٱللهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ آللهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ آللهِ يُـؤْتُونَ يَشَآءُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ : فِي المجمع: مامعناه أنّه لمّا نزل قـوله «أُوْلَــَئِكَ يُـؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّ تَيْنِ عِاصَبَرُواْ» (٥) في أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمّد عَلَيْهُ، وسمع ذلك الذين لم يؤمنوا به فخروا على المسلمين فقالوا: يا معشر المسلمين أمّا من آمن منّا بكتابكم وكتابنا فله أجران، ومن آمن منّا بكتابنا فله أجر كأجوركم، فما فضلكم علينا، فنزل: «يَتَأَيُّهُــا ٱلَّـذِينَ ءَامَـنُواْ» الآية (٦).

وفي رواية: فخر الذين آمنوا منهم بمحمّد ﷺ على أصحاب رسول الله ﷺ، وقالوا: نحن أفضل منكم لنا أجران ولكم أجر واحد، فنزل: «لِّنَلَّا يَعْلَمَ» الآية (٧).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٢، س ١٨.

٢ \_ الكافى: ج ١، ص ٤٣٠، ح ٨٦، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٢، س ٢٢. ٤ ـ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣، ص ٣٨٠ ـ ٣٨١.

٥ ـ القصص: ٥٤. ٦ و٧ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٤٤، س ٩ و ١٦.

وفي ثواب الأعمال (١)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة أدمنها (٢)، لم يعذّبه الله حتى يموت أبداً، ولا يرى في نفسه ولا في أهله سوءاً أبداً، ولا خصاصة (٣) في بدنه (٤).

وفي المجمع: عن الباقر على من قرأ المسبّحات كلّها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم على ، وإن مات كان في جوار رسول الله عَلَيْلُ (٥).

## \* \* \*

١ \_ ثواب الأعمال: ص ١١٧، ح ١، باب ثواب من قرأ سورة الحديد والجحادلة.

٢ ـ هكذا في الأصل وكذلك في مجمع البيان وثواب الأعمال من دون «واو»، والصحيح: «وأدمنها».

٣- الخصاصة \_ بالفتح \_: الحاجة والفقر، والخلل، والثقب الصغير، وكل ثلمة خصاصة. مجسمع البحرين: ج ٤.
 ص ١٦٧، مادة «خصص».

٥\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٢٩، في فضلها.

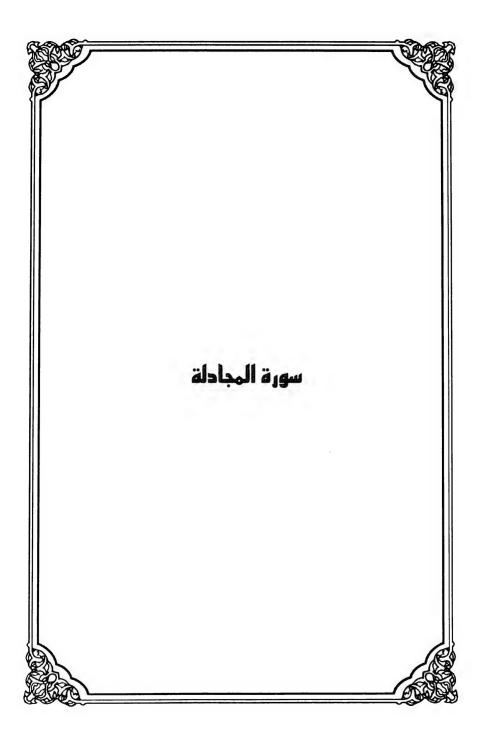

and the delic

## بِسْمِ ٱلله ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمُ

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَدِدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى ٓ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْدُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَا بِهِم إِنْ أُمَّهَا إِنْ أُمَّهَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْنَ مُنكَراً مِّنَ اللهَوْلِ وَزُوراً إِلَّا اللهَ لَعَفُولٌ عَفُولٌ ﴿ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ اللهَ وَوُلُولًا وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُولٌ عَفُولٌ ﴿ لَيَهُولُونَ مُنكَراً مِّنَ اللهَ لَعَفُولٌ عَفُولٌ ﴿ إِنَّهُ اللهُ لَعَفُولٌ عَنُولًا وَرَاللهُ لَعَفُولًا عَفُولًا عَفُولًا اللهِ اللهِ اللهُ لَعَفُولًا عَفُولًا اللهُ لَعَفُولًا عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَعَفُولًا عَفُولًا عَلَى اللهُ اللهُ لَعَفُولًا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعَفُولًا عَفُولًا عَلَى اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

سورة الجادلة: مكيّة، عدد آيها إحدى وعشرون آية مكّي والمدني الأخير، وآيتان في الباقين، اختلافها آية «في ٱلأَذَلِّينَ»(١)، غير المكّي والمدني الأخير.



﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى ٓ إِلَى ٱللهِ وَٱللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ﴾: تراجعكما الكلام.

﴿ إِنَّ ٱللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾: للأقوال والأحوال.

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَلِّهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم ﴾: الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي، مشتق من الظهر، وقرئ «يظهرون» من أظهر و«يظاهرون» من ظاهر.

﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَ لِيهِمْ ﴾: على الحقيقة.

﴿إِنْ أُمَّهَا تُهُمْ إِلَّا ٱلَّذِي وَلَدْنَهُمْ ﴾: وقرئ «أمهاتهم» بالرفع.

وَ ٱلَّذِينَ يُظُلِّهِ رُونَ مِن نِّسَآئِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَّنَّ فَمْن لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ يَتَمَآسًا فَمَن لَمَّ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ وَلِلْكَلْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَنَى إِللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ وَلِلْكَلْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ وَلِلْكَلْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَلْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَلْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ

﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ ٱللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾: لما سلف منه. ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾: قيل: أي إلى قولهم بالتدارك بنقض ما يقتضيه (١). ويأتي له تفسير آخر عن قريب.

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاذَ لِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾: لكي ترتدعوا عن مثله. ﴿ وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾: لا يخني عليه خافية.

﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾: الرقبة.

﴿فَصِيَامُ شَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾: بأن يصوم شهراً ومن الآخر شيئاً متصلاً به، ثمّ يتمّ الآخر متوالياً أو متفرّقاً.

﴿مِن قَبْل أَن يَتَمَاسَّا﴾: بالمجامعة.

﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ ﴾: الصيام من مرض أو عطاش أو غير ذلك.

﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾: بقدر شبعهم أو إعطاء مدّ لكلّ مسكين.

﴿ذَٰ لِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ﴾: فرض ذلك لتصدّقوا بـالله ورسـوله في قـبول شرائعه ورفض ماكنتم عليه في جاهليّتكم.

﴿وَتِلْكَ خُدُودُ ٱللهِ﴾: لا يجوز تعدّيها.

﴿ وَلِلْكَ فِرِينَ ﴾: الذين لا يقبلونها.

١ \_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٥٩، س ٥.

﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾: القمّي: قال: كان سبب نزول هذه الآية أنّه أوّل من ظاهر في الإسلام كان رجلاً يقال له: أوس بن الصامت من الأنصار، وكان شيخاً كبيراً، فغضب على أهله يوماً، فقال لها: أنت عليّ كظهر أمّي، ثمّ ندم على ذلك، قال: وكان الرجل في الجاهليّة إذا قال لأهله: أنت عليّ كظهر أمّي حرمت عليه آخر الأبد، وقال أوس لأهله: يا خولة إنّا كننّا غرّم هذا في الجاهليّة، وقد أتانا الله بالإسلام فاذهبي إلى رسول الله عَيَّالَيُّ فاسألي عن ذلك، فأتت خولة رسول الله عَيَّالَيُّ فقالت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، إنّ أوس بن الصامت هو زوجي وأبو ولدي وابن عمّي، فقال لي: أنت عليّ كظهر أمّى، وإنّا نحرّم ذلك في الجاهليّة، وقد أتانا الله بالإسلام بك (١٠).

وفي الفقيه: عن الصادق المنظل ما في معناه، وزاد في آخره: فقال لها رسول الله عَلَيْلَ أَيّتها المرأة ما أظنّك إلا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السهاء، فقالت أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله يا محمّد: «قَدْ سَمَعَ ٱللهُ» إلى قوله: «لَعَفُو ّ غَفُورٌ»، قال: ثمّ أنزل الله الكفّارة في ذلك فقال: «اللّذين يُظَنِهُم ونَ مِن نّسَا أَبِهم» إلى قوله: «عَذَابٌ أَلِيمٍ» (٢).

وفي الكافي: عن الباقر الله إنّ أمير المؤمنين الله قال: إنّ إمرأة من المسلمات أتت النبي عَلَيْهُ (٣) فقالت: يا رسول الله إنّ فلاناً زوجي وقد نثرت له بطني (٤)، وأعنته على دنياه وآخرته، لم ير مني مكروها أشكوه إلى الله وإليك، فقال: ممّا تشتكينه؟ قالت لي: إنّه قال: أنت على حرام كظهر أمّي، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال لها رسول الله عَلَيْهُ : ما أزل الله تبارك وتعالى كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسول الله عَلَيْهُ وانصر فت، قال: فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله عَلَيْهُ في زوجها، وما شكت إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك قرآناً «بِسْم اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم \* قَدْ سَمَع اللهُ قَوْلُ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلى الله قراناً «بِسْم اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم \* قَدْ سَمَع اللهُ قَوْلُ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلى

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٣، س ٧.

٢ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٣٤٠ ـ ٣٤١ / ٤، باب ١٧١ ـ الظهار.

٣\_وفي الكافي: «إنّ إمرأة من المسلمين أتت رسول الله ﷺ» ونحو هذا جاء في الوافي: ج ٢٢. ص ٩٠١. وهذا بخلاف ما أثبته الماتن ﷺ هنا.

٤\_ذكر الماتن في الوافي: ج ٢٧، ص ٩٠٣، في بيان له: «نثرت له بطني»: أي أكثرت له الولد من بطني.

## الله الله الله عَادَّونَ الله وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن مِن اللهَ اللهَ اللهُ الله

آللهِ وَآللهُ يَشْمَعُ تَحَاوُر كُمَآ» يعني محاورتها لرسول الله عَيَّاللهُ في زوجها «إِنَّ ٱللهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ \* الَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُم» الآية، قال: فبعث رسول الله عَيَّللهُ إلى المرأة فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتت به، فقال له: أقلت لإمرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمّي؟ فقال: قد قلت لها ذك، فقال له رسول الله عَيَّاللهُ: قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي إمرأتك قرآناً. فقرأ عليه ما أنزل الله: «قَدْ سَمِعَ ٱللهُ» إلى قوله: «إِنَّ ٱلله لَعَفُو عُفُورٌ»، ثم قال: فضم إليك إمرأتك فإنك قد قلت «مُنكراً مِن ٱلْقَوْلِ وَزُوراً» وقد عفا الله عنك، وغفر لك، ولا تعد، قال: فانصر ف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته، وكرّه الله عزّ وجلّ ذلك للمؤمنين بعد، وأنزل الله: «ألَّذِينَ يُظَنهِرُونَ مِن نَساآيهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قالُواْ» قال: يعني ما قال الرجل الأوّل لامرأته أنت علي حرام كظهر أمّي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإنّ عليه تحرير «رَقَيَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا» يعني مجامعتها، «ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»، قال: «فَن لَمُ يَعِد فَصِيامُ الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، ثمّ قال: «ذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ» قال: في قال: هذا حدّ الظهار، ثمّ قال النهي هذا، ثمّ قال: «ذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ» قال: هذا حدّ الظهار، ثمّ قال النهي هذا، ثمّ قال: «هَاه رفي يمين، ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (١).

والقمّي: عن الباقر علي قال: إنّ إمرأة... الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه (٢).

وفي الكافي: عن الصادق الله إنه سئل عن رجل مملّك ظاهر من إمراته، قال: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (٣). وتفاصيل أحكام الطهار تطلب من كتب الأخبار.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ﴾: يعادونها، فإنّ كلّاً من المتعاديين في حدّ غير

١ ـ الكافي: ج ٦، ص ١٥٢، ح ١، باب الظهار. بتفاوت يسير.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٣، س ١٧. ٣ \_ الكافي: ج ٦. ص ١٥٨، ح ٢١. باب الظهار.

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ أَحْصَنهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ يَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن خَّوَىٰ ثَلَنثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّمُهُم عِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّمُهُم عِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقَيْمَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

حدّ الآخر.

وقيل: يضعون حدوداً غير حدودهما(١).

﴿ كُبِتُواْ﴾: أخزوا وأهلكوا، وأصل الكبت الكبّ.

﴿ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾: يعني كفّار الأمم الماضية.

﴿ وَقَدْ أَنزَ لُنَآ ءَايَـٰتٍ بَيِّنَـٰتٍ ﴾: تدلّ على صدق الرسول ﷺ وما جاء به.

﴿ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾: يذهب عزّهم وتكبّرهم.

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ جَمِيعاً ﴾: كلّهم لا يدع أحداً أو مجتمعين.

﴿ فَيُنَبِّنُّهُم مِمَا عَمِلُوٓ أَهِ: أي على رؤوس الأشهاد، تقريراً لعذابهم.

﴿ أَحْصَـٰهُ ٱلله ﴾: أحاط به عدداً لم يغب منه شيء.

﴿وَنَسُوهُ ﴾: لكثرته أو تهاونهم به.

﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَبِهِيدٌ﴾: لا يغيب عنه شيء.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَـٰثَةٍ ﴾: من تناجى ثلاثة أو من متناجين ثلاثة.

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٦٠. س ١.

﴿ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾: إلَّا الله يجعلهم أربعة إذ هو مشاركهم في الإطلاع عليها(١). ﴿ وَلَا خَمْ سَنَةٍ ﴾: ولا نجوى خمسة.

﴿ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾: يعلم سا يجري بينهم.

﴿ أَيْنَ مَاكَانُواْ ﴾: فإنّ علمه بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة.

في الكافي: عن الصادق الله يعني بالإحاطة والعلم لا بالذات، لأنّ الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة فإذا كان بالذات لزمها الحواية (٢)(٣).

وسئل أمير المؤمنين على عن الله أين هو؟ فقال: هو هاهنا وهاهنا، وفوق، وتحت، ومحيط بنا، ومعنا، ثمّ تلا هذه الآية (٤).

أشار على أنه إنما هو رابع الثلاثة، وسادس الخمسة المتناجين بإحاطته بهم، وغلبته عليهم، وعلمه بما يتناجون به، وشهوده لديهم في تناجيهم لا أنّه واحد منهم، وفي عدادهم بذاته المقدّسة لأنّ ذلك يستلزم الحدّ والمكان والحواية (٥).

﴿ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾: تقريراً لما يستحقّونه من الجزاء.

﴿إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾: لا يخنى عليه خافية. في الكافي: عن الصادق الله نزلت هذه الآية في فلان وفلان، وأبي عبيدة الجرّاح، وعبدالرحمان بن عوف، وسالم مولى أبي حذيفة، والمغيرة بن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم، وتعاهدوا، وتواثقوا، لئن مضى

١ \_ أقول: جاء في تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٥٦، س ١٦، ذيل هذه الآية عن الباقر المالي الله الله قال: «فلان وفلان وابن فلان أمينهم حين اجتمعوا فدخلوا الكعبة فكتبوا بينهم كتاباً إن مات محمّد أن لا يرجع الأمر فيهم أبداً».

٢ ـ الكافي: ج ١، ص ١٢٦ ـ ١٢٧، ح ٥، في قوله تعالى: «مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَنْثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ».

٣ - إن قيل: قد قال الله سبحانه: «لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَقَةً» فكيف التوفيق بينه وبين هذه الآية؟
 قلنا: ليس هذه مثل هذه، فإنّه هناك أضيف الثالث إلى الثلاثة، وهاهنا لم يضف الرابع إلى الأربعة، بل أضيف إلى الثلاثة، فالأوّل صريح في أنّ الثالث من جنس الثلاثة وفي عدادهم غير قابل للتأويل بخلاف الأخير. منه تَبَيّن.

أقول: أنظر الوافي: ج ١، ص ٤٠٢، س ١٥.

٤ \_ الكافي: ج ١، ص ١٢٩ \_ ١٣٠، ذيل حديث ١، باب العرش والكرسي.

٥ ـ أنظر الوافي: ج ١، ص ٤٠٢، س ٩.

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمُ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمُ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي آَنفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا حَيَّوْكَ بِمِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي آَنفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللهُ عِنَا لَهُ عَلَيْ مَا لَهُ عَلَيْ مَعْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمُتصِيرُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِمْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ

محمّد عَيِّيَّ لا تكون الخلافة في بني هاشم، ولا النبوّة أبداً (١). والقمّى: ما في معناه (٢).

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْدُ ﴾: قيل: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيا بينهم، ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين، فنهاهم رسول الله يَتَمَافِينُهُ، ثمّ عادوا لمثل فعلهم (٣).

﴿ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْأَثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾: أي بما هو إثم وعدوان للمؤمنين، وتواص بمعصية الرسول عَلَيْكُ، وقرئ «وينتجون» ويشهد لها حديث: ما انتجيته بل الله انتجاه في شأن على الله (٤).

﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللهُ ﴾: فيقولون: السام عليك أو أنعم صباحاً. وأنعم مساء، والله سبحانه يقول: «وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَنَىٰ» (٥).

في روضة الواعظين: روي إنّ اليهود أتت النبي عَيَّلِيَّ فقالوا: السام عليك يا محمّد، والسام بلغتهم الموت، فقال رسول الله عَلَيْلُ: وعليكم، فأنزل الله هذه الآية (٦).

والقمّي: إذا أتوه قالوا له: أنعم صباحاً، وأنعم مساءاً، وهي تحيّة أهل الجاهليّة، فأنزل الله هذه الآية، فقال لهم رسول الله عَيْنَاللهُ: قد أبدلنا الله بخير من ذلك، تحيّة أهل الجنّة: السلام

۱ ـ الكافى: ج ٨، ص ١٧٩ ـ ١٨٠، ح ٢٠٢. ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٦، س ١٧.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٦٠. س ١٨.

٤ بجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٤٩، س ١٨، في الحجّة. وإليك نصّة: ويشهد لقراءة حمزة قول النبي عَلَيْنَاللهُ في على صلوات الرحمان عليه لما قال له بعض أصحابه: أتناجيه دوننا، قال: ما أنا إنتجيته بل الله إنتجاه.
 ٥ ـ النمل: ٥٩.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُوْاْ بِالْإِثْمِ وَٱلتَّقُوَىٰ وَٱلْعُدُواْ بِالْبِرِّ وَٱلتَّقُوَىٰ وَٱلْعُدُواْ بِالْبِرِّ وَٱلتَّقُوَىٰ وَٱلْعُدُواْ بِالْبِرِّ وَٱلتَّقُوىٰ وَٱلْعُدُواْ اللهِ ٱللهِ اللهِ عُمْشَرُونَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّمَا ٱللهَّحُونَ اللهِ عَمْشَرُونَ ﴿ إِنَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَالُ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكَالُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكَالُ ٱلمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَيْسَ لِمِنَا لَهُ اللهِ فَلْيَتُوكَالُ ٱلمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَيْسَ لِمَا اللهِ وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكَالِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ اللهِ وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكَالِ ٱلمُؤْمِنُونَ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَالِ اللهِ فَالْمَا وَلَيْسَ لِللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَالُ اللهِ فَالْمَالِ اللهِ فَالْمَالِ اللهِ فَالْمَالُونَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَالُ اللهِ فَالْمَالُونَ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَالْمَالُونُ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَالْمَالُونُ اللهِ فَالْمَالَونَ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَالْمَالُونُ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَالْمَالُونُ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَالْمَالَونَا اللهُ اللهُ فَالْمَالَالَةُ اللَّهُ اللّٰهِ فَالْمَالُونُ اللهِ فَالْمَالَةُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ فَالْمَالَةُ اللّٰهِ فَالْمَالَةُ اللّٰهِ فَالْمَالَةُ اللّٰهِ فَالْمَالَةُ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَالْمَالَةُ وَاللّٰهِ فَالْمَالُونُ اللّٰهِ فَاللّٰمَالَّةُ اللّٰهِ فَالْمَالَّةُ فَالْمُونَا اللّٰهِ فَالْمَالَةُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَالْمِلْهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰلِهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰمُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰمُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللْمُؤْمِنُونَ اللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰمِلْمُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَالْمَالْمُ اللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ الللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللْمِنْ الْمُلْمِ فَاللْمُ الْمُلْمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ اللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللْمِلْمُ اللّٰمِ الْمُعْلِلْمُ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ الللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ فَاللّٰمِ

مليكم<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَيَقُولُونَ فِي ۖ أَنفُسِهِمْ ﴾: فيا بينهم.

﴿ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا ٱللهُ بِمَا نَقُولُ ﴾: هلا يعذّبنا بذلك لو كان محمّد نبيّا.

﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ ﴾: عذاباً.

﴿ يَصْلُوْنَهَا ﴾: يدخلونها.

﴿ فَبِئْسَ ٱلْمُصِيرُ ﴾: جهنّم.

﴿ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا تَنَـٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَـٰجَوْ أَ بِالْأِثْمِ وَٱلْعُدُوَ ٰنِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ﴾: كما يفعله المنافقون.

﴿ وَ تَنَكَجُو الْبِالْبِرِّ وَ ٱلتَّقُوكَ ﴾ : بما يتضمن خير المؤمنين، والإتقاء عن معصية الرسول. ﴿ وَ ٱتَّقُواْ ٱللهَ ٱللهِ عَالَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ : فيا تأتون وتذرون، فإنّه مجازيكم عليه.

﴿إِنَّكَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ﴾: فإنّه المزيّن لها والحامل عليها.

﴿لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾: بتوهمهم أنّها في نكبة أصابتهم.

﴿وَلَيْسَ﴾: الشيطان أو التناجي.

﴿ بِضَا رِّهِمْ ﴾: بضارٌ المؤمنين

﴿شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ﴾: بمشيئته.

﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾: ولا يبالوا بنجواهم. والقمّي: عن الباقر ﷺ إنّه سئل عن قول الله: «إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ» قال: الثاني (١)(٢).

وفي المجمع: عن النبي ﷺ قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج إثنان دون صاحبهما فإنّ ذلك يجزنه (٣).

وفيه: وقيل: إنَّ المراد بالآية أحلام المنام التي يراها الإنسان في نومه فتحزنه (٤).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٥٦، س ١٦. وفيه: «قال: فلان».

٢ ـ أقول: وتقدّم في ج ٤. ص ٣٣٤، نقلاً عن تفسير العيّاشي، عن أبي جعفر عليَّا ذيل الآية ٢٢ مـن سـورة إبراهيم «وَقَالَ الشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِى اَلْأَمْرُ» قال: هو الثاني، وليس في القرآن شيء «وَقَالَ الشَّيْطَـٰنُ» إلّا وهو الثاني. وتقدم في ج ٦. ص ٤٨١ نقلاً عن تفسير القمّي، ذيل هذه الآية «الشَّيْطَـٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ»: يعني الثاني، وذكرنا أيضاً في ج ٦. ص ٥٣٩، نقلاً عن تفسير القمّي، ذيل هذه الآية: «وَقَالَ قَرِينَهُ»: أي شيطانه، وهو الثاني.

٣- محمع البيان: ج ٩- ١٠. ص ٢٥١، س ٦. عـ محمع البيان: ج ٩- ١٠. ص ٢٥١. س ٥.

﴾ يَنَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسَّحُواْ فِى اَلْمَـجَـٰلِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اَنشُزُواْ فَانشُزُواْ يَـرْفَعِ اللهِ اللّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ اَلْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ وَاللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّهَا

ويؤذي المؤمنين في نومهم ما يغتمّون به، فأمر جبرئيل المنه فجاء به إلى رسول الله عَلَيْلُهُ فقال له: أنت الذي أريت فاطمة هذه الرؤيا؟ فقال: نعم يا محمّد. فبرق عليه ثلاث بزقات قبيحة في ثلاث مواضع، ثمّ قال جبرئيل لحمّد عَلَيْلُهُ: يا محمّد إذا رأيت شيئاً في منامك تكرهه أو رأى أحد من المؤمنون فليقل: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون، وأنبياء الله المرسلون، وعباد الله الصالحون، من شرّ ما رأيت في رؤياي ويقرأ الحمد، والمعوذتين، وقل هو الله أحد ويتفل عن يساره ثلاث تفلات، فإنّه لا يضرّه ما رأى، فأنزل الله عزّ وجلّ على رسوله: «إِنَّا ٱلنَّجْوَىٰ مِن الشَيْطَنى» الآية (١).

وفي الكافي: عنه ﷺ قال: إذا رأى الرجل منكم ما يكره في منامه فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه ناعًا وليقل «إِنَّا ٱلتَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ "مُّ ليقل: عذت بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون، وأنبياؤه المرسلون، وعباده الصالحون، من شرّ ما رأيت، ومن شرّ الشيطان الرجيم (٢).

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمُحَلِسِ ﴾: توسّعوا فيها فليفسح بعضكم عن بعض، من قولهم: افسح عنى أي تنحّ.

قيل: كانوا يتضامّون بمجلس النبي ﷺ تنافساً على القرب منه، وحرصاً على استاع كلامه (٣)، وقرئ «في المجلس».

١ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٥٥، س ٩. ٢ \_ الكاني: ج ٨، ص ١٤٢، ح ١٠٦.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢. ص ٤٦١، س ٨.

﴿ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللهُ لَكُمْ ﴾: فيما تريدون التفسّح فيه من المكان والرزق والصدر يرها.

﴿ وَإِذَا قِيلَ أَنشُزُواْ ﴾: انهضوا للتوسعة.

﴿فَانشُزُواْ﴾: وقرئ بضمّ الشين فيهما.

القمّي: قال: كان رسول الله عَيَّالَهُ إذا دخل المسجد يقوم له الناس فنهاهم الله أن يقوموا له، فقال: «تَفَسَّحُواْ» أي وسّعوا له في المجلس، «وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَانشُزُواْ» يعني إذا قال: قوموا فقوموا(١).

﴿ يَرْفَعِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ﴾: بالنصر، وحسن الذكر في الدنيا، وإيـوائـهم غرف الجنّات في الآخرة.

﴿ وَ الَّذِينَ أُو تُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾: ويرفع العلماء منهم خاصّة مزيد رفعة.

في المجمع: عن النبي عَلَيْكُ فضل العالم على الشهيد درجة، وفضل الشهيد على العابد درجة، وفضل النبي على العالم درجة، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وفضل العالم على سائر الناس كفضلى على أدناهم (٢).

وفي الجوامع: عنه عَلِيَهُ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (٣).

وعنه ﷺ: بين العالم والعابد مائة درجة، وبين كلّ درجتين حضر (٤) الجواد المضمر (٥) سبعن سنة (٦).

وعنه عَيَّالله: تشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثمّ العلماء، ثمّ الشهداء (٧).

و في الفقيه: عن الصادق الله إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد، ووضعت

١ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٥٦، س ٢٠. ٢ \_ محمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٥٣، س ٤.

٣\_ جوامع الجامع: ص ٤٨٥، س ١١، الطبعة الحجريّة.

٤\_ الحضر \_ بالضم \_: العَدُّو من قولهم أحضر الفرس إذا عدا. مجمع البحرين: ج ٣، ص ٢٧٣، مادة «حضر».

٥ ـ الضامر: المهضم البطن المهزول الجسم. مجمع البحرين: ج ٣، ص ٣٧٤، مادة «ضمر».

٦ ـ جوامع الجامع: ص ٤٨٥، س ١٠، الطبعة الحجريّة.

٧ ـ جوامع الجامع: ص ٤٨٥، س ١١، الطبعة الحجريّة.

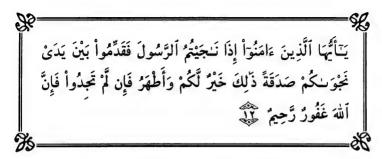

الموازين، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجّح مداد العلماء على دماء الشهداء (١). وفي الكافي: عن الباقر الله عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد (٢). والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى (٣).

﴿ وَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾: تهديد لمن لم يمتثل الأمر أو استكرهه.

﴿ يَنَأَيُّهَا ۗ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَبُوَ لَكُمْ صَدَقَةً ﴾: فتصدّقوا قدّامها، مستعار ممّن له يدان، وفي هذا الأمر تعظيم الرسول وإنفاع الفقراء، والنهي عن الإفراط في السؤال، والميز بين المخلص والمنافق، ومحبّ الآخرة، ومحبّ الدنيا.

القمّى: قال: إذا سألتم رسول الله عَلَيْلُهُ حاجة فتصدّقوا بين يدي حاجتكم ليكون أقضى لحوائجكم، فلم يفعل ذلك إلّا أمير المؤمنين الله فإنّه تصدّق بدينار، وناجى رسول الله عَلَيْلُهُ عشر نجوات (٤).

وعن الباقر المُطِلِد: إنّه سئل عن هذا الآية، فقال: قدّم علي بن أبي طالب اللهِ بين يدي نجواه صدقة ثمّ نسختها قوله: «ءَأَشْفَقْتُمُ أَنْ تُقَدِّمُواْ» الآية (٥).

وبإسناده إلى مجاهد قال: قال على الله ان في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي. ولا يعمل بها أحد بين يدي يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى إنه كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فجعلت أقدّم بين يدي

١ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٢٨٤، ح ٨٤٩، ٢٩، باب ١٧٦ ـ النوادر. وهو آخر أبواب الكتاب.

٢ \_ الكافي: ج ١، ص ٣٣، ح ٨، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء.

٣\_راجع باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء العلماء من الكافي: ج ١، ص ٣٣\_ ٣٤.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٧، س ١. ٥ - تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٧. س ٥.

﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ بَيْنَ يَدَىْ خَبْوَ لِكُمْ صَدَقَاتٍ فَاإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ اَلصَّلُواٰةَ وَءَاتُواْ اَلزَّكُواٰةَ وَأَطْيِعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ يَهِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ اَلشَّكُونَ ﴿ يَهِا لَا اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَلِيكُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ يَهِا لَهُ عَلَيْكُمْ فَا اللهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ يَهِا لَهُ عَلَيْكُمْ فَا للهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ عَلَيْكُمْ لَهُ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ عَلَيْكُمْ فَا لَذَهُ وَاللهُ عَلِيرٌ بَمِا تَعْمَلُونَ ۚ عَلَيْكُمْ فَا لَنْهُ عَلَيْكُمُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَا أَلْهُ عَلَيْكُمْ فَا لَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا أَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ فَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا لَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا أَلْهُ عَلَيْكُمْ فَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا أَلِيلًا لَهُ عَلَيْكُمْ فَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا لَهُ عَلِيكُمْ فَا لَهُ عَلَيْكُمْ فَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا لَهُ عَلَيْكُمْ فَا أَلَهُ عَلَيْكُمُ فَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا لَهُ وَاللّٰهُ عَلِيلًا عَلَيْكُمْ فَا لَنْهُ عَلَيْكُمُ لَهُ وَاللهُ عَبِيرٌ عَلَالِهُ عَلَونَ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَيْكُمْ فَا لِللْهُ عَلَيْكُمُ فَا لَنْهُ عَلَيْكُمْ فَا لَنْهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا لَلْهُ عَلَيْكُمْ فَا لَهُ عَلَيْكُمْ فَا لَلْهُ عَلَيْكُمْ فَا لَا لَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ فَا عَلَيْكُمْ فَالْعُمُلُونَ الْعَلَالُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ فَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُونَا لَهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَاللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا لَالْعُلِهُ عَلَيْكُونَا لَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَاللّهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَاللّهُ عَلَيْكُونَا لَاللّهُ عَل

كلّ نجوى أناجيها النبي ﷺ درهماً، قال: فنسختها قوله: «ءَأَشْفَقْتُمْ» إلى قـوله: «خَـبِيرُ عِـَا تَعْمَلُونَ»(١).

وفي الخصال: عنه ﷺ في احتجاجه على أبي بكر، قال: فأنشدك بالله أنت الذي قدّم بين يدي نجواه لرسول الله ﷺ صدقة فناجاه، وعاتب الله تعالى قوماً فقال: «ءَأَشْفَقْتُمْ» الآية أم أنا؟ قال: بل أنت (٢).

﴿ ذُلِكَ ﴾: أي ذلك التصدّق.

﴿ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾: لأنفسكم من الزينة وحبّ المال.

﴿ فَإِن لَمَ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: لمن لم يجد حيث رخّص له في المناجات تصدّة ..

﴿ ءَأَشْفَقْتُم ْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُون كُم صَدَقَاتٍ ﴾: أخفتم الفقر من تقديم الصدقة ؟ أو أخفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر ؟ وجمع صدقات لجمع المخاطبين أو لكثرة التناجى.

﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ ﴾: بأن رخّص لكم أن لا تفعلوه.

في الخصال: عن أمير المؤمنين على في هذه الآية: فهل تكون التوبة إلّا عن ذنب (٣). ﴿ فَأَقيمُواْ ٱلصَّلُو ٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾: ولا تفرّطوا في أدائهها.

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ﴾: في سائر الأمور، لعلَّها تجبر تفريطكم في ذلك.

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۵۷، س ۱۰.

٢ \_ الخصال: ص٥٥٢، س ٩. ح ٣٠، باب ٤٠ \_ احتجاج أمير المؤمنين الله على أبي بكر بثلاث وأربعين خصلة. ٣ \_ الخصال: ص ٥٧٤، س ٢٢، ح ١، باب ٧٠ \_ لأمير المؤمنين الله سبعون منقبة لم يشركه فيها أحد من الأنمّة.

أَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ عَلَى اللهُ اللهُ هَمْ عَذَابً هَيْ اللّهُ اللهُ عَذَابً مُهِينً وَهُمْ اللهُ عَذَابُ مُهِينً وَهُمْ اللهُ عَذَابُ مُهِينً وَهَا اللهُ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينً وَهَا اللهُ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينً وَهَا لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا أَوْلَتَئِكَ أَصْحَابُ اللهِ شَيْئًا أَوْلَتَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ عَيْهِ

﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾: ظاهراً وباطناً.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْ أَ﴾: والوا.

AR?

﴿قَوْماً غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِم ﴾: يعني اليهود.

﴿ مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ﴾: لأنَّهم منافقون مذبذبون بين ذلك.

﴿ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾: أنّ المحلوف عليه كذب، كمن يحلف الغموس (١١).

﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* اَتَّخَذُواْ أَيْكَنَهُمْ جُنَّةً ﴾: وقاية دون دمائهم وأموالهم.

﴿ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾: فصدّوا الناس في خلال أمنهم عن دين الله بالتحريش والتثبيط (٢).

﴿ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَ لْهُمْ وَلَاۤ أَوْلَـٰدُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئاً

١ - اليمين الغموس - بفتح الغين - : هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه أنّ الأمسر بخلافه، سمّيت بذلك لأنّها تغمس صاحبها في الإثم ثمّ في النار. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٩٠، مادة «غمس».
 ٢ - نبّطه عن الأمر: أي أثقله وأقعده، و ثبّطه عن الأمور: إذا حبسه وشغله عنها. مجمع البحرين: ج٤، ص ٢٤٠، مادة «شط».

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَـهُ كَـمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُـمُ ٱلْكَـٰـذِبُونَ ﴿ اللهَ السَّيْطَانُ فَأَنسَـٰهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُوْلَتَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿ اللهَ يُطَانِ هُمُ الْخَـٰسِرُونَ ﴾ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَـٰسِرُونَ ﴿ اللهَ يُطَانِ هُمُ الْخَـٰسِرُونَ ﴿ اللهَ يُطَانِ هُمُ الْخَـٰسِرُونَ ﴾ اللهَ يُطانِ هُمُ الْخَـٰسِرُونَ ﴿ اللهَ يُطانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

أُوْلَتَئِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾: وقد سبق مثله.

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ ﴾: أي لله عزّ وجلّ.

﴿كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ﴾ : في الدنيا.

﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾: إذ تمكّن النفاق في نفوسهم بحيث يخـيّل إليهـم في الآخرة أنِّ الأيمان الكاذبة تروّج (١١) الكذب على الله كما تروّجه عليكم في الدنيا.

﴿ أَلَا ٓ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ ﴾: البالغون الغاية في الكذب حيث يكذبون مع عـالم الغيب والشهادة ويحلفون عليه.

﴿ أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُّ ﴾: إستولى عليهم.

﴿ فَأَنْسَنَّهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ﴾: لا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم

﴿ أُوْلَلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَـٰنِ ﴾: جنوده وأتباعه.

﴿ أَلَا ۚ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَـٰنِ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴾: لأنّهم فوّتوا على أنـفسهم النـعيم المؤبّد وعرضوها للعذاب المخلّد.

القمّي: قال: نزلت في الثاني لأنّه مرّبه رسول الله عَلَيْلَة وهو جالس عند رجل من اليهود يكتب خبر رسول الله عَلَيْلَة فأنزل الله تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلّذِينَ تَوَلَّوْاْ» الآية (٢)، فجاء الثاني إلى النبي عَلَيْلَة فقال له رسول الله عَلَيْلَة : رأيتك تكتب عن اليهود، وقد نهى الله عزّ وجلّ عن ذلك،

١ ـ روج فلان كلامه: زيّنه وأبهمه فلا تعلم حقيقته. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٣٠٣، مادة «روج».
 ٢ ـ المحادلة: ١٤.

١٤٢ ...... تفسير الصافي

## الله الله الله الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ

فقال: يا رسول الله كتبت عنه ما في التوراة من صفتك، وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله على وهو عَلَيْ غضبان، فقال له رجل من الأنصار: ويلك أما ترى غضب النبي عَلَيْ غفال: أعوذ بالله من غضب النبي عَلَيْ غفال له وعضب رسوله إنّي إنّا كتبت ذلك لمّا وجدت فيه من خبرك، فقال له رسول الله عَلَيْ الله من غضب الله وغضب رسوله إنّي إنّا كتبت ذلك لمّا وجدت فيه من خبرك، فقال له رسول الله عَلَيْ الله من عمران عمران على فيهم قاعًا ثمّ أتيته رغبة عمّا جئت به لكنت كافراً بما جئت به، وهو قوله: «أعّندُواْ أَيْنَهُمُ مُنَدَّةً» (١١) أي حجاباً بينهم وبين الكفّار، وأيمانهم إقرار باللسان خوفاً من السيف ورفع الجزية، وقوله: «يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا عَلَيْهم فيعلون له أنّهم لم يعملوا منها شيئاكما حلفوا لرسول الله عَلَيْهُ في العقبة، فلمّا أطلع الله نبيه عَلَيْه وألوا ولقت بني هاشم، وحين همّوا بقتل رسول الله عَلَيْهُ في العقبة، فلمّا أطلع الله نبيه عَلَيْهُ وأوا ولا ولا يمتوا به حين أنزل الله على رسوله: «يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا اللهُ وَلَيْدُ وَكَفُرُواْ بَعْدَ إِسْلَهم وهو قوله: «يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ اللهُ أَنْ أَغْنَهُمُ الله ورسوله في في ألوا ولكم عليهم وهمو أيمًا لم يتموا به حين أنزل الله على رسوله: «يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا الله ورسوله أله عَلْهُ وهو قوله: «يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ الله عَلَيْهُ وهو قوله: «يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ الله عَلَيْهُ وهو قوله: «يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ الله عَلَيهم في وقد سبق فيه حديث آخر في سورة يَس (٥) و حَم السجدة (١٠).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَآئِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴾: في جملة من هو أذلّ خلق الله.

﴿ كَتَبَ ٱللهُ ﴾: في اللوح.

٣\_التوبة: ٧٤.

۱ و ۲ \_ المجادلة: ۱٦ و ۱۸.

٤\_ تفسيرالقمّي :ج٢، ص٣٥٧، س١٥.
 ٥\_ ذيل الآية: ٢٥، أنظر ج٦، ص٣٦٣ من كتابنا تفسير الصافي.
 ٢\_ ذيل الآية: ٢١ من سورة فصّلت، أنظر ج٦، ص٣٣٣، من كتابنا تفسير الصافي.

لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَاٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَ تَهُمْ أُوْ إِخْوَاٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَ تَهُمْ أُوْلَيْكِنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ عَشِيرَ تَهُمْ أُوْلَيْكِنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَتَئِكَ حِزْبُ ٱللهِ أَلاَ إِنَّ رَخِي جَرْبُ ٱللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبُ ٱللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَنِيً

﴿ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا ۚ وَرُسُلِي ﴾: بالحجّة.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ ﴾: على نصر أنبيائه.

﴿عَزِيزٌ﴾: لا يغلب عليه في مراده. في المجمع: روي أنّ المسلمين قالوا لمّا رأوا ما يفتح الله عليهم من القرى ليفتحنّ الله علينا الروم وفارس، فقال المنافقون: أتظنّون أنّ فارس والروم كبعض القرى التي غلبتم عليها، فأنزل الله هذه الآية (١).

﴿ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبُنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَاٰمَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾: ولو كان الحادون أقرب الناس إليهم.

﴿ أَوْلَـٰئِكَ ﴾: أي الذين لم يوادّوهم.

﴿ كَتِّبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾: أثبته فيها.

﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾: من عنده، في الكافي: عنها المِن هو الإيمان (٢)

وعن الصادق ﷺ: ما من مؤمن إلّا ولقلبه أذنان في جوفه، أذن ينفث فيها الوسواس

۱ \_ مجمع البيان: ج ۹ \_ ۱۰، ص ۲۵۵، س ٦.

٢ \_ الكافي: ج ٢، ص ١٥، ح ١، باب في أنّ السكينة هي الإيمان.

١٤٤ ..... تفسير الصافي

الخنّاس، وأذن ينفث فيها الملك، فيؤيّد الله المؤمن بالملك فلذلك قوله: «وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ»(١).

وعن الكاظم الله الله تبارك وتعالى أيّد المؤمن بروح منه تحضره في كُل وقت يحسن فيه ويتّقي، وتغيب عنه في كلّ وقت يذنب فيه ويعتدي فهي معه تهتز سروراً عند إحسانه وتسيخ (٢) في الثرى (٣) عند إساءته، فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاح أنفسكم تزدادوا يقيناً وتربحوا نفيساً ثميناً، رحم الله إمرءاً همّ بخير فعمله، أو همّ بشرّ فارتدع عنه، ثمّ قال: نحن نؤيّد الروح بالطاعة لله، والعمل له (٤).

وعن الباقر على في قول رسول الله عَلَيْهُ: إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان، قال: هو قوله: «وَأَيَّدَهُم بِرُوح مِّنْهُ» ذاك الذي يفارقه (٥٠).

﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ﴾: بطاعتهم.

﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾: بقضائه وبما وعدهم من الثواب.

﴿ أَوْلَنَئِكَ حِزْبُ ٱللهِ ﴾: جنده وأنصار دينه.

﴿ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾: الفائزون بخير الدارين.

وقد سبق ثواب قراءة هذه السورة في آخر سورة الحديد.

\* \* \*

١ \_ الكافي: ج ٢، ص ٢٦٧، ح ٣، باب أنّ للقلب أذنين ينفث فيها الملك والشيطان.

٢ ـ ساخت قواغه في الأرض تسوخ سوخاً وتسيخ سيخاً: دخلت فيها وغابت. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٤٣٥.
 مادة «سوخ».

٣\_الثرى: التراب الندي، وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرض. مجمع البحرين: ج ١، ص ٧٢. مادة «ثرا». ٤\_الكافي: ج ٢، ص ٨٦٨. ح ١، باب الروح الذي أيّد به المؤمن.

٥ \_ الكافى: ج ٢، ص ٢٨٠، ح ١١، باب الكبائر.

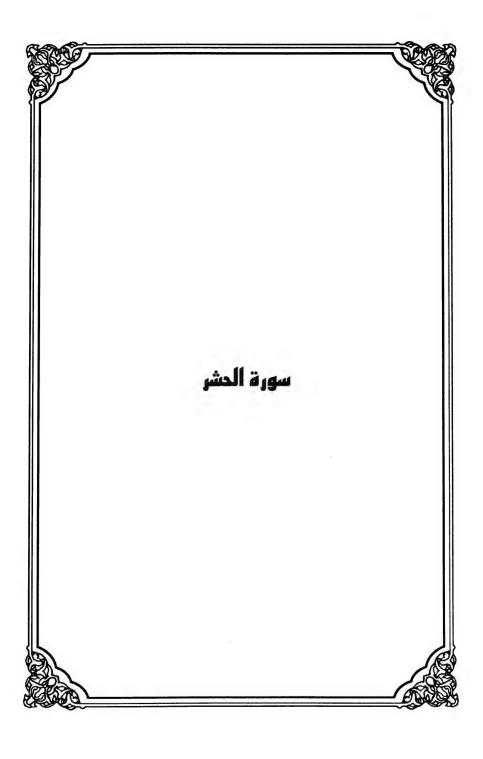

A record to the terms of 1 .

بِسْمِ ٱلله ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمُ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوُ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ هُو ٱلْقِرِينُ الْحَكِيمُ ﴿ هُو ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ مَا نِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللهِ فَأَتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱللهُ عَنْ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱللهُ عِنْ بَيُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ يَهُا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ وَأَيْدِي اللَّهُ مِنْ عَنْهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ وَأَيْدِي اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ مِنْ عَنْهُمْ وَلَيْهِمْ اللَّهُ مِنْ عَيْثُ لَهُ اللَّهُ مِنْ عَيْمُ مِنْ عَلَيْهِمْ وَأَيْدِي اللَّهُ مِنْ مِنْ مَا لَوْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَوْ مِنْ مَا لَكُونَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مِنْ مَا لَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَالِهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولُولِ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ الل

سورة الحشر: مدنيّة، عدد آيها أربع وعشرون آية بالإجماع.

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ ٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُو َالَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَنرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾: أي لأوّل جلائهم إلى الشام، وآخر حشرهم إليه يكون في الرجعة، كما مرّت الإشارة إليه في سورة الدخان (١). و «ٱلْحَشْرِ»: إخراج جمع من مكان إلى آخر.

في المجمع: عن ابن عبّاس، قال لهم النبي عَيَّالِيُّهُ: اخرجوا، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر (٢).

١ ـ ذيل الآية: ١١، أنظرج ٦، ص ٤١٨ من كتابنا تفسير الصافي.

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٥٨، س ١٠.

والقمّي: عن الحسن المجتبى الله في حديث ملك الروم، ثمّ يبعث الله ناراً من المشرق وناراً من المغرب ويتبعها بريحين شديدين فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس(١).

والقمّى: قال: سبب ذلك أنّه كان بالمدينة ثلاثة أبطن من اليهود: بني النضير، وقريظة، وقينقاع، وكان بينهم وبين رسول الله عَيْلِيُّ عهد ومدّة، فنقضوا عهدهم، وكان سبب ذلك من بني النضير في نقض عهدهم أنّه أتاهم رسول الله عَيْنَالله يُستسلفهم دية رجلين قتلها رجل من أصحابه غيلة يعني يستقرض، وكان قصد كعب بن الأشرف فلمّا دخل على كعب قال: مرحباً يا أبا القاسم وأهلاً، وقام كأنّه يصنع له الطعام، وحدّث نفسه أن يقتل رسول الله ﷺ ويتبع أصحابه، فنزل جبرئيل الله فأخبره بذلك، فرجع رسول الله عَيْنَا إلى المدينة، وقال لمحمّد بن مسلمة الأنصاري: إذهب إلى بني النضير فأخبرهم أنّ الله تعالى قد أخبرني بما هممتم به من الغدر، فإمّا أن تخرجوا من بلدنا وإمّا أن تأذنوا بحرب، فقالوا: نخرج من بلادك، فبعث إليهم عبدالله بن أبي ألّا تخرجوا وتقيموا وتنابذوا محمّداً الحرب فإنّي أنصركم أنا وقومي وحلفائي فلو<sup>(٢)</sup> خرجتم خرجت معكم، وإن قاتلتم قاتلت معكم، فأقاموا وأصلحوا حصونهم وتهيّأوا للقتال، وبعثوا إلى رسول الله عَلَيْقُ إِنَّا لا نخرج، فاصنع ما أنت صانع، فقام رسول الله عَلَيْقُ وكبّر وكبّر أصحابه وقال لأمير المؤمنين ﷺ: تقدّم إلى بني النضير، فأخذ أمير المؤمنين ﷺ الراية، و تقدّم وجاء رسول الله تَتَيَاثُهُ وأحاط بحصنهم، وغدر بهم عبدالله بن أبي، وكان رسول الله يَتَجَلَّلُه إذا ظهر عقدتم بيوتهم حصّنوا ما يلهم وخرّبوا ما يليه، وكان الرجل منهم ممّن كان له بيت حسن خرّبه، وقد كان رسول الله عَيَالِيُّهُ أمر بقطع نخلهم فجز عوا من ذلك، فقالوا(٣): يا محمّد إنّ الله يأمرك بالفساد إن كان لك هذا فخذوه، وإن كان لنا فلا تقطعه، فلمّا كان بعد ذلك قالوا: يا محمّد نخرج من بلادك فأعطنا مالنا، فقال: لا، ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبل فلم يقبلوا ذلك، فبقوا أيّاماً، ثمّ قالوا: نخرج ولنا ما حملت الإبل، فقال: لا، ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئاً. فن وجدنا معه شيئاً من ذلك قتلناه، فخرجوا على ذلك ووقع قوم منهم إلى فدك ووادي القرى، وخرج قوم منهم إلى الشام، فأنزل الله فيهم: «هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ»

٢ ـ وفي نسخة: [فإن خرجتم]كما في المصدر.

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢ ص ٣٥٨.
 ٣ ـ و ق نسخة: [وقالوا]كها في المصدر.



الآمات<sup>(۱)</sup>.

﴿ مَا ظَنَنتُم أَن يَخْرُجُواْ ﴾: لشدة بأسهم ومنعتهم.

﴿ وَظِنُّوٓا اللَّهُ مُ مَّا نِعَتُّهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللهِ ﴾: إنّ حصونهم تمنعهم من بأس الله.

﴿ فَأَتَـٰهُمُ ٱللهُ ﴾: أي عذابه، وهو الرعب، والإضطرار إلى الجلاء.

في التوحيد: عن أمير المؤمنين الله يعني أرسل عليهم عذاباً (٢).

﴿ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ ﴾: لقوة وثوقهم.

﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ﴾: وأثبت فيها الخوف الذي يرعبها أي يملأها.

﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ : ضنّاً ٣٦ بها على المسلمين، وإخراجاً لما استحسنوا من آلاتها.

﴿ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: فإنّهم أيضاً كانوا يخرّبون ظواهرها نكاية وتوسيعاً لجال القتال (٤)، وعطفها على أيديهم من حيث أنّ تخريب المؤمنين مسبّب عن بغضهم، فكأنّهم استعملوهم فيه، وقرئ «يخرّبون» بالتشديد وهو أبلغ.

﴿ فَاعْتَبِرُواْ يُتَأَوُّ لِي ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴾ : فاتّعظوا بحالهم فلاتغدروا، ولاتعتمدوا على غير الله.

﴿ وَلَوْلَا ۚ أَن كُتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلآءَ ﴾: الخروج من أوطانهم.

﴿لَعَدَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا﴾: بالقتلَ والسبي كما فعل ببني قريظة.

﴿ وَلَهُم ۚ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴾: يعني إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٨ \_ ٣٥٩.

٢ ـ التوحيد: ص ٢٦٦، ح ٥، باب ٣٦ ـ الرد على الثنوية والزنادقة.

٣ ـ الضنين: البخيل الشحيح. مجمع البحرين: ج ٦، ص ٢٧٥، مادة «ضنن».

٤ ـ هكذا في الأصل، والصحيح: «توسيعاً لمحال القتال».

عذاب الآخرة.

﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ﴿ وَمَن يُشَآقِ اللهَ عَنِ العجوة، وهي أُمّ التر، \* مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ ﴾: نخلة كرية، في الكافي: عن الصادق الله يعني العجوة، وهي أمّ التر، وهي التي أنز لها الله من الجنّة لآدم (١١).

﴿ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى ٓ أَصُوهِا فَبِإِذْنِ ٱللهِ ﴾: فبأمره، القمّي: نزلت فيا عاتبوه من قطع النخل (٢).

﴿ وَلِيُخْزِى الْفَاسِقِينَ ﴾: وأذن لكم في القطع ليخزيهم على فسقهم بما غاظهم منه. ﴿ وَمَا اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾: أي ردّه عليه، فإنّ جميع ما بين السهاء والأرض لله عزّ وجلّ ولرسوله ولأتباعهم من المؤمنين المتصفين بما وصفهم الله به في قوله: «التَّ بَبُونَ الْمَالِيدُونَ» (٣٠) الآية، فما كان منه في أيدي المشركين والكفّار والظلمة والفجّار فهو حقهم أفاء الله عليهم وردّه إليهم، كذا عن الصادق على عديث رواه في الكافي (٤٠).

﴿مِنْهُمْ ﴾: من بني النضير.

۲ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳٦٠، س ۳.

١ \_ الكافي: ج ٦، ص ٣٤٧، ح ١٠، باب التمر.

٣\_التوبة: ١١٢.

٤\_الكافي: ج ٥، ص ١٦، ح ١، باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب. باختلاف.

مَّآأَفَآءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنَيَآءِ مِنكُم وَمَآ ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

﴿ فَأَ ٓ أُوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ ﴾: فما أجريتم على تحصيله، من الوجيف وهو سرعة السير. ﴿ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾: ما يركب من الإبل غلب فيه.

قيل: وذلك لأنّ قراهم كانت على ميلين من المدينة فمشوا إليها رجالاً غير رسول الله عَلَيْ فإنّه ركب جملاً أو حماراً ولم يجر مزيد قتال، ولذلك لم يعط الأنصار منه شيئاً إلّا رجلين أو ثلاثة كانت بهم حاجة (١).

﴿ وَلَـٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ ﴾: بقذف الرعب في قلوبهم. ﴿ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾: فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة، وتارة بغيرها. ﴿ مَّاۤ أَفَآءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾: بيان للأوّل ولذلك لم يعطف عليه.

﴿ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَ ٰمَىٰ وَٱلْمُتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾: في الكافي: عن أمير المؤمنين اللهِ: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه الله فقال: «مَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَ مَىٰ وَالْمَتَ مَا فَي الصدقة، أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس (٢).

وفي المجمع: عن السجّاد على هم قرباؤنا، ومساكيننا، وأبناء سبيلنا، قال: وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامّة، وكذلك المساكين وأبناء السبيل، قال: وقد روي أيضاً ذلك

١ ــقاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٦٥، س ٤.

٢ ـ الكافي: ج ١، ص ٥٣٩. ح ١، باب النيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه.

عنهم بهي (١). وتمام الكلام فيه قد سبق في سورة الأنفال (٢).

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنَيَآءِ مِنكُم﴾: كي لا يكون النيء شيئاً يتداوله الأغنياء، ويدور بينهم كماكان في الجاهليّة، وقرئ «تكون» بالتاء و«دولة» بالرفع.

﴿ وَمَا ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾: من الأمر.

﴿ فَخُذُوهُ ﴾: فتمسّكوا به.

﴿وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ ﴾: عن إتيانه.

﴿ فَانتَهُواْ ﴾: عنه.

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾: في مخالفة رسول الله عَلَيْكُ!

﴿ إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾: لمن خالف، في الكافي: عن أمير المؤمنين اللهِ «وَٱتَّـقُواْ اللهَ» في ظلم آل محمّد صلوات الله عليهم «إنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ» لمن ظلمهم (٣).

وعن الصادق الله عن وجلّ أدّب رسوله حتى قومه على ما أراد، ثمّ فوّض الله الله ، فقال عزّ ذكره: «وَمَآ ءَاتَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ» فما فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلينا (٤).

وفي رواية: فوّض إلى نبيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم، ثمّ تلا هذه الآية (٥).

والأخبار في هذا المعنى كثيرة (٦)، وزاد في بعضها: فحرّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله عَلَيْنِهُ كلّ مسكر، فأجاز الله ذلك له (٧)، ولم يفوّض إلى أحد من الأنبياء غيره (٨).

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٦١، س ٤. وفيه: «هم قربانا».

٢ \_ ذيل الآية: ٤١، أنظر ج ٣، ص ٣٤٠ ـ ٣٤٢ من كتابنا تفسير الصافي.

٣ ـ الكافي: ج ٨، ص ٦٣، س ٨، ح ٢١، خطبة لأمير المؤمنين اليلا.

٤ ـ الكافي: ج ١، ص ٢٦٨، ح ٩، باب التفويض إلى رسول الله عَيَّلِيَّةٌ وإلى الأثمَّة عَلِيَّكِ في أمر الدين.

٥ ـ الكافى: ج ١، ص ٢٦٧، ح ٥. باب التفويض إلى رسول الله عَيْكَاللهُ وإلى الأثمَّة عَلَيْكُ في أمر الدين.

٦- أنظر الكافى: ج ١، ص ٢٦٥ ـ ٢٦٨، باب التفويض إلى رسول الله عَيْمَا الله عَلَيْمَا في أمر الدين.

٧ ـ الكافي: ج ١، ص ٢٦٦، ح ٤. باب التفويض إلى رسول الله ﷺ وإلى الأنمَة عليه في أمسر الديس. وفسيه: «المسكر من كلّ شراب فأجاز الله له ذلك كلّه».

٨ ل نعثر على هذه الجملة في ضمن أي حديث من الكافي، نعم جاء في ج ١، ص ٢٦٧ ـ ٢٦٨، ح ٨، قال أبو
 عبدالله عليه والله ما فرّض الله إلى أحد من خلقه إلّا إلى رسول الله عَلَيْنَالله وإلى الأعمّة.

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ ٰهِـمْ

يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللهِ وَرِضْوَ ٰناً وَيَـنصُرُونَ ٱللهَ وَرَسُـولَهُ
أُوْلَتَئِكَ هُمُ ٱلصَّلدِقُونَ هِي وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ
مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّ ٱلُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَـلَىٰ ٓ أَنفُسِهِمْ وَلَـوْ كَانَ بِهِـمْ
خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ فَضْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ فَيَ اللّهِمْ وَلَا يَحِدُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَيَ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَيَؤْثِرُونَ عَلَىٰ فَارُونَ عَلَىٰ مَا اللّهُ الْمُفْلِحُونَ فَيَ فَيَ

وفي بعضها: عدّ أشياء أُخر ممّا أجاز الله<sup>(١)</sup>.

﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ﴾: الذين هاجروا من مكّة إلى المدينة، ومن دار الحرب إلى دار الإسلام.

قيل: بدل من «لِذِي ٱلْقُرْبَيٰ»، وما عطف عليه، ومن أعطى أغنياء ذوي القربي خصّ الإبدال بما بعده، والنيء بني النضير (٢).

﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُو أَمِن دِيَنْرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ ﴾: أخرجوهم كفّار مكة وأخذوا أموالهم. ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللهِ وَرِضْوَ ٰناً وَ يَنصُرُ ونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ﴾: بأنفسهم وأموالهم. ﴿ يَبْتَغُونَ فَصُلاً هُمُ ٱلصَّنْدِقُونَ ﴾: في إيمانهم.

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وَٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾: عطف على المهاجرين، أو استئناف خبره يحبّون إذ لم يقسم لهم من النيء شيء والمراد بهم الأنصار، فإنّهم لزموا المدينة والأيمان وتمكّنوا فيهها. وقيل: تبوّؤوا دار الهجرة، ودار الإيمان (٣).

وفي الكافي: عن الصادق الله: الإيمان بعضه من بعض وهو دار، وكذلك الإسلام دار.

١ ـ الكافي: ج ١، ص ٢٦٧، ح ٦ و٧، باب التفويض إلى رسول الله عَيْبَاتُهُ وإلى الأنمَة عَلَيْمَا ۖ في أمر الدين.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٦٥. س ١٧.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٦٦. س ١.

والكفر دار<sup>(١)</sup>.

﴿ مِن قَبْلِهِمْ ﴾: من قبل هجرة المهاجرين.

﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾: ولا يثقل عليهم.

﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مُّمَّآ أُوتُواْ ﴾: ممَّا أعطي المهاجرون من النيء

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ ۖ أَنفُسِهِمْ ﴾: ويقدمون على أنفسهم.

﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خُصَاصَةٌ ﴾: فقر وحاجة.

﴿ وَمَن يُوقَ شُكَّ تَفْسِهِ ﴾: حتى يخالفها في ايغلب عليها من حبّ المال، وبغض الإنفاق.

﴿ فَأُو ْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾: الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل.

في الكافي (٢)، والفقيه: عن الصادق المله: الشحّ: أشد من البخل، إنّ البخيل يبخل ما في يده، والشحيح يشحّ بما في أيدي الناس، وعلى ما في يديه حتّى لا يرى في أيدي الناس شيئاً إلّا تمنّى أن يكون له بالحلّ والحرام، ولا يقنع بما رزقه الله (٣).

في الأمالي عن النبي عَيَّا الله : إنّه جاء إليه رجل فشكا إليه الجوع فبعث رسول الله عَيَّا إلى بيوت أزواجه فقلن ما عندنا إلّا الماء، فقال رسول الله عَيَّا الله : من لهذا الرجل الليلة؟ فقال علي ابن أبي طالب الله : أنا له يا رسول الله، وأتى فاطمة على فقال لها: ما عندك يا ابنة رسول الله؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت العشيّة، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال الله عَلَيْ ابنة محمد نوّمي الصبيّة واطفئي المصباح، فلمّا أصبح على الله غدا على رسول الله عَلَيْ فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله عزّ وجلّ: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى آ أَنفُسِمٍ مُ » الآية (٤).

وفي الإحتجاج: عن أمير المؤمنين عليه قال: إنّه قال للقوم بعد موت عمر بن الخطّاب في حديث عدّ المناقب: نشدتكم بالله هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية «وَيُـؤْثِرُونَ عَـلَيٰ

١ ـ الكافى: ج ٢، ص ٢٧، ح ١، باب آخر منه وفيه إنّ الإسلام قبل الإيمان.

٢ \_ الكافي: ج ٤، ص ٤٥، ح ٧، باب البخل والشح.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٣٤ ـ ٣٥، ح ١٤٢ / ٩، باب ١٦ ـ فضل السخاء والجود.

٤ ـ الأمالي للشيخ الطوسى: ص ١٨٥، ح ٣٠٩/ ١١، المجلس السابع.

وَٱلَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَ ٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لَّلَذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ نَافَقُواْ عَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَ ٰهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ يَقُولُونَ لِإِخْوَ ٰهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرِجْتُمْ لَلَاحْتَابِ لَئِنْ أَخْرِجْتُمْ لَلَاحْتَابِ لَئِنْ أَخْرِجْتُمْ لَلَاحِتَابِ لَئِنْ أَعْدِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرِجْتُمْ لَلَاحِمُ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّ

أَنفُسِهمْ» الآية غيرى؟ قالوا: لا(١).

﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ ﴾: من بعد المهاجرين والأنصار، يعمّ سائر المؤمنين. ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَ ٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾: أي لإخواننا في

الدين.

﴿ وَلَا تَجْعِلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾: حقداً لهم.

﴿ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴾: فحقيق بأن تجيب دعاءنا.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾: القمّى: نزلت في ابن أبي وأصحابه (٢).

﴿ يَقُولُونَ لِإِخْوَ ٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ﴾: يعني بني النضير.

﴿ لَأِنْ أَخْرِجْتُمْ ﴾: من دياركم.

﴿ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ ﴾: في قتالكم، أو خذلانكم.

﴿ أُحَداً أَبَداً ﴾: أي من رسول الله عَيْلَةُ والمسلمين.

﴿ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَ نَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾: لعلمه بأنَّهم لا يفعلون

ذلك.

١ ـ الإحتجاج: ج ١، ص ٢٠٩، س ٥، احتجاجه للتلج ومناشدته أصحاب الشورى.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٠، س ٥.

لَئِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَ ﴿ لَا يَنصُرُونَ ﴿ لَا يَنصُرُونَ ﴿ لَا يَنصُرُونَ ﴿ لَا يَنْقَهُونَ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ وَرَآءِ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرِيَ تُحْصَنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَهُمْ مُنْ اللَّهُ مَا يَعْقِلُونَ ﴾ فَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَهُمْ اللَّهُ مَا يَعْقِلُونَ ﴾ فَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ فَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَهُمْ اللَّهُ الللَّهُ ال

﴿ لَئِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ﴾: وكان ذلك، فإنّ ابن أبيّ وأصحابه راسلوا بني النضير بذلك ثمّ أخلفوهم، كها مرّ في أوّل السورة (١٠).

﴿ وَلَئِن نَّصَعُرُوهُمْ ﴾: على الفرض والتقدير.

﴿لَيُوَلُّنَ ٱلْأَدْبَـٰرَ﴾: إنهزاماً.

﴿ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾: بعد.

﴿ لَأَنتُم أَشَدُّ رَهْبَةً ﴾: مرهوبيّة.

﴿ فِي صُدُورِ هِمٍ ﴾: فإنَّهم كانوا يضمرون مخافتهم من المؤمنين.

﴿مِّنَ ٱللهِ﴾: على ما يظهرونه نفاقاً.

﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾: لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه حقّ خشيته ويعلموا أنّه الحقيق بأن يُخشى.

﴿ لَا يُقَلِّتِلُونَكُمْ ﴾: اليهود والمنافقون.

﴿ جَمِيعاً ﴾: مجتمعين.

﴿إِلَّا فِي قُرِيَّ مُّحَصَّنَةٍ ﴾: بالدروب، والخنادق.

﴿ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ﴾: لفرط رهبتهم، وقرئ «جدار».

كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَلَهُ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِللَّانِسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِللَّ نَسَنِ ٱلْعُنلَمِينَ وَأَلَّ فَكَانَ إِنِّى بَرِى مَ مِّنْكَ إِنِّى أَخَافُ ٱللهَ رَبَّ ٱلْعَنلَمِينَ وَهُمَ فَكَانَ عَنْقَبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَ أَوُ ٱلطَّلِمِينَ الْمَا عَنْقَبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَ أَوُ ٱلطَّلِمِينَ الْمَا عَلَيْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْفُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمِينَ اللْمُؤْمِنُ اللَّذَالِي اللْمُؤْمِلِي الللْمُلْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِ

﴿ بَأَسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴾: أي وليس ذلك لضعفهم وجبنهم، فإنّه يشتدّ بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاً، بل لقذف الله الرعب في قلوبهم، ولأنّ الشجاع يجبن والعزيز يـذلّ إذا حارب الله ورسوله.

﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً ﴾: مجتمعين متفقين.

﴿ وَقُلُو بُهُمْ شَتَّى ﴾: متفرّقة لافتراق عقائدهم واختلاف مقاصدهم.

﴿ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴾: ما فيه صلاحهم، وإنّ تشتت القلوب يوهن قواهم.

﴿كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾: القمّي: يعني بني قنيقاع (١٠).

﴿قُرِيباً ﴾: في زمان قريب.

﴿ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾: سوء عاقبة كفرهم في الدنيا.

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾: في الآخرة.

﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطُنِ ﴾: أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال ثمّ نكوصهم كمثل الشيطان. القمّي: ضرب الله في ابن أبيّ وبني النضير مثلاً، فقال: «كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ» (٢).

﴿إِذْ قَالَ لِلْأَنسَـٰنِ ٱكْفُرْ﴾: أغراه للكفر إغراء الآمر المأمور.

﴿ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِى ٓءٌ مِّنكَ ﴾: تبرّاً عنه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك، وقال:

﴿إِنِّى ٓ أَخَافُ ٱللهَ رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ۞ فَكَانَ عَـٰقِبَتَهُمَاۤ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَـٰلِدِينَ

رَبَّا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَا تَقُواْ اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَا تَقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هِنَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللهَ فَأَنسَلُهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولْلَئِكَ هُمُ الْفَلسِقُونَ هِنَ لَا يَسُووَى آصُحَابُ البَّارِ وَأَصْحَلْبُ الْجُنَّةِ أَصْحَلْبُ الْجُنَّةِ أَصْحَلْبُ الْجُنَّةِ أَصْحَلْبُ الْجُنَّةِ أَصْحَلْبُ الْجُنَّةِ أَصْحَلْبُ الْجُنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ نَنْ

فِيهَاوَذَ لِكَ جَزَّوُ ٱلطَّلِمِينَ \* يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱلتَّقُواْ ٱللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ \*: ليوم القيامة، سها به لدنوه، أو لأنّ الدنيا كلّها كيوم، والآخرة غده، وتنكيره للتعظيم. ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللهَ ﴾: تكرير للتأكيد.

﴿إِنَّ ٱللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾: وهو كالوعيد على المعاصي.

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللهَ ﴾: نسواحقه.

﴿ فَأَ نَسَـٰهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾: فجعلهم ناسين لهاحتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلُّصها. ﴿ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴾: الكاملون في الفسوق.

﴿ لَا يَسْتَوِى ٓ أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَلْبُ ٱلْجُنَّةِ ﴾: الذين استمهنوا(١) أنفسهم فاستحقّوا النار، والذين استكملوها فاستاهلوا للجنّة.

﴿ أَصْحَلْبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴾: بالنعيم المقيم، في العيون: عن الرضائي إنّ رسول الله عَلَيْ تلا هذه الآية فقال: «أَصْحَلْبُ ٱلجُنَّةِ»: من أطاعني وسلّم لعلي بن أبي طالب الله بعدى، وأقرّ بولايته، و«أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِ»: من سخط الولاية، ونقض العهد، وقاتله بعدي (٢).

٢ \_ عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ٢٨٠، ح ٢٢، باب ٢٨ \_ فيا جاء عن الإمام علي بن موسى المنظمة من الأخبار
 المنفرة قد.

لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّ تَصَدِّعاً مِّن خَشْيَةِ ٱللهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِللنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مَن خَشْيَةِ ٱللهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِللنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَهُ اللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ وَاللهُ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ٱللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ٱللهُ ٱلنَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ٱللهُ ٱلنَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ٱللهُ ٱلنَّذِي لَآ إِلَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ كُولُونَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

﴿ لَوْ أَنزَ لْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَنشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّن خَشْيَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَـٰهَ إِلَا هُو عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ﴾: قيل: أي ما غاب عن الحسّ وما حضر له، أو المعدوم والموجود، أو السرّ والعلانيّة (٣).

وفي المجمع: عن الباقر على: «أَلْغَيْبِ»: ما لم يكن، «وَالشَّهَـٰدَةِ»: ما كان (٤). ﴿هُوَ الرَّحْمَـٰنُ الرَّحِيمُ ۞ هُوَ اللهُ الَّذِي لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْمُـلِكُ اَلْقُدُّوسُ ۞: البليغ في النزاهة عمّا يوجب نقصاناً.

القمّي: قال: هو البريئ من شوائب الآفات الموجبات للجهل (٥). ﴿ ٱلسَّكَ مُ ﴾: ذو السلامة من كلّ نقص وآفة.

١ \_الأحزاب: ٧٢.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٦٨. س ٢.

٣ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٦٨. س ٥.

٤\_ بحمع البيان: ج ٩\_ ١٠، ص ٢٦٦، س ٢٨. ٥\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٠. س ١٩.

١٦٠ ...... تفسير الصافي



﴿ ٱللَّوْمِنُ ﴾: واهب الأمن، القمّي: قال: يؤمن أولياءه من العذاب(١).

﴿ ٱلْكُهَيْمِنُ ﴾: الرقيب الحافظ لكلّ شيء، القمّى: قال: أي الشاهد (٢).

﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجُبَّارُ ﴾: الذي ينفذ مشيئته في كلّ أحد، ولا ينفذ فيه مشيئة كلّ أحد، والذي يصلح أحوال خلقه.

﴿ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾: الذي تكبّر عن كلّ ما يوجب حاجة ونقصاناً.

﴿ سُبْحَـٰنَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾: في التوحيد: عن أمير المؤمنين اللهِ إنّه سئل ما تفسير «سُبْحَـٰنَ ٱللهِ»؟ فقال: هو تعظيم جلال الله، وتنزيهه عمّا قال فيه كلّ مشرك، فإذا قالها العبد صلّى عليه كلّ ملك (٣).

﴿ هُوَ اللهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾: كلّما يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى تقدير أوّلاً وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياً، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً، فالله سبحانه هو الخالق البارئ المصوّر بالإعتبارات الثلاثة.

﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَنَىٰ ﴾: الدالة على محاسن المعاني، في التوحيد: عن الصادق، عن أبيه، عن أمير المؤمنين المي قال: قال رسول الله عَيْنَا الله الله تعالى تسعة وتسعين اسهاً، مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنّة، ثمّ ذكر تلك الأسهاء (٤).

قال شيخنا الصدوق الله: إحصاؤها: هو الإحاطة بها، والوقوف على معانيها، وليس معنى الإحصاء عدّها (٥).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٦٠، س ٢٠. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٦٠، س ٢١.

٣- الترحيد: ص ٣١١-٣١٢، ح ١، باب ٤٥ معني سبحان الله.

٤\_ التوحيد: ص ١٩٤ \_ ١٩٥، ح ٨، باب ٢٩ \_أسهاء الله تعالى.

٥ - التوحيد: ص ١٩٥، ذيل حديث ٩، باب ٢٩، أسهاء الله تعالى.

أقول: وقد ذكرنا لهذا الحديث معاني أخر، وفسّر ناكلّ إسم اسم في كتابنا المسمّى بعلم اليقين، من أرادها فعليه به.

﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: لتنزّهه عن النقائص.

﴿ وَهُو آلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ﴾: الجامع لكلّ كمال لإندراج الكلّ في القدرة والعلم.

في ثواب الأعمال (١)، والمجمع: عن النبي ﷺ: من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة، ولا نار، ولا عرش، ولا كرسي، ولا حجاب، ولا السماوات السبع، والأرضون السبع، والهواء، والريح، والطير، والشجر، والجبال، والدواب، والشمس، والقمر، والملائكة، إلّا صلّوا عليه واستغفروا له، وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً إن شاء الله تعالى (٢).

als als als

۱ ـ ثواب الأعمال: ص ۱۱۷، ح ۱، باب ثواب قراءة سورة الحشر. ۲ ـ مجمع البيان: ج ۹ ـ ۱۰، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۲، في فضلها.

Magnetic Control of the Control of the

But the second of the second of the second

en de la companya de

e and the second se

 $(x,y) = (x^{-\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}}) \cdot (x^{-\frac{1}{2}} - x^{-$ 

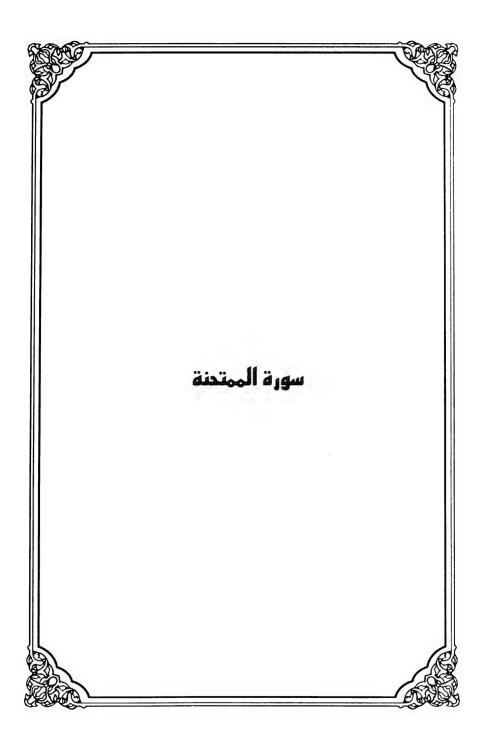

بِسْمِ الله آلرَّ حْمَـٰنِ آلرَّحِيمُ يَـٰٓأَيُّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَـوَدَّةِ وَقَدْ كَـفَرُواْ بِمَـا جَآءَكُم مِّـنَ ٱلْحَـقِّ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللهِ رَبِّكُـمْ إِن كُـنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَـٰداً فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُـسِرُّونَ إِلَـيْهِم بِالْمَـوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِنَ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿

سورة الممتحنة: وقيل: سورة الإمتحان، وقيل: سورة المودّة، مدنيّة، وهي ثلاث عشرة آية بالاجماع.

﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوتِى وَعَدُوتَكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾: القمّي: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة (١)، ولفظ الآية عام، ومعناها خاص، وكان سبب ذلك إنّ حاطب بن أبي بلتعة كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة، وكان عياله بمكّة، فكانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله عَيَّاتُهُ فصاروا إلى عيال حاطب وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب يسألوه عن خبر محمّد عَيَّهُ هل يريد أن يغزو مكّة؟ فكتبوا إلى جاطب يسألوه عن ذلك، فكتب إليهم حاطب أنّ رسول الله عَيَّاتُهُ يريد ذلك، ودفع الكتاب إلى إمرأة تسمّى صفيّة، فوضعته في قرونها، ومرّت

١ ـ حاطب بالمهملتين والموحّدة، وبلتعة بالموحدة ثمّ المثنّاة من فوق بينهما لام، ثمّ المهملة. منه سَيْ



﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ ﴾: تفضون إليهم المودّة بالمكاتبة، والباء مزيدة.

﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾: أي من مكة. ﴿ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللهِ رَبِّكُمْ ﴾: بسبب إيمانكم.

﴿ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ ﴾: من أوطانكم.

﴿جِهَلداً فِي سَبِيلِي وَ ٱبْتِغَآ ءَمَرْضَاتِي ﴾:جوابالشرط محذوف دلّ عليه «لَا تَتَخِذُواْ». ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُـوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمْ ۖ وَمَاۤ أَعْلَنتُمْ ﴾: أي مـنكم، أو أعلم فعل مضارع، و «الباء» مزيدة.

﴿وَمَن يَفْعِلْهُ مِنكُمْ﴾: أي يفعل الإتخاذ.

﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾: أخطأه.

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَيَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَيَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةً وَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُسرَءَوَّأُ مِنكُمْ وَبُدَا بَيْنَنَا مِنكُمْ وَبُدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدُوةُ وَٱلْبَعْضَآءُ أَبَداً حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا وَبَيْنَكُمُ الْعَدُوةُ وَٱلْبَعْضَآءُ أَبَداً حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِن قَنْءَ وَلَا إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِن قَنْءَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِن قَنْءَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا مَا لَكُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا لَهُ لِكُ مَا أَنْهَنَا وَإِلَيْكَ الْمُولِكُ الْمَاكِ اللهِ مَا لَيْنَا عَلَيْكَ الْمَاكِ مَا مَا لَاكُ مَا مَا لَاللهُ لَقَالَ وَالْمَاكُ اللهُ الْمَاكُ لَا مَا لَاللهُ اللهَ اللهِ اللهُ مَا مَا لَيْنَا عَلَيْكَ المَاكُ لَا وَالْمَاكُ الْمَاكُ الْمَالِكُ اللهُ الْمِنْ الْمِلْكُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المَاكُ الْمَالِكُ المَاكِمُ الْمَاكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المُنْ المُلِكُ اللهُ المَالِكُ المَالِكُ المُولِلَةُ المُولِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المُنْ المَالِكُ المَالِكُ المُلِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكَ المُعْلِكُ المَالِكُ المَالِكُ المُلِلْكُ اللهِ اللهَالِمُ المُلْكُ المَالِكُ المَالِكُ المُنْ المُولِلِهُ اللهُ المَالِكُ المَالِكُ المُلِلِكُ المُعْلِلِكُ المَالِكُ المَالِكُ المُنْ المِنْ اللّهُ الْمَالِكُ المُعْلِمُ المَالِكُ المِنْ اللّهِ الْمُؤْمِلِلْكُ المَالِكُ المُنْ المُلِلْكُ المُعْلِلِلْكُ المُعْلِلِلُكُ ا

﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ ﴾: يظفروا بكم.

﴿ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً ﴾: ولا ينفعكم إلقاء المودّة إليهم.

﴿ وَيَبْسُطُوٓ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوٓءِ ﴾: ما يسؤكم كالقتل والشتم.

﴿ وَوَدَّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ﴾: وتمتّوا إرتدادكم، ومجيئه وحده بلفظ الماضي للإشعار بأنّهم ودّوا ذلك قبل كلّ شيء، وإنّ ودّهم حاصل وإن لم يثقفوكم.

﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ﴾: قراباتكم.

﴿ وَلا ٓ أَوْلَـٰدُكُمْ ﴾: الذين توالون المشركين لأجلهم.

﴿ يَوْمَ اَلْقِيَا مَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾: يفرّق بينكم بما عراكم من الهول فيفرّ بعضكم من بعض. فما لكم ترفضون اليوم حق الله لمن يفرّ عنكم غداً، وقرئ «يفصل» على البناء للفاعل وبالتشديد على البنائين.

﴿ وَ أَللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾: فيجازيكم عليه.

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُورَةٌ حَسَنَةٌ ﴾: قدوة، اسم لما يؤتسي به.

﴿ فِي ٓ إِبْرَ ٰهِيمَ وَ ٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٓوُاْ مِنكُمْ وَبُمَّا تَـعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ﴾: تبرّانا منكم، كذا عن أمير المؤمنين ﷺ قال: والكفر في هـذه



الآية: البراءة رواه في التوحيد(١)، ومثله في الكافي عن الصادق الله (٢).

﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَداً حَتَىٰ تُؤْمِنُواْ بِـاللهِ وَحْـدَهُ ﴾: فتنقلب العداوة والبغضاء ألفة ومحبّة.

﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَ ٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾: استثناء من قوله: «أُسُوةٌ حَسَنَةُ»، فإنّ استغفاره لأبيه الكافر ليس ممّا ينبغي أن تأتسوا به، فإنّه كان لموعدة وعدها إيّاه، كما سبق في سورة التوبة (٣).

﴿ وَمَآ أُمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللهِ مِن شَيْءٍ ﴾: من قام قوله المستثنى، ولا يلزم من إستثناء المجموع استثناء جميع أجزائه.

﴿رَّبَّنَا عَلَيْكُ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيكَ ٱلْمُتصِيرُ ﴾: متصل بما قبل الإستثناء.

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لَّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾: بأن تسلّطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمّله أو تشمتهم بنا.

في الكافي: عن الصادق الله قال: ماكان من ولد آدم مؤمن إلا فقيراً، ولاكافراً إلا غنياً حتى جاء إبراهيم الله ، فقال: «رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ» فصيّر الله في هـؤلاء أمـوالاً وحاجة، وفي هؤلاء أموالاً وحاجة (٤).

﴿وَٱغْفِرْ لَنَا﴾: ما فرط منّا.

﴿ رَبُّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾: ومن كان كذلك كان حقيقاً بأن يجير المتوكل

١ \_ الترحيد: ص ٢٦٠، ح ٥، باب ٣٦ \_ الرد على الثنوية والزنادقة.

٢ \_ الكافي: ج ٢، ص ٣٨٩ \_ ٣٩١، قطعة من حديث ١، باب وجوه الكفر.

٣ ـ ذيل الآية ١١٤، أنظر ج ٣، ص ٤٧٣ من كتابنا تفسير الصافي.

٤ ـ الكافى: ج ٢، ص ٢٦٢، ح ١٠، باب فضل الفقراء المؤمنين.

ويجيب الداعي.

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾: تكرير لمزيد الحثّ على التأسّي بإبراهيم اللهِ، ولذلك صدّر بالقسم، وأكّد بما بعده.

﴿ لِمَنكَانَ يَرْجُو اْٱللّٰهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ ﴾: فأشعربأنّ تركالتأسّي بهمينبئ عن سوءالعقيدة. ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللّٰهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ عَسَى ٱللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللهُ قَدِيرٌ ﴾: على ذلك.

﴿ وَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: لما فرط منكم من موالاتهم من قبل، ولما بقي في قلوبكم من ميل الرحم.

القتى: عن الباقر المنظن إن الله أمر نبيته عَلَيْ والمؤمنين بالبراءة من قومهم ماداموا كفّاراً، فقال: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» إلى قوله: «وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ» قطع الله ولاية المؤمنين منهم وأظهروا لهم العداوة، فقال: «عَسَى الله أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً» فلمّا أسلم أهل مكّة خالطهم أصحاب رسول الله عَلَيْنُهُ، وناكحوهم، وتزوّج رسول الله عَلَيْنُ عَلَيْنَ أَلِي سفيان بن حرب(١).

﴿ لَّا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن

۱ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳٦۲، س ۱۰.

دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ﴾: تقضوا إليهم بالعدل.

﴿ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْمُتُقْسِطِينَ ﴾: العادلين، روي أنّ قتيلة بنت عـبدالعـزّى قـدمت مشركة على بنتها أسهاء بنت أبي بكر بهدايا، فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول فنزلت (١).

﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَالَتُلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَالَهَرُواً عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ ﴾: كمشركي مكّة، فإنّ بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين، وبعضهم أعانوا المخرجين.

﴿ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَهُّمْ فَأُوْلَنَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾: لوضعهم الولاية في غير موضعها.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾: فاختبروهن بما يغلب على ظنّكم موافقة قلوبهن لسانهن (٢) في الإيمان.

٢\_وفي نسخة: [ألسنتهن].

﴿ ٱللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ ﴾: فإنّه المطّلع على ما في قلوبهنّ.

﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ ﴾: بحلفهن، وظهور الإمارات.

﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾: إلى أزواجهن الكفرة.

﴿لَا هُنَّ حِلِّ هُمُّ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ﴾: التكرير للمطابقة، والمبالغة، والأولى: لحصول الفرقة، والثانية: للمنع عن الإستنئاف.

﴿ وَءَا تُوهُم مَّآ أَنفَقُوا ﴾: ما دفعوا إليهنّ من المهور.

القمّي: قال: إذا لحقت إمرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله أنّه لم يحملها على على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولاحب لأحد من المسلمين، وإنّا حملها على ذلك الإسلام، فإذا حلفت على ذلك قبل إسلامها «وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ» يعني تردّ المسلمة على زوجها الكافر صداقها، ثمّ يتزّوجها المسلم (١).

في الكافي: عن الصادق الله : قيل له : إنّ لإمرأتي اُختاً عارفة على رأينا بالبصرة، وليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل، فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها ؟ قال : لا، ولا نعمة، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : «فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ هَمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ هَمُنَّ»(٢).

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾: فإنّ الإسلام حال بينهنّ وبين أزواجهنّ الكفرة.

﴿ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾: فيه إشعار بأنّ ما أعطى أزواجهن لا يـقوم مـقام المهر.

﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾: فربما تعتصم به الكافرات من عقد ونسب جمع عصمة، والمراد نهى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، وقرئ بتشديد السين.

القمّي: عن الباقر على في هذه الآية قال: يقول: من كانت عنده إمرأة كافرة يعني على غير ملّة الإسلام وهو على ملّة الإسلام فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي إمرأته وإلّا

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٢.

٢ ــ الكافي: ج ٥، ص ٣٤٩. ح ٦، باب مناكحة النصّاب والشكّاك.

١٧٢ ..... تفسير الصافي



فهي بريئة منه، فنهى الله أن يمسك بعصمتها<sup>(١)</sup>.

وفي الكافي: عنه الله قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قيل: وأين تحريمه؟ قال: قوله: «وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَم ٱلْكَوَافِرِ» (٢).

أقول: وقد مضى في سورة المائدة (٣) ما يخالف ذلك.

﴿ وَسْئَلُواْ مَاۤ أَنْفَقْتُمْ ﴾: من مهور نسائكم اللّاحقات بالكفّار.

﴿ وَلْيَسْتَلُواْ مَآ أَنْفَقُواْ ﴾: من مهور أزواجهم المهاجرات.

﴿ ذَالِكُمْ خُكُمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾: يشرّع ما يقتضيه حكمته.

القمّي: عن الباقر على يعني: وإن فاتكم شيء من أزواجكم فلحقن بالكفّار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها، وإن لحقن بكم من نسائهم شيء فأعطوهم صداقها «ذّلِكُمْ حُكْمُ أَيْنَكُمْ» (٤).

﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَ ٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾: أي سبقكم وانفلت منكم اليهم. ﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾: قيل: أي فجاءت عقبتكم، أي نوبتكم من أداء المهر (٥٠).

أقول: بل المعني فتزوّجتم بأخرى عقيبها. كما يأتي بيانه.

﴿فَاتُواْ﴾: أيّها المؤمنين.

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٣، س ٤. ٢ ـ الكافي: ج ٥، ص ٣٥٨. ح ٨. باب نكاح الذميّة.

٣-ذيل الآية: ٥، أنظر ج ٢، ص ٣٧٩ ـ ٣٨١ من كتابنا تفسير الصافي.

٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٣، س ١١.

٥ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٧٢.

﴿ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَ ٰجُهُم مِّتْلَ مَآ أَنفَقُواْ ﴾: القمّي: يقول: وإن لحق بالكفّار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة «فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَ ٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ »(١). أقول: كأنّه جعل معنى فعاقبتم فأصبتم من الكفّار عقبى أي غنيمة، يعني فأتوا بدل الفائت من الغنيمة.

قال: وقال: سبب نزول ذلك إنّ عمر بن الخطّاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أُميّة بن المغيرة، فكرهت الهجرة معه، وأقامت مع المشركين، فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها (٢).

وفي العلل: عنهما المهلى سئلا ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال: إنّ الذي ذهبت إمرأته فعاقب على إمرأة أخرى غيرها يعني تزوّجها، فإذا هو تزوّج إمرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن يعطيه مهر إمرأته الذاهبة، فسئلاكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين (٣)؟ قال: يردّ الإمام الله عليه أصابوا من الكفّار أو لم يصيبوا، لأنّ على الإمام أن يجيز (٤) حاجته من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسدّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء قسمه بينهم وإن لم يبق شيء فلا شيء لهم (٥).

وفي التهذيب: عن الصادق الله مثله إلاّ أنّه قال: على الإمام أن يجيز جماعة من تحت يده (٦).
وفي الجوامع: لمّا نزلت الآية المتقدّمة أدّى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين
على نسائهم، وأبى المشركون أن يؤدّوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهنّ المسلمين فنزلت (٧).
﴿ وَ اَ تَتُّوا اللهُ اللَّذِي آَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾: فإنّ الإيمان به ممّا يقتضي التقوى منه.

١ \_ تفسيرالقمّى: ج ٢، ص ٣٦٣.

٢\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٦٣. س ١٥؛ وراجع مجمنع البيان: ج ٩ \_ ١٠. ص ٢٧٣. س ٢٦.

٣ ـ و في المصدر: «ممممما يصيب المؤمنون». عـ و في المصدر: «أن ينجز».

٥ ـ علل الشرائع: ص ٥١٧، س ١٣، ح ٦، باب ٢٨٩ ـ علل نوادر النكاح.

٦\_تهذيب الأحكام: ج ٦، ص ٣١٣، ح ٨٦٥/ ٧٢، باب ٩٢\_من الزيادات في القضايا والأحكام. ٧\_جوامع الجامع: ص ٤٩١. س ٥، الطبعة الحجريّة.

مَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُئُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ ٓ أَن لَّا يُسْرِقْنَ وَلَا يَـنْنِينَ وَلَا يَـقْتُلْنَ يُسْرِقْنَ وَلَا يَـنْنِينَ وَلَا يَـقْتُلْنَ أَوْلَىدَهُنَّ وَلَا يَـنْنِينَ وَلَا يَـقْتُلْنَ أَوْلَىدَهُنَّ وَلَا يَـنْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْشِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَكُنَّ اللهَ إِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَكُنَّ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ ٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ﴾: يريد وأد البنات أو الإسقاط.

﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهُتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾: في الجوامع: كانت المرأة تلتقط المولود، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، كنّى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين (١).

# ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾: في حسنة تأمرهن بها.

القمّي: عن الصادق على الله على الله عليهن من الصلاة والزكاة وما أمرهن به من خير (٢).

﴿ فَبَا يِعْهُنَّ ﴾: بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء.

﴿ وَ اَسْتَغْفِرْ لَمُنَ اللهَ إِنَّ اللهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾: في الكافي: عن الصادق الله قال: لمّا فتح رسول الله عَنَّ عَلَى الرجال، ثمّ جاءت النساء يبايعنه فأنزل الله عزّ وجلّ: «يَاأَيُّهَا النَّهِيُّ اللهِ هند: أمّا الولد فقد ربّيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً، وقالت أمّ الحكم بنت

١ \_ جوامع الجامع: ص ٤٩١، س ١٢، الطعبة الحجريّة.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٤، س ١٥.



الحارث بن الهشام وكانت عند عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسوّدن ثوباً، ولا تدعين بويل، فبايعهن رسول الله عَيَّالُهُ على هذا، فقالت: يا رسول الله عَيْلُهُ على هذا، فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال: إنّني لا أصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها، فقال: أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة (١).

والقمّي: ذكر عبدالمطلّب مكان هشام، وزاد: ولا تقمن عند قبر (٢). وفي رواية أخرى في الكافي: ولا تنشرن شعراً (٣).

وفيه:عنه الله قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور (٤) برام (٥) فصب فيه ما منضوحاً ثم غمس يده فيه، ثم قال: اسمعن يا هؤلاء أبا يعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين بمهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين بعولتكن في معروف ءأقررتن؟ قلن: نعم، فأخرج يده من التورثم قال لهن إغمسن أياديكن (١) في فعلن. فكانت يد رسول الله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم (٧).

﴿ يَنَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلُّواْ قَوْماً غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ ﴾: يعني عامّة الكفّار

١ \_الكافى: ج ٥، ص ٥٢٧، ح ٥، باب صفة مبايعة النبي عَلَيْلِللهُ النساء.

۲ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٦٤، س ١٠.

٣-الكافي: ج ٥، ص ٥٢٦- ٥٢٧. ح ٣. باب صفة مبايعة النبي عَيَّلِيَّةُ النساء. وفيه: «لا ينشرن شعراً».

٤\_ التور \_ بالفتح فالسكون \_ : إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه، ويتوضّأ فيه. مجمع البحرين: ج ٣، ص ٢٣٤، مادة «تور».

٥ ـ برام: جبل في بلاد بني سليم عند الحرّة من ناحية البقيع.

٦ ـ وفي نسخة: [أيديكنّ]كما في المصدر.

٧ ـ الكافي: ج ٥، ص ٥٢٦، ح ٢، باب صفة مبايعة النبي عَلَيْكِاللهُ النساء.

أو اليهود، إذ روي أنّها نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم (١).

﴿قَدْ يَئِسُواْ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ﴾: لكفرهم بها أو لعلمهم بأنّه لا حظّ لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيّد بالمعجزات.

﴿ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَلْبِ ٱلْقُبُورِ ﴾: أن يبعثوا أو يثابوا أو ينالهم خير منهم، أو كما يئس الكفّار الذين ماتوا فعاينوا الآخرة.

في ثواب الأعمال (٢)، والمجمع: عن السجّاد الله: من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه، ونوافله امتحن الله قلبه للإيمان، ونوّر له بصره، ولا يصيبه فقر أبداً، ولا جنون في بدنه، ولا في ولده (٣).

\* \* \*

۱ ـ أنوار التنزيل: ج ۲، ص ٤٧٢. س ١٢.

٢ \_ ثواب الأعمال: ص ١١٨، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الممتحنة.

٣\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٦٧، في فضلها.



, mar y his his water 

# بِسْمِ الله اَلرَّ هُمْـنِ اَلرَّحِيمْ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَمَـا فِي اَلاَّرْضِ وَهُــوَ اَلْـعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ﴿ لَيُ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكُ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

سورة الصف: وتسمّى سورة الحواريّين، وسورة عيسى، مدنيّة، وهي أربع عشرة آية بلا خلاف.

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاٰوَ ٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾: روي: أنّ المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، فأنزل الله: «إِنَّ ٱللهَ يُحَبِّ ٱلَّذِينَ يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً» فولوا يوم أحد فنزلت (١).

والقمّي: مخاطبة لأصحاب رسول الله عَيَّالِيُّ الذين وعدوه أن ينصروه، ولا يخالفوا أمره، ولا يخالفوا أمره، ولا ينقضوا عهده في أمير المؤمنين على فعلم الله أنّهم لا يفون بما يـقولون، وقـد سمّاهـم الله المؤمنين بإقرارهم وإن لم يصدّقوا (٢٠).

﴿ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾: المقت: أشد البغض، في نهج البلاغة: الخلف يوجب المقت عند الله وعند الناس، قال الله تعالى: «كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ٱللهِ»

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَانُ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ﴿ يَا قَوْمِهِ يَافَوْمِ لِمَ تُوْدُونَنِي وَاقِدْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَافَوْمِ لِمَ تُوْدُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَيَّا زَاغُومً أَزَاغَ اللهُ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَيَّا زَاغُومً أَزَاغَ اللهُ قَلُومَهُمْ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الآية <sup>(١)</sup>.

وفي الكافي: عن الصادق ﷺ: عدة المؤمنين أخاه نذر لاكفّارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرّض، وذلك قوله: «يَــَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ» الآيتين (٢).

﴿إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً ﴿: مصطفّين.

﴿كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾: في تراصّهم من غير فرجة، والرصّ: إتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه.

في مصباح المتهجد: عن أمير المؤمنين الله في خطبة خطب بها يـوم الغـدير قـال: واعلموا أيّها المؤمنون إنّ الله عزّ وجلّ قال: «إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُـقَـٰتِلُونَ فِي سَـبِيلِهِ صَـفًا» أتدرون ما سبيل الله، ومن سبيله؟ أنا سبيل الله الذي نصبني للإتباع بعد نبيّه عَيَالِيَهُ (٣).

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَـٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُـولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ﴾: والعلم بالرسالة يوجب التعظيم، ويمنع الإيذاء.

في المجمع: روى في قصّة قارون: أنّه دسّ إليه إمرأة وزعم أنّه زنى بها، ورمـوه بـقتل هارون (٤).

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا ﴾: عن الحق.

﴿ أَزَاعَ اللهُ قُلُو بَهُمْ ﴾: صرفها عن قبول الحقّ، والميل إلى الصواب. القمّي: أي

١ \_ نهج البلاغة: ص ٤٤٤، ومن كتاب له المليلة ٥٣.

٢ \_ الكافي: ج ٢، ص ٣٦٣ \_ ٣٦٤، ح ١، باب خلف الوعد.

٣\_مصباح المتهجّد: ص ٧٠١، س ١٠. ٤-محمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَـنبَنِى ٓ إِسْرَ ٓ عِيلَ إِنِّى رَسُـولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَـنبَنِى ٓ إِسْرَ ٓ عِيلَ إِنِّى رَسُـولُ اللهِ اللهُّكُمُ مُّصُدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ اَلتَّوْرَ لِهِ وَمُبَشِّراً بِـرَسُولٍ يَالْيَكُمُ مُّصُدُونًا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَـٰذَا يَأْتِي مِن بَعْدِى آسُمُهُ أَحْمَدُ فَلَيَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾
سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿

شكّك قلوبهم(١).

﴿ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ اَلْفُسِقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَسْبَنِي َ إِسْرَ ءِيلَ إِنِّى رَسُولُ إِسْرَ ءِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِمَّا بَيْنَ يَدَى مِنَ اَلتَّوْرَ سَٰةٍ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِى اَسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾: يعني محمّداً ﷺ، والمعنى ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه. في العوالي: في الحديث إنّ الله تعالى لمّا بشر عيسى الله في العوالي: في الحديث إنّ الله تعالى لمّا بشر عيسى الله في النساء (٢).

وفي الكافي: عن الصادق الله لل أن بعث الله المسيح الله قال: إنّه سوف يأتي من بعدي نبى اسمه أحمد عليه من ولد إسهاعيل، يجيئ بتصديق وتصديقكم، وعذرى وعذركم (٣).

وفي الفقيه: عنه الله إنّ اسم النبي عَيَّالَهُ في صحف إسراهيم: الماحي، وفي تـوراة موسى الله: الحاد، وفي انجيل عيسى الله: أحمد، وفي الفرقان: محمّد عَيَالُهُ (٥).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٥، س ١٠. ٢ \_ عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٢٨٢، ح ٧.

٣ ـ الكافي: ج ١، ص ٢٩٣، ح ٣، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين علي ال

٤ ـ الكافي: ج ٨، ص ١١٧، س ٣، ح ٩٢، حديث آدم علي مع الشجرة.

٥ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٣٠، ح 20٤/ ٢، باب ٧٢ ـ الوصيّة من لدن آدم الله .

## وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُ وَ يُدْعَىٰ ٓ إِلَى الْإِسْلَامِ وَٱللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ يُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللهِ بِأَفَوَ هِهِمْ وَٱللهُ مُتِّمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَلْفِرُونَ ﴿ يَ

والقمّي: قال: سأل بعض اليهود رسول الله عَيَّالُهُ لِمَ سَمّيت أحمدَ عَلَيْلُهُ؟ قال: لأنّي في السهاء أحمد منى في الأرض<sup>(١)</sup>.

وفي الإكمال: عن الصادق الله قال: كان بين عيسى الله ومحمّد عَلَيْنَ خمسمائة عام، منها مائتان و خمسون عاماً ليس فيها نبي ولا عالم ظاهر كانوا مستمسكين بدين عيسى الله، ثمّ قال: ولا تكون الأرض إلّا وفيها عالم (٢).

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾: وقرئ ساحر.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّٰنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ ٓ إِلَى ٱلْإِسْلَمِ ﴾: أي لا أحد أظلم ممن يدعى إلى الإسلام الظاهر حقيته الموجب له خير الدارين فيضع موضع إجابته الإفتراء على الله بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحراً.

﴿ وَ أَللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾: لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم.

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللهِ بِأَفَوَ ٰهِهِمْ ﴾: حجّته بطعنهم فيه.

﴿ وَٱللَّهُ مُتِّمُّ نُورِهِ ﴾: مبلّغ غايته بنشره وإعلانه، وقرئ بالإضافة.

﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴾: إرغاماً لهم، في الكافي: عن الكاظم ﷺ «يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ» ولاية أمير المؤمنين ﷺ «بِأَفَوَ هِهِمْ وَاللهُ مُتَّمُّ» الإمامة لقوله: «ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنّهُ مُتَّمُّ» الإمامة لقوله: «ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنّهُ مُتَّمُّ» الإمام (٤٠).

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٦٥، س ١٣. وفيه: «لِمَ سَمّيت محمّداً وأحمدَ وبشيراً ونذيراً؟ قال: أمّا محمد فابنّي في الأرض محمود، وأمّا أحمد: فإنّى في السهاء أحمد منه... الحديث.

٢ \_ إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ١٦١، ح ٢٠، باب ٨ \_ بشارة عيسى بن مريم للمِنْظِ بالنبي محمّد المصطفى. ٣ \_ التغابن: ٨. ٤ ـ ـ الكافي: ج ١، ص١٩٥ \_ ١٩٦، ح ٦، باب أنّ الأنمّة للمِنْظِ نور الله عرّوجلّ.

هُوَ ٱلَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلُومَكُمْ ذَلُومَكُمْ وَلَكُمْ ذَنُومِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَمَسَلَكِنَ طَيِّبَةً وَيُحْتَمَ وَالْعَظِيمُ ثَلِي وَعَسَلَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ثَلِي

والقمّي: «وَٱللهُ مُتِّمُّنُورِهِ» قال: بالقائم من آل محمّد عليَّكِ إذا خرج يظهره الله على الدين كلّه حتّى لا يعبد غير الله(١).

﴿هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ﴾: ليغلّبه على جميع الأديان.

﴿ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾: لما فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك.

سبق تفسيره في سورة التوبة <sup>(٢)</sup>.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَلَرَةٍ تُنجِيكُم ﴾: وقرى بالتشديد.

﴿ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَهُ وَلَكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾: القتي: عن الباقر ﴿ فَي الآية الأولى، فقالوا: لو نعلم ما هي لبذلنا فيها الأموال، والأنفس، والأولاد، فقال الله: «تُؤْمِنُونَ باللهِ» الآيتين (٣).

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٥، س ١٦.

٢ ـ ذيل الآية: ٣٣، أنظر ج ٣، ص ٤٠١ ـ ٤٠٣ من كتابنا تفسير الصافي.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٥، س ٢٠.

﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ وَمَسَـٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا﴾: ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى محبوبة، وفيه تعريض بأنّهم يؤثرون العاجل على الآجل.

﴿ نَصْرٌ مِّنَ ٱللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴾: عاجل، القمّي: يعني في الدنيا بفتح القام الله (١٠). وأيضاً قال: فتح مكّة (٢٠).

﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُــونُوٓاْ أَنــصَارَ ٱللهِ ﴾: وقــرئ بالتنوين واللام.

﴿ كُمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِى ٓ إِلَى ٱللهِ ﴾: أي من جندي متوجهاً إلى نصرة الله ؟ والحواريّون: أصفياؤه، وقد سبق تفسير الحواري في سورة آل عمران (٣). ﴿ قَالَ ٱللهُ وَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللهِ فَا اَمنَت طَّآئِفَةٌ مِّن بَنِي ٓ إِسْرَ ٓ عِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ مِّن اللهُ وَالْمَادُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظُلْهِرِينَ ﴾: فصاروا وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ فَأَيَّدُنا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظُلْهِرِينَ ﴾: فصاروا غالبين. في ثواب الأعال (٤)، والمجمع: عن الباقر ﷺ: من قرأ سورة الصف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله، صفّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين (٥).

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٦، س ٢. ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٦، س ٢.

٣ ـ ذيل الآية: ٥٢، أنظر ج٢، ص ٥٢ من كتابنا تفسير الصافي.

٤\_ ثواب الأعمال: ص ١١٨، ح ١، باب ثواب من قرأ سورة الصف.

٥ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٧٧، في فضلها.

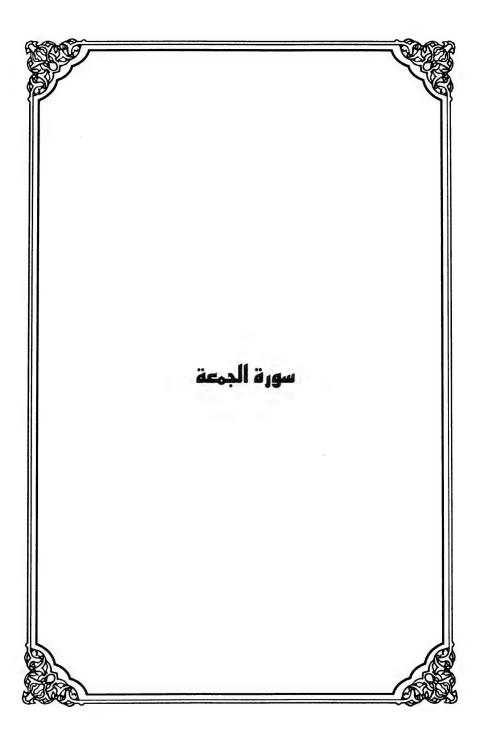

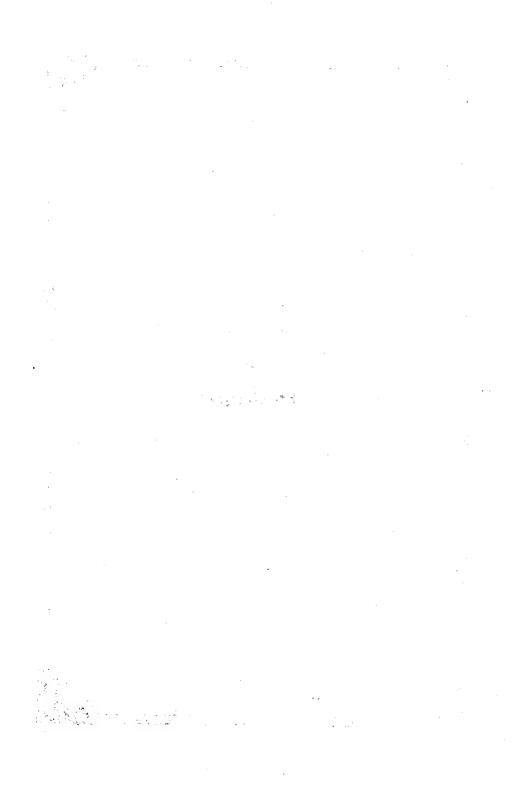

سورة الجمعة: مدنيّة، وهي إحدى عشرة آية بالإجماع.



﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اَلاَّرْضِ اَلْمَلِكِ اَلْقُدُّوسِ اَلْعَزِيزِ الْحَرِيزِ الْحَكِيمِ \* هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي اَلْأُمِّيِّينَ ﴾: الذين ليس معهم كتاب.

ُ ﴿ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾: من خبائث العقائد، والأخلاق. ﴿ وَيُعَلَّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكَةَ ﴾: القرآن، والشريعة.

﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾: من الشرك، وخبث الجاهليّة، القمّي: عن الصادق الله «فِي ٱلْأُمِّيِّينَ» قال: كانوايكتبون، ولكن لم يكن معهم كتاب من عند الله، ولا بعث إليهم رسول فنسبهم الله إلى الأميّين (١).

وفي العلل: عن الجواد عليه إنَّه سئل لم سمَّي النبي الأمِّي؟ فقال: ما يقول الناس؟ قيل:

يزعمون أنّه إغّا سمّي الأمّي لأنّه لم يحسن أن يكتب، فقال: كذبوا عليهم لعنة الله أنّى ذلك، والله يقول: «هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمّيِّنَ رَسُولًا مِّمْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱللهُ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱللهُ لقد كان رسول الله يَتَيَالِلهُ يَقرأ ويكتب باتنين والله لقد كان رسول الله يَتَيَالِلهُ يقرأ ويكتب باتنين وسبعين، أو قال بثلاث وسبعين لساناً، وإغّا سمّي الأمّي لأنّه كان من أهل مكّة، ومكّة من أمّهات القرى، وذلك قول الله عز وجلّ: «لِتَنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْهَا) (١)(٢).

وقد مضى هذا الحديث في سورة الأعراف<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَءَاخُرِينَ مِنْهُمْ لَلَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾: لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون. قيل: وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدين، فإن دعوته وتعليمه يعم الجميع (٤).

وفي المجمع: عن الباقر الله: هم الأعاجم ومن لا يتكلّم بلغة العرب، وقال: لو كان الايان في الثريّا لنالته رجال من هؤلاء (٥).

﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ \*: الذي يستحقر دونه نعم الدنيا ونعيم الآخرة.

َ ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُمِّلُّواْ ٱلتَّوْرَ لٰهَ﴾: علَّموها وكلَّفوا العمل بها.

١- الأنعام: ٩٢. ٢- علل الشرائع: ص ١٠٤، ح ١، باب ١٠٥ - العلَّة التي من أجلها سمَّي النبي الأمّي.

٣\_ذيل الآية: ١٥٧، أنظر ج ٣، ص ٢٥٢ من كتابنا تفسير الصافي.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٧٦. س ٤.

٥ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٨٤، س ١٨.

قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً عِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴿ قَلْ إِنَّ أَبَداً عِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴿ قَلْ إِنَّ الْمَاتِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلمِ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلمِ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَادِي قَفِينَبَّكُم عِاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَهُمَا الْعَنْ الْمَهُ الْعَنْ الْمَاتِيكُمْ ثَمَّ تُودَدُونَ إِلَىٰ عَلمِ الْفَيْبِ وَٱلشَّهَا مَا وَالشَّهَا كُمْ عِاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَيْمِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهَ عَلَيْمِ اللّٰهَ اللّٰهُ عَلَيْمِ وَٱلشَّهَا لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَٱلشَّهَا لَهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

﴿ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾: لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بما فيها.

﴿ كُمَثَلِ ٱلْحِيَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾: كتباً من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بها.

القمّي: قال: الحمار يحمل الكتب ولا يعلم ما فيها، ولا يعمل بها، كذلك بنو إسرائيل، قد حملوا مثل الحمار، لا يعلمون ما فيه ولا يعملون به(١).

﴿بِئْسَ مَثَلُ ٱلْـقَوْمِ ٱلَّـذِينَ كَـذَّبُواْ بِـئَايَـٰتِ ٱللهِ وَٱللهُ لَا يَهْـدِى ٱلْـقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ \* قُلْ يَنٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ﴾: تهوّدوا.

﴿ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ﴾: إذ كانوا يقولون: نحن أولياء الله وأحبّاؤه.

﴿ فَتَمَنَّوُ اللَّهُ وَتَ ﴾: فتمنّوا من الله أن عيتكم وينقلكم من دار البليّة إلى دار الكرامة. القمّى: قال: إنّ في التوراة مكتوب أنّ أولياء الله يتمنّون الموت (٢).

﴿إِن كُنتُم صَلدِقِينَ ﴾: في زعمكم.

﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾: بسبب ما قدّموا من الكفر والمعاصي. ﴿ وَ ٱللهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴾: سبق تمام تفسير هذه الآية في سورة البقرة (٣).

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمُوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ ﴾: وتخافون أن تتمنُّوه بـلسانكم مخـافة أن

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٦٦، س ١٦. ٢ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٦٦، س ٢٠.

٣ ـ ذيل الآية ٩٥، أنظر ج ١، ص ٢٤٥ من كتابنا تفسير الصافي.



يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم.

﴿ فَإِنَّهُ مُلَنْقِيكُمْ ﴾: لا تفوتونه لاحق بكم، القمّي: عن أمير المؤمنين الله قال: أيّها الناس كلّ امرئ لاق في فراره ما منه يفرّ، والأجل مساق النفس إليه، والهرب منه موافاته (١).

وفي الكافي: عن الصادق على هذه الآية قال: تعدّ السنين، ثمّ تعدّ الشهور، ثمّ تعد الأيّام، ثمّ تعدّ الساعات، ثمّ تعدّ النفس، «فَاإِذَا جَآءَ أَجَلَهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» (٢)(٣).

﴿ ثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ﴾: بأن يجازيكم عليه.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ ﴾: أي أذَّن لها.

﴿ مِن يَوْم ٱلْجُمُعَةِ ﴾: قيل: سمّي بها لاجتاع الناس فيه للصلاة (٤).

وفي الكافي: عن الباقر المُثَلِّذِ إنَّ الله جمع فيها خلقه لولاية محمَّد عَيَّنِاللهُ، ووصيّه في الميثاق، فسمّاه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه (٥).

﴿ فَاسْعَوْ أَ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ ﴾: يعني إلى الصلاة، كما يستفاد ممّا قبله وممّا بعده. قيل: أي فامضوا إليها مسرعين قصداً، فإنّ السعى: دون العدو<sup>(٦)</sup>.

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٦ \_ ٣٦٧. وفيه: «ملاق في فراره».

٢\_الأعراف: ٣٤. ٣\_النوادر.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٧٧، س ١١.

٥ \_ الكافي: ج ٣، ص ٤١٥، ح ٧، باب فضل يوم الجمعة وليلته.

٦\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٧٧، س ٤.

وفي المجمع: قرأ عبدالله بن مسعود «فامضوا إلى ذكر الله»، قال: وروي ذلك عن أمير المؤمنين والباقر والصادق الميالاً (١).

والقمّي: قال: الإسراع في المشي (٢). وعن الباقر طيلًا: «اسْعَوْاْ»: أي امضوا (٣). وفي العلل: عن الصادق عليلًا معنى «فَاسْعَوْاْ» هو الإنكفاء (٤).

وفي الكافي: عن الباقر الله «فَاسْعَوْ أَ إِلَىٰ ذِكْرِ آللهِ» قال: اعملوا، وعجّلوا فإنّه يوم مضيّق على المسلمين فيه على قدر ما ضيّق عليهم، والحسنة والسيّئة تضاعف فيه، قال: والله لقد بلغني أنّ أصحاب النبي عَيَّالُهُ كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم مضيّق على المسلمين (٥).

﴿ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾: واتركوا المعاملة. في الفقيه: روي أنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادي منادٍ: حرم البيع (٦٠).

﴿ ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾: أي السعي إلى ذكر الله خير لكم من المعاملة، فإنّ نفع الآخرة خير وأبقى.

﴿إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾: الخير والشرّ، في الكافي: عن الباقر الله قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين (٧).

وفي التهذيب (٨)، والفقيه: عن الصادق الله إنّه سئل على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٨٨، س ١١. ٢ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٦٧، س ٢.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٧، س ٥.

٤\_علل الشرائع: ص ٣٥٧، ح ١، باب ٧٣\_علّة السعى إلى الصلاة.

٥ ـ الكافى: ج ٣، ص ٤١٥، ح ١٠، باب فضل يوم الجمعة وليلته.

٦\_من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٩٥، ح ١٩٤/ ٥٢. باب ٤٤\_الأذان والإقامة وثواب المؤذنين.

٧ \_ الكاني: ج ٣، ص ٤١٩، ح ٦، باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب.

٨ ـ تهذيب الأحكام: ج ٣، ص ٢٠، ح ٧٥/ ٧٥، باب ١ ـ العمل في ليلة الجمعة ويومها.



سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم (١).

أقول: لعلّ المراد أنّها تجب على سبعة حتاً وعزيمة من دون رخصة في تركها، وتجب لخمسة تخييراً، وعلى الأفضل مع الرخصة في تركها وبهذا تتوافق الأخبار المختلفة في الخمسة والسبعة، ويؤيّده تعدية الوجوب باللام في الخمسة، وبعلى في السبعة، وأمّا إذا كانوا أقلّ من خمسة فليس عليهم ولا لهم جمعة، بل عليهم حتاً أن يصلّوا أربعاً.

والأخبار في وجوب الجمعة أكثر من أن تحصى ٢٠).

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ ﴾: أدّيت وفرغ منها.

﴿ فَانتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَ اَبْتَغُواْ مِن فَصْلِ اللهِ ﴾: في المجمع (٣)، والمحاسن: عن الصادق ﷺ: الصلاة يوم الجمعة، والإنتشار يوم السبت (٤). وفي العيون (٥)، والقمّي ما في معناه (١).

وفي المجمع: عنه ﷺ قال: إنّي لأركب في الحاجة التي كفاها الله ما أركب فيها إلّا إلتماس أن يراني الله أضحى في طلب الحلال، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ اسمه «فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُ واْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَصْلِ ٱللهِ»(٧).

وبرواية أنس عن النبي ﷺ «وَأَبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللهِ» ليس بطلب دنيا ولكن عيادة

١ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٦٧، ح ٢٦٢١ / ٦، باب ٥٧ ـ وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه الصلاة والخطبة فيها.

٢ ـ أنظر الكافي: ج ٣، ص ٤١٨ ـ ٤١٩، باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب.

٣\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٨٩، س ١.

٤\_المحاسن: ج ٢، ص ٨١، ح ١٢٠٩ / ٨، باب ٢ ـ الأيّام التي يستحب فيها السفر والحوائج.

٥ عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ٤٢ ـ ٣٤، ح ١٤٦، باب ٣١ ـ فيما جاء عن الرضا للجلل من الأخبار المجموعة. ٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٧، س ١٠. ٧ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٨٩، س ٢.



مريض، وحضور جنازة، وزيارة أخ في الله (١٠).

﴿ وَ اَذْكُرُواْ اللهَ كَثِيراً ﴾: واذكروا الله في مجامع أحوالكم، ولا تخصّوا ذكره بالصلاة. في الجمع: عن النبي ﷺ قال: من ذكر الله مخلصاً في السوق عند غفلة الناس وشغلهم بما هم فيه كتب الله له ألف حسنة، ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب .. (٢)

﴿لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾: بخير الدارين.

﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَـُرَةً أَوْ لَهُواً آنفَضُّوٓاْ إِلَيْهَا ﴾: انصرفوا إليها، كذا في الجمع (٣)، والقمّى عن الصادق اللهِ (٤).

﴿ وَتَرَكُوكَ قَآمِاً ﴾: تخطب على المنبر، كذا روياه (٥).

﴿قُلْ مَا عِندَ ٱللهِ ﴾: من الثواب.

﴿ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ ﴾: فإنّ ذلك محقّق مخلّد بخلاف ما تتوهّمون من

القمّي: عن الصادق ﷺ نزلت: «خير من اللهو ومن التجارة للذين اتقوا» (٦).

وفي العيون: عن الرضا على إنّه كان يقرأ: «خير من اللهو ومن التجارة للذين اتقوا» (٧).

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٨٨، س ٣٠. ٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٨٩، س ١١.

٣- محمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٢٨٩، س ٢٢. ٤- تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٧، س ١٩.

٥ ـ أنظر مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٨٩، س ٣٣؛ وعبوالي الليئالي: ج ٢، ص ٥٧، ح ١٥٣؛ والبرهبان في تفسير القرآن: ج ٤، ص ٣٣٦، ح ٧.

٦ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٦٧، س ٢٠. وفيه: «قُلْ مَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلتَّـجَـٰرَةِ» يـعني للـذين اتقوا.

٧\_عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ١٨٣، ح ٥، س ٥، في ذكر أخلاق الرضا للطُّلِ الكريمة ووصف عبادته.

﴿ وَ أَللَّهُ خُيرٌ ٱلرَّ زَقِينَ ﴾: فتوكُّلوا عليه واطلبوا الرزق منه.

القمّي: قال: كان رسول الله عَيَّلِيَّهُ يصلّي بالناس يوم الجمعة ودخلت ميرة وبين يديها قوم يضربون بالدفوف والملاهي، فترك الناس الصلاة ومرّوا ينظرون إليهم، فأنزل الله (١).

وفي المجمع: عن جابر بن عبدالله قال: أقبلت عير ونحن نـصلّي مـع رسـول الله ﷺ فانفضّ الناس إليها، فما بق غير اثني عشر رجلاً أنا فيهم، فنزلت الآية<sup>(٢)</sup>.

وفي رواية: قال عَلِيَّالَةُ: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادى ناراً (٣).

في ثواب الأعمال (٤)، والمجمع: عن الصادق على الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة، وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنّا يعمل بعمل رسول الله عَلَيْلُهُ، وكان ثوابه وجزاؤه على الله الجنّة (٥).

\* \* \*

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٦٧، س ١١. ٢ ـ جمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٢٨٧، س ٤.

٣\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٨٧، س ٧.

٤ ـ ثواب الأعمال: ص ١١٨، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى.
 ٥ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ٠٠، ص ٢٨٣، في فضلها.



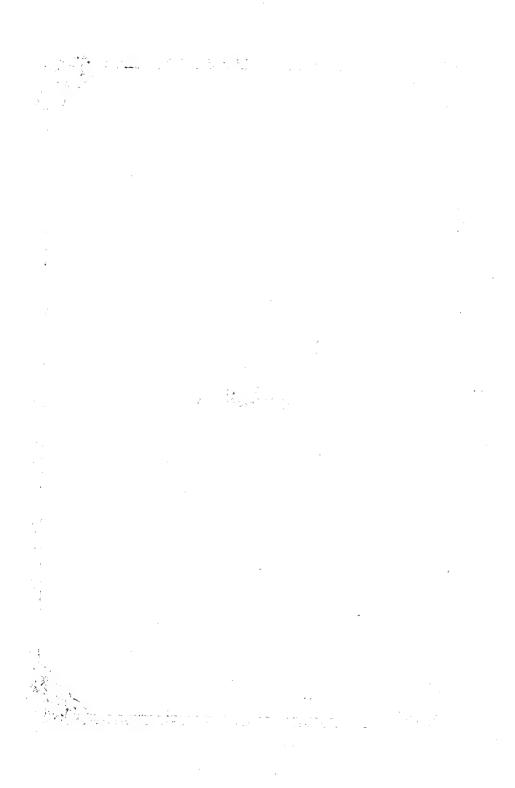

بِسْمِ الله الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ إلله الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَـٰفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُسْتَلِقِينَ لَكَـٰـذِبُونَ ﴿ اللهِ إِنَّكَ لَـرَسُولُهُ وَاللهُ يَـشْهَدُ إِنَّ الْمُسْتَنِفِقِينَ لَكَـٰـذِبُونَ ﴿ اللهِ إِنَّكَ لَـرَسُولُهُ وَاللهُ يَسْهَهُ أَواْ عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُـمْ سَآءَ مَـا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يَكُلُولُ اللهِ اللهِ إِنَّهُـمْ سَآءَ مَـا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

سورة المنافقون: مدنيّة بالإجماع، وهي إحدى عشر آية.



﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾: لأنهم لم يعتقدوا ذلك لما كانت الشهادة إخباراً عن علم لأنها من الشهود بعنى الحضور والإطّلاع، لذلك صدّق المشهود به وكذّبهم في الشهادة.

في الإحتجاج: عن الباقر المنظِ قال له طاوس اليماني: أخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحق وكانوا كاذبين؟ قال: المنافقون حين قالوا لرسول الله عَلَيْشُ: «نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ»(١).

﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْكَنَّهُمْ ﴾: حلفهم الكاذب.

﴿ جُنَّةً ﴾: وقاية عن القتل، والسبي.

﴿ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾: صدّاً أو صدوداً.

١ ـ الإحتجاج: ج ٢. ص ٦٥. س ١٤. فيا أجاب الباقر عليَّة عن مسائل طاوس اليماني.

﴿إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾: من نفاقهم وصدّهم.

﴿ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ﴾: حتّى تمرّنوا عـلى الكـفر واستحكموا فيه.

﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾: حقيقة الإيمان ولا يعرفون صحّته.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾: لضخامتها، وصباحتها.

﴿ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمِمْ ﴾: لذلاقتهم وحلاوة كلامهم.

﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةً ﴾ : إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والنظر.

القمّي: عن الباقر ﷺ يقول: لا يسمعون ولا يعقلون (١١). وقرئ بسكون الشين.

﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾: أي واقعة عليهم لجبنهم واتهامهم.

﴿هُمُ ٱلْعَدُوُّ ﴾: استئناف.

﴿ فَاحْذَرْهُمْ قَالَلُهُمُ ٱللَّهُ ﴾: دعاء عليهم.

﴿ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾: كيف يصرفون عن الحقّ.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ أَللهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ ﴾: عطفوها إعراضاً واستكباراً عن ذلك.

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۷۰، س ۱۳.

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

﴿وَرَأُيْتُهُمْ يَصُدُّونَ ﴾: يعرضون على الإستغفار.

﴿ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾: عن الإعتذار.

﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَهُمْ﴾: لرسوخهم في الكفر.

B

﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾: الخارجين عن مطنّة الإستصلاح، لإنهاكهم في الكفر والنفاق.

﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾: أي للأنصار.

﴿لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ﴾: يعنون فقراء المهاجرين. ﴿وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَاٰوَاٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾: بيده الأرزاق والقسم.

﴿ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّٰنَـٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾: ذلك لجهلهم بالله.

﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: من فرط جهلهم وغرورهم.

القمّي: قال: نزلت في غزوة المريسع، وهي غزوة بني المصطلق في سنة خمس من الهجرة، وكان رسول الله عَلَيْلُهُ خرج إليها، فلمّا رجع منها نزل على بئر وكان الماء قليلاً فيها، وكان أنس بن سيار حليف الأنصار، وكان جهجاه بن سعيد الغفاري أجيراً لعمر بن الخطّاب،

فاجتمعوا على البئر فتعلَّق دلو سيّار بدلو جهجاه، فقال سيّار: دلوي، وقال جـ هجاه: دلوي، فضرب جهجاه يده على وجه سيّار فسال منه الدم، فنادى سيّار بالخزرج، ونادى جهجاه بفريش فأخذ الناس السلاح، وكاد أن تقع الفتنة فسمع عبدالله بن أبي النداء، فقال: ما هذا؟ فأخبروه بالخبر فغضب غضباً شديداً، ثمّ قال: قد كنت كارهاً لهذا المسير إنّي لأذلّ العرب، ما ظننت أنّى أبقى إلى أن أسمع مثل هذا، فلا يكن عندى تغيير، ثمّ أقبل على أصحابه، فقال: هذا عملكم أنزلتموه منازلكم، وواسيتموهم بأموالكم، ووقيتموهم بأنفسكم، وأبرزتم نحوركم للقتل، فأرمل نساءكم، وأيتم صبيانكم، ولو أخرجتموهم لكانوا عيالاً على غيركم، ثمّ قال: «لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمُعَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ»، وكان في القوم زيد بن أرقم، وكان غلاماً قد راهق، وكان رسول الله عَيْمَاللهُ في ظلُّ شجرة في وقت الهاجرة، وعنده قوم من أصحابه من المهاجرين والأنصار، فجاء زيد فأخبره عا قال عبدالله بن أبيّ، فقال رسول الله ﷺ: لعلُّك وهمت يا غلام؟ قال: لا والله ما وهمت، فقال: لعلُّك غضبت عليه؟ فقال: لا والله ما غيضبت عليه، قال: فلعلُّه سفه عليك؟ قال: لا والله، فقال رسول الله عَلَيْنَةُ لشقران مولاه: أحدج(١). فأحدج راحلته وركب، وتسامع الناس بذلك، فقالوا: ما كان رسول الله ﷺ ليرحل في مثل هذا الوقت، فرحل الناس ولحقه سعد بن عبادة، فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام، فقال: ما كنت لترحل في مثل هذا الوقت؟ فقال: أوما سمعت قولاً قال صاحبكم؟ قالوا: وأي صاحب لنا غيرك يا رسول الله؟ قال: عبدالله بن أبيّ، زعم أنّه إن رجع إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذل، فقال: يا رسول الله فأنت وأصحابك الأعـزّ وهو وأصحابه الأذل، فسار رسول الله ﷺ يومه كلّه لا يكلّمه أحد، فأقبلت الخزرج على عبدالله بن أبي يعذلونه (٢)، فحلف عبدالله أنّه لم يقل شيئاً من ذلك، فقالوا: فقم بنا إلى رسول الله عَيَالِيُّهُ حتّى نعتذر إليه، فلوّى عنقه، فلمّا جنّ الليل سار رسول الله عَيَالِيُّهُ ليله كلّه والنهار، فلم ينزلوا إلّا للصلاة، فلمّاكان من الغد نزل رسول الله عَيْشُ، ونزل أصحابه، وقد أمهدهم الأرض من السهر الذي أصابهم، فجاء عبدالله بن أبيّ إلى رسول الله عَلَيْلَيْ فحلف عبدالله أنّـه لم يقل

١ \_ الحدج \_ بالكسر \_ : الحمل، ومركب من مراكب النساء. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٢٨٨. مادة «حدج». ٢ \_ العذل: الملامة. مجمع البحرين: ج ٥، ص ٤٢٢. مادة «عذل».

ذلك، وأنّه ليشهد أن لا إلنه إلّا الله وأنّك لرسول الله عَيَّاتُهُ، وأنّ زيداً قد كذب عليّ، فقبل رسول الله عَيَّةُ منه، وأقبلت الخزرج على زيد بن أرقم يشتمونه ويقولون له: كذبت على عبدالله سيّدنا، فلمّا رحل رسول الله عَيَّاتُهُ كان زيد معه يقول: اللهمّ إنّك لتعلم أنّي لم أكذب على عبدالله ابن أبيّ، فما سار إلّا قليلاً حتى أخذ رسول الله عَيَّاتُهُ ما كان يأخذه من البرحاء (١١) عند نزول الوحي عليه، فثقل حتى كادت ناقته أن تبرك من ثقل الوحي، فسرى عن رسول الله عَيَّاتُهُ وهو يسكب العرق عن جبهته، ثمّ أخذ بأذن زيد بن أرقم فرفعه من الرحل ثمّ قال: يا غلام صدق فوك ووعى قلبك، وأنزل الله فيا قلت قرآناً، فلمّا نزل جمع أصحابه وقرأ عليهم سورة المنافقين ففضح الله عبدالله بن أبيّ (١).

قال القمّي: فلمّ نعتهم الله لرسوله، وعرّفِهم مشى إليهم عشائرهم فـقالوا لهم: قـد افتضحتم ويلكم فأتوا نبيّ الله يستغفر لكم، فلوّوا رؤوسهم، وزهدوا في الإستغفار (٣).

وفي رواية: إنّ ولد عبدالله بن أبيّ أتى رسول الله يَتَظِيلُهُ فقال: يا رسول الله إن كنت عزمت على قتله فمرني أن أكون أنا الذي أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الأوس والخررج أني أبرّ همولداً بوالده، فإني أخاف أن تأمر غيري فيقتله فلا تطيب نفسي أن أنظر إلى قاتل عبدالله فأقتل مؤمناً بكافر، فأدخل النار، فقال رسول الله يَتَظِيلُهُ: بل تحسن لك صحابته مادام معنا (٤٠).

وفي الكافي: عن الكاظم على قال: إنّ الله تبارك و تعالى سمّى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيّه منافقين، وجعل من جحد وصيّه إمامته كمن جحد محمّداً، وأنزل بذلك قرآنا، فقال: يا محمّد «إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ» بولاية وصيّك «قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ» بولاية على على «لَكَ «لَكَاذِبُونَ \* ٱتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ» والسبيل هو الوصي «إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَا مَاسُواْ» بولاية وصيّك «فَطُبعَ عَلَىٰ قُلُوبِهمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» يقول: لا يعقلون برسالتك و «كَفَرُواْ» بولاية وصيّك «فَطُبعَ عَلَىٰ قُلُوبِهمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» يقول: لا يعقلون

١ \_ البرح \_ بالفتح فالسكون \_ : الشدّة والمشقّة. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٣٤٢، مادة «برح».

۲ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳٦۸ ـ ۳۷۰.

٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢. ص ٣٧٠، س ١٤. وفيه: «فليّا نعتهم الله لرسوله وعرّفه مساءتهم إليهم وإلى عشائرهم فقالوا لحم: قد افتضحتم».

نبوّتك «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ»: ارجعوا إلى ولاية على الله يستغفر لكم النبي عَلَيْنَ من ذنوبكم «لَوَّوْأُ رُءُوسَهُمْ»، قال الله: «وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ» عن ولاية علي الله «وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ» عليه، ثمّ عطف القول من الله بمعرفته بهم، فقال: «سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُلْسِقِينَ» يقول: الظالمين لوصيّكِ(١).

ُ ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَ لُكُمْ وَلَاۤ أَوْلَـٰدُكُمْ عِن ذِكْرِ ٱللهِ ﴾: لا يشغلكم تدبيرها والإهتام بها عِن ذكره كالصلاة وسائر العبادات.

﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰ لِكَ فَأَوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ﴾: لأنّهم باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني.

﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم﴾: بعض أموالكم ادّخاراً للآخرة. ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يرى دلائله.

﴿ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا ٓ أَخَّرْ تَنِي ﴾: أمهلتني.

﴿ إِلَىٰ ٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾: وقرئ و «أكون» منصوباً، في الفقيه: وسئل الحَظِ عن قول الله: «فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ»؟ قال: أصدق من الصدقة، وأكن من الصالحين: أحج (٢).

وفي الجمع: عن الصادق الله قال: الصلاح هنا: الحج (٣).

١ ـ الكافي: ج ١، ص ٤٣٦ ـ ٤٣٣، ح ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.
 ٢ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٤٢، ح ١٦٨/ ٦١٨، باب ٢٦ ـ فضائل الحج.
 ٣ ـ بحمع البيان: ج ٩ ـ ٠٠. ص ٢٩٦، س ٧.



﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُها ﴾: القمّي: عن الباقر الله إنّ عند الله كتباً موقوفة يقدّم منها ما يشاء ويؤخّر منها ما يشاء، فإذا كان ليلة القدر أنزل الله فيها كلّ شيء يكون إلى مثلها، فذلك قوله: «وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا» إذا أنزله الله وكتبه كتّاب السماوات وهو الذي لا يؤخّره (١).

﴿ وَ اللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾: وقرئ بالياء. وقد سبق ثواب قراءة هذه السورة.

# # #

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧١، س ١.

, en 

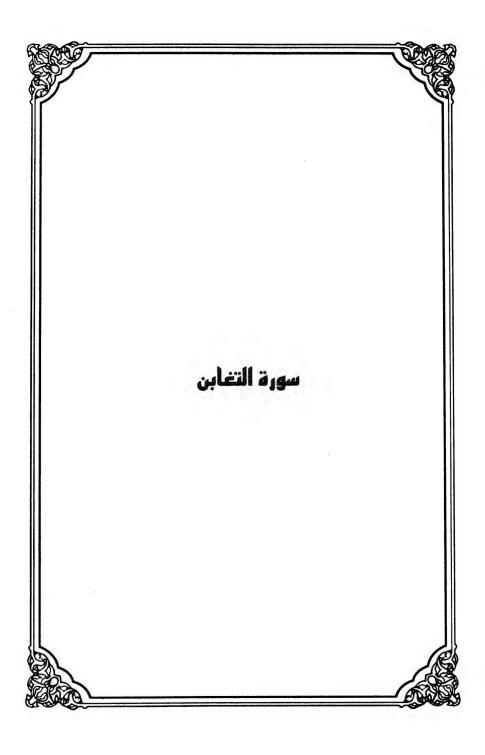

بِسْمِ الله اَلرَّ هُـلْنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَـٰوَ ٰتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ لَهُ اَلْمُلْكُ وَلَهُ اَلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُوَ اَلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِنُ وَاللهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَـصِيرٌ ﴿ خَـلَقَ اَلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُـورَكُـمْ وَإِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾

سورة التغابن: مدنيّة، وقال ابن عبّاس: مكيّة غير ثلاث آيات من آخرها، عدد آيها ثماني عشر آية بالإجماع.

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ ٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَنِكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِنُ \* فِي الكافي (١١). والقتي: عن الصادق الله إنّه سئل عن هذه الآية ؟ فقال: عرف الله إيمانهم بولايتنا، وكفرهم بتركها يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم وهم ذر (٢).

﴿ وَٱللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾: حيث زيّنكم بصفوة أوصاف الكائنات، وخصّكم بخلاصة خصائص

١ \_الكافي: ج ١، ص ٤١٣ م ع باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧١، س ١١.

يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَنُوَٰتِ وَاَلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِمُ مَا فِي اَلسَّمُونِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِمُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ فَيَ اَلَمْ عَذَابُ اَلِيمٌ ﴿ وَهُم عَذَابُ اَلِيمٌ ﴿ وَهُ اللّهِ عَنَابُ اللّهِ عَذَابُ اللّهِ مُ وَسُلّهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُواْ أَبَسَتُرٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُواْ أَبَسَتُرٌ فَي اللهُ وَاللهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَ اللهُ عَنَى اللهُ وَاللهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَ اللهِ يَسِيرُ وَا لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

المبدعات، وجعلكم أنموذج جميع المخلوقات.

﴿وَالِمُنِهِ ٱلْمُتَصِيرُ﴾: فأحسنوا سرائركم حتى لا تمسخ بالعذاب ظواهركم. ﴿يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ وَٱللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾: فلا يخنى عليه شيء.

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّ إِلَّا لَكَذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ ﴾: كقوم نوح، وهود، وصالح.

﴿فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾: ضرر كفرهم في الدنيا، وأصل الوبال: الثقل.

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾: في الآخرة.

﴿ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾: أنكروا وتعجّبوا أن يكون الرسل بشراً، والبشر يطلق على الواحد والجمع.

﴿فَكَفَرُواْ﴾: بالرسل.

﴿وَ تَوَلُّواْ﴾: عن التدبّر في البيّنات.

﴿وَّٱسْتَغْنَى ٱللهُ ﴾: عن كلِّ شيء فضلاً عن طاعتهم.

﴿ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ ﴾: عن عبادتهم، وغيرها.

﴿ مَيدُ ﴾: يحمده كلّ شيء بلسان حاله.

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ ﴾: تبعثون.

فَامِنُواْبِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ ٱلنُّورِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَ لْنَاوَ ٱللهُ عَاتَعْمَلُونَ خَبيرٌ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْم ٱلْجَمْع ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَالُنِ وَمَن يُؤْمِن باللهِ وَيَعْمَلْ صَلِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

﴿ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّؤُنَّ بَمَا عَمِلْتُم ﴾: بالمحاسبة والمجازاة.

﴿وَذَٰ لِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرٌ \* فَنَامِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾: محمّد ﷺ.

﴿ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلْنَا ﴾: قيل:يعني القرآن (١). والقمّي: النور: أميرالمؤمنين الجِّل (٢). وفي الكافي: عن الكاظم ﷺ الإمامة هي النور، وذلك قـوله تـعالى: «فَــَامِنُواْ بِـاللهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا» قال: النور هو الإمام (٣).

وعن الباقر عليه: إنَّه سئل عن هذا الآية فقال: النور والله: الأئمَّة، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم الذين ينوّرون قلوب المؤمنين، ويحجب الله نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوبهم، ويغشاهم بها (٤). والقمّى: ما في معناه مع زيادة (٥).

﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* يَوْمَ يَحْبَمَعُكُمْ ﴾: وقرئ بالنون.

﴿ لِيَوْم أَلْجُمُع ﴾: لأجل ما فيه من الحساب والجزاء، والجمع جمع الأوّلين والآخرين. ﴿ ذَٰ لِكَ ۚ يَوْمُ ۗ ٱلتَّغَابُنِ ﴾: يغبن فيه بعضهم بعضاً، لنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء، وبالعكس.

في المجمع: عن النبي عَلِياتُهُ في تفسيره قال: ما من عبد مؤمن يدخل الجنّة إلّا أرى مقعده من النار لو أساء، ليزداد شكراً، وما من عبد يدخل النار إلّا أُرِيَ مقعده من الجنّة لو أحسن. ليزداد حسرة (٦).

٦ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٩٩، س ٩.

٢ ـ تفسير القمّى: ج٢، ص ٣٧١. ١ \_ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٨٠ س ١٩. ٣ و٤\_الكافى: ج ١، ص ١٩٥\_١٩٦ و١٩٥. ذيل حديث ٦ وح ٤. باب أنَّ الاغْمَة المِلَيِكِمْ نور الله عزَّ وجلَّ. ٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧١، س ١٨.

وَالَّذِينَ كَفَرُواْوَكَذَّبُواْبِاً يَنْتِنَا أُوْلَتَئِكَ أَصْحَنْبُ النَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴿ كَيْ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِقَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَيْ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ اَلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَنعُ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَنعُ الْمُبِينُ ﴿ يَهُ اللهُ لاَ إِلَىٰهَ إِلَىٰهَ إِلَىٰهُ وَوَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَهْ

وفي المعانى: عن الصادق الله: يوم يغبن أهل الجنّة أهل النار(١١).

﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَـٰلِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّنَتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلانْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً﴾: وقرئ بالنون فيهما.

ُ ﴿ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۚ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَايَـٰتِنَآ أُوْلَـَئِكَ أَصْحَـٰبُ النَّارِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمُتصِيرُ ﴾: الآيتان بيان للتغابن وتفصيل له.

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ﴾: إلّا بتقديره ومشيئته.

﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾: القمّي: أي يصدّق الله في قلبه فإذا بيّن الله له إختار الهدى، ويزيده الله كما قال: «وَيَزِيدُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدئّ».

وفي الكافي: عن الصادق المنه قال: إنّ القلب ليرجّج فيا بين الصدر والحنجرة حتى يعقد على الإيمان فإذا عقد على الإيمان قرّ، وذلك قول الله عزّ وجلّ: «وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهُدِ قُلْبَهُ» (٣). ﴿ وَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾: حتى القلوب وأحوالها.

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تُولَّيْتُمْ ﴾: فلا بأس عليه.

﴿ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَـٰئُ ٱلْمُبِينُ ﴾: وقد بلَّغ.

﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾: لأنّ الإيمان بالتوحيد

١ \_ معاني الأخبار: ص ١٥٦، ح ١، باب معنى يوم التلاق، ويوم التناد، ويوم التغابن، ويوم الحسرة.
 ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٢، س ٤.

يقتضى ذلك.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَ ٰجِكُمْ وَأَوْلَـٰدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ﴾: يشغلكم عن طاعة الله ويخاصمكم في أمر الدين أو الدنيا.

﴿ فَاحْذُرُ وهُمْ ﴾: ولا تأمنوا غوائلهم.

﴿ وَإِن تَعْفُو أَلِهِ: عن ذنوبهم بترك المعاقبة.

﴿ وَ تَصْفَحُوا ﴾: بالإعراض وترك التثريب(١) عليها.

﴿وَ تَغْفِرُواْ﴾: بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: يعاملكم بمثل ما عاملتم، ويتفضل عليكم.

القمّي: عن الباقر على هذه الآية: إنّ الرجل كان إذا أراد الهجرة إلى رسول الله عَلَيْهُ تعلّق به ابنه وإمرأته، وقالوا ننشدك الله أن تذهب عنّا، وتدعنا فنضيع بعدك، فمنهم من يطيع أهله فيقيم فحذّرهم الله أبناءهم ونساءهم، ونهاهم عن طاعتهم، ومنهم من يمضي ويذرهم، ويقول: أما والله لئن لم تهاجروا معي، ثمّ يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة، لا أنفعكم بشيء أبداً، فلمّ جمع الله بينه وبينهم أمره الله أن يحسن إليهم ويصلهم، فقال: «وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَصْفَحُواْ

﴿إِنَّهَا أَمْوَ لُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾: اختبار لكم.

١ ـ التثريب: توبيخ و تعيير واستقصاء في اللوم. مجمع البحرين: ج ٢، ص ١٧، مادة «ثرب».

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٢، س ١١.



﴿ وَ اللهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾: لمن آثر محبّة الله وطاعته على محبّة الأموال والأولاد والسعى لهم.

في المجمع: عن النبي عَيَّالَةُ إنّه كان يخطب، فجاء الحسن والحسين المنه وعليها قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله عَيَّالَةُ إليها فأخذهما فوضعها في حجره على المنبر، وقال: صدق الله عزّ وجلّ: «إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةً» نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتها، ثمّ أخذ في خطبته (١).

وفي نهج البلاغة: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة لأنّه ليس أحد إلّا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلّات الفتن، فإنّ الله سبحانه يقول: «وَاعْلَمُواْ إِنَّا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةً» (٢).

﴿ فَاتَّقُواْ أَللهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾: فابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم.

﴿وَ ٱسْمَعُواْ ﴾: مواعظه.

﴿وَأَطِيعُواْ﴾: أوامره.

﴿وَأَنْفِقُواْ﴾: في وجوه الخير خالصاً لوجهه.

﴿ خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ ﴾: إنفاقاً خيراً لأنفسكم أو أتوا خيراً أو يكن الإنفاق خيراً، وهو تأكيد للحثّ على الإمتثال.

﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾: سبق تفسير ه (٣).

١ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٠١، س ٤. ٢ - نهج البلاغة: ص ٤٨٣ ـ ٤٨٤. قصار الحكم ٩٣. ٣ ديل الآية ٩ من سورة الحشر.



﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللهَ ﴾: بصرف المال فيها أمره.

﴿قَرْضاً حَسَناً ﴾: مقروناً بإخلاص وطيب نفس.

﴿ يُضَلِعِفْهُ لَكُمْ ﴾: يجعل لكم بالواحد عشراً (١) إلى سبعائة (٢) وأكثر (٣)، وقرئ (يضعّفه».

﴿ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ﴾: ببركة الإنفاق.

﴿وَٱللَّهُ شَكُورٌ ﴾: يعطى الجزيل بالقليل.

﴿ حَلِيمٌ ﴾: لا يعاجل بالعقوبة.

﴿ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَاٰدَةِ ﴾: لا يخني عليه شيء.

﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾: تامّ القدرة والعلم.

في ثواب الأعمال (٤)، والجمع: عن الصادق الله: من قرأ سورة التغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة وشاهد عدل عند من تجيز شهادتها، ثمّ لا تفارقه حتّى تدخله الجنّة (٥).

\* \* \*

۱ کها یشهد له قوله تعالی: «مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»، الأنعام: ۱٦٠؛ وأنظر الكافي: ج ٢، ص ٩٢، ح ٢، باب الصبر. ٢٠، باب الصبر.

٣- أنظر الكافى: ج ٢، ص ٢٦ ـ ٢٧، ح ٥، باب إنّ الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان.

٤ ـ ثواب الأعمال: ص ١١٨، ح ١، باب ثواب قراءة سورة التغابن.

٥ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٩٦، في فضلها.

 $rac{1}{4} e^{-i\omega t} = rac{1}{4} e^{-i\omega t} rac{1}{4} e^{-i\omega t} = rac{1}{4} e^{-i\omega t} =$ 

the state of the state of

to the first of some or the second

A Committee of the second second

Company of the company of the company

programme the second second second second

a jegovo i se korjeta i koji e korjeto i 

to be the first of the second

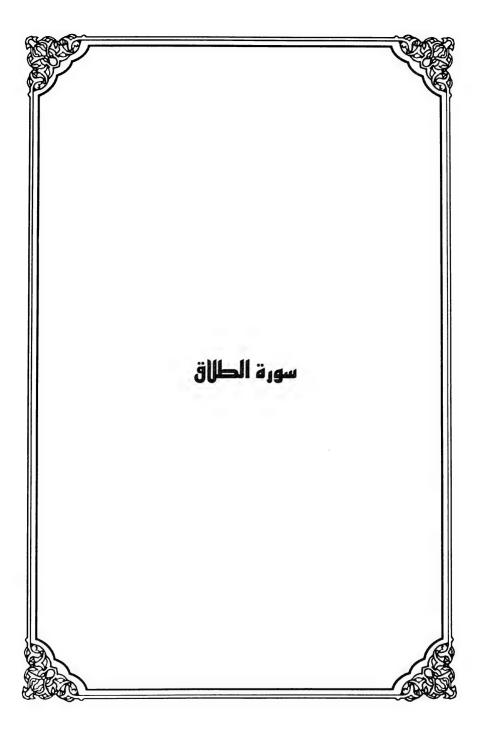

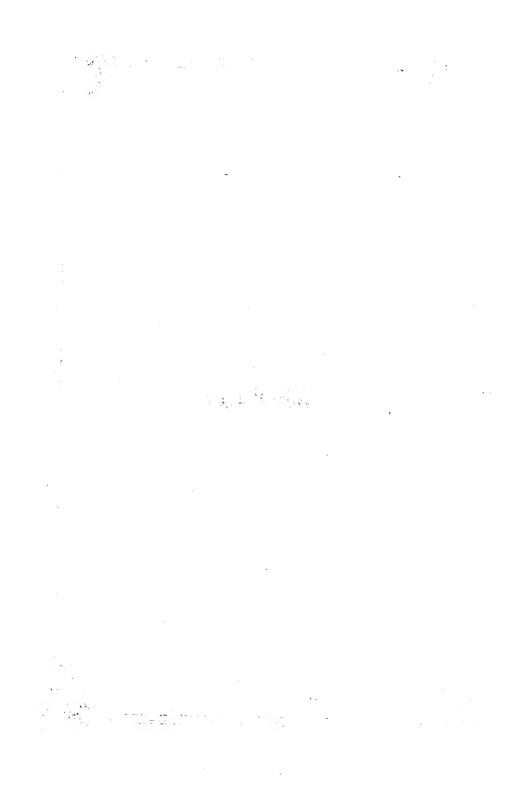

بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحِيْمُ

يَتَأَيُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ
الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُحْرِجُوهُنَّ مِن بَيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُن إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴿

سورة الطلاق: تسمّى سورة النساء القصرى، مدنيّة بالإجماع، عدد آيها إحدى عشر آية.



﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾: القمّي: الخاطبة للنبي تَتَلَيُّهُ والمعنى للناس (١). ﴿ إِذَا طُلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطُلِّقُو هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾: وقت عدتهن، وهو الطهر. القمّي: عن الباقر اللهِ قال: العدّة الطهر مَن المحيض (٢).

وفي المجمع: عن النبي ﷺ، والسجّاد، والصادق ﷺ: فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ (٣). وفي الكافي: عن الصادق ﷺ قال: قال: أمير المؤمنين ﷺ: إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها في قبل عدّتها بغير جماع (٤).

١ و ٢ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٧٣. س ٦ و ٨. ٣ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٠٣. في القراءة. ٤\_الكافى: ج ٦. ص ٦٩. ح ٩. باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق.

وعن الباقر ﷺ: إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنتِ طالق أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين (١٠).

﴿ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ﴾: اضبطوها واكملوها ثلاثة قروء.

﴿ وَ أَتَّقُواْ أَللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾: في تطويل العدّة والإضرار بهنّ.

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾: من مساكنهنّ وقت الفراق حتى تنقضي عدّتهنّ.

﴿ وَلَا يَخُرُجُنَ ﴾: في الكافي: عن الكاظم الله إنّا عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، ولا تخرج حتّى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة، والسكنى حتّى تنقضى عدّتها (٢).

﴿ إِلَّا ۚ أَن يَأْ تِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ﴾: في الفقيه: عن الصادق اللهِ إنّه سئل عنه، فقال: الله أن تزني فتخرج، ويقام عليها الحد (٣).

وفي الكافي: عن الرضا عليه قال: أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها (٤).

وعنه ﷺ: يعني بالفاحشة المبيّنة: أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل (٥).

وفي المجمع: عنه، وعن الباقر، والصادق المِيلِ ما في معناه (٦).

والقمّي: معنى الفاحشة أن تزني، أو تشرف على الرجال، ومن الفاحشة: السلاطة (٧) على زوجها، فإن فعلت شيئاً من ذلك حلّ له أن يخرجها (٨).

وفي الإكمال: عن صاحب الزمان على الفاحشة المبيّنة: السحق دون الزني، الحديث (٩).

١ ـ الكافي: ج ٦، ص ٦٩، ح ١، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق.

٢ ـ الكافي: ج ٦، ص ٩٠ ، ح ٥، باب عدّة المطلّقة وأين تعتد.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٣٢٢، ح ١٥٦٥ / ١٠، باب ١٥٤ ـ طلاق السنّة.

٤ و٥\_الكافي: ج٦، ص٩٧، ح١ و٢، باب في تأويل قوله تعالى: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ».

٦-مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٠٤، س ٢٤.

٧ ـ السلاطة: حدّة اللسان، يقال: رجل سليط: أي صخّاب بديء اللسان، وإمرأة سليطة: كذلك. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٢٥٥، مادة «سلط». ٨ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٤، س ٨.

٩ \_ إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ٤٥٩. س ١٦. ح ٢١. باب ٤٣ \_ذكر من شاهد القائم اليُّل ورآه وكلُّمه.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَغْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَغْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَغْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَغْرُوفٍ وَأَقْيِمُواْ اَلشَّهَا ٰ دَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ اَلشَّهَا ٰ دَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ اَلشَّهَا ٰ دَوَى مَن ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اَلْأَخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ﴿ ﴾

يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ﴿ ﴾

﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾: بأن عرّضها للعقاب. ﴿ لَا تَدْرى ﴾: أي النفس.

﴿ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمْراً ﴾: وهو الرغبة في المطلّقة برجعة أو استئناف. والقتى: قال: لعلّه أن يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها (١).

وفي الكافي: عن الباقر ﷺ أحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق إمـرأتـه أن يـطلّقها طلاق السنّة، ثمّ قال: وهو الذي قال الله عزّ وجلّ: «لَعَلَّ ٱللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً». يعني بعد الطلاق وانقضاء العدّة: التزويج بها من قبل أن تزوّج زوجاً غيره (٢).

وعن الصادق ﷺ المطلّقة تكتحل، وتختضب، وتطيب، وتلبس ما شاءت من الثياب، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: «لَعَلَّ الله يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً» لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها (٣).

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾: شارفن آخر عدتهنّ.

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾: راجعوهنّ.

﴿ بِمَعْرُوفٍ ﴾: بحسن عشرة وإنفاق مناسب.

﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾: بإيفاء الحقّ والتمتيع، وإتقاء الضرار.

﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾: على الطلاق، القمّي: معطوف على قوله: «إذَا طَلَقْتُرُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهنَّ» (٤٠).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٤، س ١١.

٢ ـ الكافي: ج ٦. ص ٦٥ ـ ٦٦. ح ٥. باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق.

٣\_الكافي: ج٦. ص٩٦. ح١٤. باب عدّة المطلّقة وأين تعتد. ٤\_ تفسير القشي: ج٢. ص٣٧٤. س١٤.



في الكافي: عن الكاظم الله قال لأبي يوسف القاضي: إنّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيا أهمل وأبطلتم الشاهدين فيا أكّد (١١).

﴿ وَأَقِيمُوا ١ لَّهُ مَا اللَّهُ عند الحاجة.

﴿ لِلَّهِ ﴾: خالصاً لوجهه.

﴿ ذَ لِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَا يَحْتَسِبُ ﴾: القمّي: عن الصادق اللهِ قال: في دنياه (٢٠).

وفي المجمع: عن النبي عَمِّالَةُ إنّه قرأها فقال: مخرجاً من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت، وشدائد يوم القيامة (٣).

وفي نهج البلاغة: مخرجاً من الفتن، ونوراً من الظلم (٥).

وفي المجمع: عن الصادق الله «وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» أي يبارك له فيما أتاه (٢٠). وفي الفقيه: عنه، عن آبائه، عن علي الله الله برزق لم يخط إليه برجله، ولم يمد إليه يده، ولم يتكلّم فيه بلسان، ولم يشد إليه ثيابه، ولم يتعرّض له، كان ممن ذكره الله عز وجلّ في كتابه: «وَمَن يَتَّق ٱلله » الآية (٧).

١ ـ الكافي: ج ٥، ص ٣٨٧، ح ٤، باب التزويج بغير بيّنة.

٢\_ تفسير القمّى: ج٢، ص٣٥٥، س٣. ٣ و٤\_مجمع البيان: ج٩\_١٠، ص٣٠٦. س١٦ و ٢٤.

٥ ـ نهج البلاغة: ص ٢٦٦، س ١٢، الخطبة ١٨٣. ٦ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠٠، ص ٣٠٦. س ٢٢.

٧\_من لا يحضره الفقيه: ج ٣. ص ١٠١. ح ٣٩٩/ ٤٧. باب ٥٨\_المعايش. والمكاسب.... والصناعات.

وفي الكافي: عن الصادق على إن قوماً من أصحاب رسول الله عَلَيْ للله الزلت هذه الآية أغلقوا الأبواب، وأقبلوا على العبادة، وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك النبي عَلَيْ فأرسل إليهم، فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة، فقال: إنّه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب(١).

وعنه على الله عنه على اله المعنف المسمعون عندهم ما يتحمّلون به إلينا، فيسمعون حديثنا، ويقتبسون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم، وينفقون أموالهم، ويتعبون أبدانهم، حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه إليهم فيعيه هؤلاء ويضيّعه هؤلاء، فأولئك الذين يجعل الله عزّ ذكره لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسبون (٢).

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾: كافيه.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِ﴾: يبلغ ما يريده ولا يفوته مراد، وقرئ بالإضافة.

﴿قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾: تقديراً أو مقداراً لا يتغيّر، وهو بيان لوجوب التوكّل، وتقرير لما تقدّم من الأحكام، وتمهيد لما سيأتي من المقادير.

في الكافي: عن الكاظم الله إنّه سئل عن هذه الآية فقال: للتوكّل على الله درجات، منها: أن تتوكّل على الله في أمورك كلّها، فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنّه لا يألوك (٣) خيراً وفضلاً، وتعلم أنّ الحكم في ذلك له، فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه، وثق به فيها وفي غيرها (٤).

وفي المعاني مرفوعاً: جاء جبرئيل النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ فقال له: يا جبرئيل ما التوكّل على الله؟ فقال: العلم بأنّ المخلوق لا يضرّ، ولا ينفع، ولا يعطي، ولا يمنع، واستعمال اليأس من الحلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعتمد إلى أحد سوى الله، ولم يرج ولم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا هو التوكّل (٥).

١ \_الكافي: ج ٥، ص ٨٤، ح ٥، باب الرزق من حيث لا يحتسب.

۲ \_ الکافی: ج ۸، ص ۱۷۸ \_ ۱۷۹، ح ۲۰۱.

٣ ألى الرجل: إذا قصر وترك الجهد. مجمع البحرين: ج ١، ص ٢٩، مادة «ألا».

٤\_الكافى: ج ٢، ص ٦٥، ح ٥، باب التفويض إلى الله والتوكّل عليه.

٥ معاني الأخبار: ص ٢٦٠ ـ ٢٦١، ح ١، باب معنى التوكّل على الله عزّ وجلّ، والصبر، والقناعة، والرضا.
 والزهد، والإخلاص، واليقين.

﴿ وَٱلَّآئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِن ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ وَٱلَّآئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِن ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ أَن ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَٱلَّآئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنْ حَلْهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱلله يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ } يَضَعَنْ حَلْهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱلله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ } مِن

﴿ وَٱلَّذِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمُحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ ﴾: فلا يحضن.

﴿ إِن ٱرْ تَبْتُمْ ﴾: شككتم في أمرهنّ ،أي جهلتم فلاتدرون لكبرار تفع حيضهنّ أملعارض؟ في المجمع : عن أغّتنا ﷺ هنّ اللواتي أمثالهنّ يحضن لأنّهنّ لوكنّ في سنّ من لا تحيض لم يكن للإرتياب معنى (١).

﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰتَةُ أَشْهُرٍ ﴾: روي أنّه لمّا نزلت «وَٱلمُصْلَقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِمِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوءٍ» (٢)، قيل: فما عدّة اللائمي لم يحضن، فنزلت (٣).

﴿ وَ أَلَّتْنِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ : أي واللَّائي لم يحضن بعد ذلك.

﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأُمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنْ مَمْلَهُنَّ﴾: في المجمع: عنهم ﷺ هي في الطلاق خاصّة (٤).

أقول: يعنى دون الموت، فإنّ عدّتهنّ فيه أبعد الأجلين.

في الكافي: عن الصادق الله سئل عن رجل طلّق إمرأته وهي حُبلي وكان في بطنها إثنان فوضعت واحداً وبقي واحد، قال: تبين بالأوّل، ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها (٥).

وعنه على الله المبلى عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر، فقال: إن كان دخل بها فرّق بينها، ثمّ لم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، واستقبلت عدّة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينها واعتدّت بما بقى عليها من الأوّل، وهو خاطب من الخطّاب (٦).

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٠٧، س ١. ٢ \_ البقرة: ٢٢٨.

٣\_أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٨٣. س ١٨. ٤\_مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٣٠٧. س ٦.

٥\_الكافي: ج ٦، ص ٨٢، ح ١٠، باب طلاق الحامل.

٦\_الكافي: ج ٥. ص ٤٢٧، ح ٤. باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً.

ذَّ لِكَ أَمْرُ اللهِ أَنزَ لَدُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ
لَهُ أَجْراً ﴿ فَي السَّكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارَّ وهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَئتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ
عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَلْمَ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَلْمَرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ ﴾: في أحكامه فيراعي حقوقها.

﴿ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ أُمْرِهِ يُسْراً ﴾: يسهّل عليه أمره ويوفّقه للخير.

﴿ ذُلِكَ ﴾: إشارة إلى ما ذكر من الأحكام.

﴿ أَمْرُ ٱللهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللهَ﴾: في أمره.

﴿ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَا تِهِ ﴾: فإنّ الحسنات يذهبن السيّئات.

﴿ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ﴾: بالمضاعفة.

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم ﴾: أي مكاناً من سكناكم.

﴿مِّن وُجْدِكُمْ ﴾: من وسعكم.

﴿وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ﴾: في السكني.

﴿لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ﴾: فتلجئوهنّ إلى الخروج.

في الكافي: عن الصادق الله: لا يضار الرجل إمرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّ الله قد نهي عن ذلك، ثمّ تلا هذه الآية (١١).

﴿ وَإِن كُنَّ أَوْلَـٰتِ مَلْ فَأَنفِقُو اْعَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ مَلْهُنَّ ﴾: فيخرجن من العدّة. القمّي: قال: المطلّقة التي للزوج عليها رجعة: لها عليه سكني، ونفقة مادامت في العدّة، فإن كانت حاملاً ينفق عليها حتى تضع حملها (٢٠).

١ ـ الكافي: ج ٦، ص ١٢٣، ح ١، باب في قول الله عزّ وجلّ: «وَلَا تُضَاّرُوهُنَّ لِتُضَيَّقُواْ عَلَيْهِنَّ».
 ٢ ـ تفسير القتى: ج ٢، ص ٣٧٤، س ١٦.



وفي الكافي: عن الباقر على: إنّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها إنّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها إنّ المعلّقة التي التي الزوجها عليها رجعة (١١).

وفي التهذيب: عن الصادق الله إنه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها النفقة والسكني؟ قال: أحبلي هي؟ قيل: لا، قال: فلا (٢٠). وفي معناه أخبار أخر (٣).

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْمِنَ لَكُمْ ﴾: بعد انقطاع علقة النكاح.

﴿فَئَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾: على الإرضاع.

﴿وَأَلَّمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ﴾: وليأمر بعضكم بعضاً بجميل في الإرضاع والأجر.

﴿ وَإِن تَعَاسَرْ تُمْ ﴾: تضايقتم.

﴿ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ ﴾: إمرأة أخرى، وفيه معاتبة للأمّ على المعاسرة.

﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّآ ءَاتَـٰهُ ٱللهُ ﴾: أي فلينفق كلّ من الموسر والمعسر ما بلغه من وسعه.

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْساً إِلَّا مَآ ءَاتَـٰهَا﴾: إلّا وسعها، وفيه تطييب لقلب المعسر.

﴿سَيَجْعَلُ ٱللهُ بَعْدَعُسْرٍ يُسْرِأَ»: أي عاجلاً أو آجلاً، وهذا الحكم يجري في كلّ إنفاق.

فني الكافي: عن الصادق الله أنّه سئل عن الرجل الموسر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة، والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضاً يتجمّل بها أيكون مسرفاً؟ قال: لا، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: «ليُنفقَ ذُو سَعَة مِّن سَعَته» (٤).

١ ـ الكافى: ج ٦، ص ١٠٤، ح ١، باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكني لها ولا نفقة.

٢ ـ تهذيب الأحكام: ج ٨، ص ١٣٣، ح ٢٦١/ ٦٦، باب ٦ ـ عدد النساء.

٣\_راجع تهذيب الأحكام: ج ٨. ص ١٣٣. ح ٥٧ و ٥٨ و ٥٩. باب ٦\_عدد النساء.

٤\_الكافي: ج ٦، ص ٤٤٣، ح ١٢، باب اللباس.

وفيه (١)، والقمّي: عنه ﷺ في قوله: «وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَنهُ ٱللهُ» قال: إن أنفق الرجل على إمرأته ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فرّق بينهما (٢).

﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ﴾: أهل قرية.

﴿عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ﴾: أعرضت عنه إعراض العاتي.

﴿ فَحَاسَبْنَـٰهَا حِسَاباً شَدِيداً ﴾: بالإستقصاء، والمناقشة.

﴿وَعَذَّبْنَـٰهَا عَذَابِاً نُكُراً﴾: منكراً، والمراد إمّا حساب الآخرة وعذابها، وإنّا عـبّر بالماضي لتحقّقه، وإمّا استقصاء ذنوبهم وما أصيبوا به عاجلاً.

﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾: عقوبة كفرها ومعاصيها.

﴿ وَكَانَ عَـٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ﴾: لا ربح فيه أصلاً.

﴿ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُمْ عَذَاً با شَدِيداً فَاتَّقُواْ ٱللهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَـٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً \* رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ ٱللهِ مُبَيِّنَـٰتٍ ﴾: في العيون: عن

١ ــ الكافي: ج٥. ص١٢٥، ح٧. باب حق المرأة على الزوج. ٢ ــ تفسير القمّى: ج٢، ص٣٧٥، س٦.

## اللهُ اَلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَـتَنَزَّلُ اللهُ اَلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَـتَنَزَّلُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ وَأَنَّ اللهَ قَدْ الْحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْماً اللهَ اللهُ ال

الرضا الحِيدِ في قوله تعالى: «فَاسْئَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ» إنّ الذكر: رسول الله عَيَّلِيَّةُ ونحن أهله، قال: وذلك بيّن في كتاب الله عزّ وجلّ حيث يقول في سورة الطلاق: «فَاتَّقُواْ ٱللهَ يَتَأُولِي ٱلأَلْـبَـٰبِ ٱللَّهِ مُنَيِّنَاتُ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً \* رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ ٱللهِ مُبَيِّنَـٰتٍ» (١).

﴿ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾: من الضلالة إلى الهدى.

﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَـٰلِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً﴾: وقرئ «ندخله» بالنون.

﴿ قَدْ أُحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً ۞ اللهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰـوَ ٰتٍ وَمِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾: في العدد.

﴿ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾: يجري أمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ حكمه فيهنّ. ﴿ لِتَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ وَأَنَّ ٱللهَ قَدْ أَحَاطَ بكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾:

عِلَّة لـ «خلق» أو «يتنزّل» أو ما يعمّها، فإنّ كلّاً من الأمرين يدلّ على كمال قدرته وعلمه.

القمّي: عن الرضا على إنّه سئل عن قوله الله تعالى: «وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ» (٢)؟ فقال: هي محبوكة إلى الأرض وشبّك بين أصابعه، ثمّ بين كيفيّة خلق السماوات السبع والأرضين السبع واشتباكها، وأنّ السماء الدنيا فوق هذه الأرض قبّة عليها، وأنّ الأرض الثانية فوق الله: «أَلَذِي السماء الدنيا، والسماء الثانية فوقها قبّة، وهكذا إلى السابعة منها، ثمّ قال: وهو قول الله: «أَلَذِي

١ عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ٢٣٩، وأمّا التاسعة، ح ١، باب ٢٣ ـ ذكر مجلس الرضا ﷺ مع المأسون في الفرق بين العترة والأمّة.
 ٢ ـ الذاريات: ٧.

الجزء السابع: سورة الطلاق، الآية ١٢ ..........

خَلَقَ سَبْعَ سَمَنو ْتٍ طِبَاقاً» (١) «وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ»، قال: فأمّا صاحب الأمر، فهو رسول الله عَلَيْنَةُ، والوصي بعده قائم على وجه الأرض، وإنّا يتنزّل الأمر إليه من فوق السماء بين السماوات والأرضين (٢).

وقد مضى تمام الحديث على وجهه في سورة الذاريات (٣).

وفي ثواب الأعمال (٤)، والمجمع: عن الصادق على: من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فريضة، أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن، وعوفي من النار، وأدخله الله المبنة بتلاوته إيّاهما ومحافظته عليهما لأنّهما للنبي عَبَاللهُ (٥).

\* \* \*

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٢٨ \_ ٣٢٩.

١ \_الملك: ٣.

٣\_ذيل الآية: ٧

٤\_ ثواب الأعمال: ص ١١٩. ح ١، باب قراءة سورة الطلاق والتحريم.

٥ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٣٠٢، في فضلها.



The second of th

•

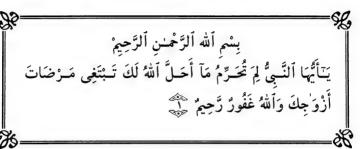

سورة التحريم: مدنيّة، عدد آيها اثنتا عشرة آية بالإجماع.



﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللهُ لَكَ تَبْتَغِى مَـرْضَاتَ أَزْوَ ٰجِكَ وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: القمّي: عن الصادق اللهِ قال: اطّلعت عائشة وحفصة على النبي عَلِيَّاللهُ وهو مع مارية، فقال النبي عَلِيَّلاً: ما أقربها، فأمره الله أن يكفّر عن يمينه (١١).

وروي أنّه خلا بمارية في يوم حفصة أو عائشة، فاطّلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه فحرّم مارية فنزلت<sup>(٢)</sup>.

وقيل: شرب عسلاً عند حفصة فواطأت عائشة، وسودة، وصفيّة، فقلن له: إنّا نشمّ

٢ \_ أنوار التنزيل: ج٢، ص٤٨٥، س١٥.

۱ ـ تفسير القمّي: ج ۲، ص ۳۷۵، س ۱۸.

أقول: قال الزنخشري في تفسيره الكشّاف: ج ٤، ص ٥٦٢: روي أنّ رسول الله عَيَّمَا فَلَا عَلَمَ الله عَيَّمَا فَلَا عارية في يوم عائشة، وعلمت بذلك حفصة، فقال لها: اكتمي علي، وقد حرّمت مارية على نفسي، وأبشّرك أنّ أبا بكر وعسمر علكان بعدي أمر أمّتي، فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين. وقيل: خلا بها في يوم حفصة، فأرضاها بـذلك واستكتمها فلم تكتم، فطلقها واعتزل نساءه، ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية. وروي أنّ عمر قال لها: لوكان في آل الخطّاب خير لما طلّقك، الحديث.

قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـنِكُمْ وَاللهُ مَوْلَـكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـنِكُمْ وَاللهُ مَوْلَـكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحُكِيمُ وَأَدْوَ جِهِ حَدِيثاً فَـلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضِ فَلَيَّاتُ بَيْ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضِ فَلَيَّانَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَـٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿

منك ريح المغافير(١١)، فحرّم العسل فنزلت (٢). ويأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.

﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْكَنِكُمْ ﴾: قد شرّع لكم تحليلها، وهو حلّ ما عقدته بالكفّارة.

﴿ وَٱللَّهُ مَوْلَـٰكُمْ ﴾: متولَّى أموركم.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾: بما يصلحكم.

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾: المتقن في أفعاله وأحكامه.

﴿ وَإِذَ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَ ٰجِهِ حَدِيثاً فَلَيَّا نَبَّأَتْ بِهِ ﴾: أخبرت به. ﴿ وَأَظْهَرَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ ﴾: وأطلع الله النبي على الحديث، أي على افشائه.

﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾: عرق الرسول بعض ما فعلت.

﴿ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضِ ﴾: عن إعلام بعض تكرّماً، وقرئ «عرف» بالتخفيف.

في المجمع: واختار التخفيف أبو بكر بن أبي عيّاش، وهو من الحروف العشرة التي قال: إنّي أدخلتها في قراءة عاصم من قراءة على بن أبي طالب إلله حتى استخلصت قراءته، يعني

١ ـ المغافير: صمغ يسيل من شجر العرفط غير أنّ رائحته ليستبطيّبة، روي عن عائشة، أنّ النبي عَيَجْ شرب عند حفصة عسلاً فتواصينا أن نقول له: أكلت مغافير، وفي رواية: قالت له سودة أكلت مغافير، ويقال له أيضاً.
 مغاثير، بالثاء المثلثة، وله ريح كريهة منكرة، أرادت صمغ العرفط. لسان العرب: ج ١٠، ص ٩٤، مادة «غفر».
 ٢ ـ أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٨٥، س ١٦.

أقول: وقال الزنخشري في تفسيره الكشاف: ج ٤، ص٥٦٣، رويأنّه شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش. فتواطأت عانشة وحفصة، فقالتا له: إنّا نشمّ منك ريح المغافير، وكان رسول الله عَيَّشَ يكره التفل، فحرم العسل.

﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَاذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾: القتى: كان سبب نز و ها أنّ رسول الله عَيْشُ كان في بعض بيوت نسائه، وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه، وكان ذات يوم في بيت حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها، فتناول رسول الله ﷺ مارية، فعلمت حفصة بذلك فغضبت، وأقبلت على رسول الله عَيْنِينْ فقالت: يارسول الله في يومي، وفي داري، وعلى فراشي، فاستحيى رسول الله ﷺ منها، فقال: كنّي قد حرّمت مارية على نفسي ولاأطأها بعد هذا أبداً، وأناأفضي إليك سرّ أإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين، فقالت: نعم ما هو؟ فقال: إنّ أبا بكر يلي الخلافة بعدى، ثمّ بعده أبوك، فقالت: «مَنْ أَنبَأَكَ هَـٰذَاقَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ» فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك، وأخبرت ذلك عائشة أبا بكر، فجاء أبو بكر إلى عمر، فقال له: إنّ عائشة أخبر تني عن حفصة بشيء ولا أثق بقو لها، فاسأل أنت حفصة، فجاء عمر إلى حفصة، فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك، وقالت: ما قلت لها من ذلك شيئاً، فقال لها عمر : إنّ هذا حقّ فأخبرينا حتى نتقدّم فيه، فقالت: نعم، قد قال رسول الله ﷺ، فاجتمعوا أربعة على أن يسمّوا رسول الله عَيْنِينُ، فنزل جبرئيل على رسول الله عَيْنِينُ هذه السورة، قال: «وَأَظْهَرَهُ ٱللهُ عَـلَيْهِ» يعني أظهر ه الله على ما أخبرت به، وما همّوا به من قتله، «عَرَّفَ بَعْضَهُ» أي أخبرها، وقال: لمَ أخبرت بما أخبرتك، «وَأَعْرَضَ عَن بَعْض» قال: لم يخبرهم بما يعلم ممّا همّوا به من قتله (٢).

وفي المجمع: قيل: إنّ النبي عَلَيْ خلا في بعض يوم لعائشة مع جاريته أمّ إبراهيم مارية القبطيّة فوقفت حفصة على ذلك، فقال لها رسول الله عَلَيْنَ : لا تعلمي عائشة ذلك، وحرّم مارية على نفسه، فأعلمت حفصة عائشة الخبر، واستكتمتها إيّاه فأطلع الله نبيّه على ذلك وهو قوله: «وَإِذَ أُسَرَّ ٱلنَّيِّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَ ٰجِهِ حَدِيثاً» يعني حفصة، ولمّا حرّم مارية القبطيّة أخبر حفصة أنّه علك من بعده أبو بكر، وعمر، فعرّفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أنّ أبا بكر وعمر علكان بعدي، قال: وقريب من ذلك ما رواه العيّاشي عن أبي جعفر على إلّا أنّه زاد

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣١٢، في القراءة.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٥ \_ ٣٧٦.

إِن تَتُوبَآ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَـٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَوَمَوْلُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَـٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُلَآئِكَةُ بَعْدَ اللهَ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَـٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُلَآئِكَةُ بَعْدَ اللهَ هُو مَوْلُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَـٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُلَآئِكَةُ بَعْدَ لَلهَ هُو رَبِي اللهِيرُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلَا لْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

في ذلك أنّ كلّ واحدة منها حدّثت أباها بذلك، فعاتبها (١١) في أمر مارية، وما أفشتا عليه من ذلك، وأعرض عن أن يعاتبها في الأمر الآخر (٢٠).

﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللهِ ﴾: خطاب لحفصة وعائشة على الإلتفات للمبالغة في المعاتبة. ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾: فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، وهو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة الرسول عَلَيْكُ بحبّ ما يحبّه، وكراهة ما يكرهه.

﴿وَإِن تَظَٰهُرَا عَلَيْهِ﴾: وإن تتظاهرا عليه بما يسوءُه، وقرئ بالتخفيف.

في المجمع (٣)، والأمالي: عن ابن عبّاس أنّه سأل عمر بن الخطّاب، من اللتان تظاهرتا على رسول الله عَلِيالَيُهُ؟ فقال: عائشة وحفصة (٤).

وفي الجوامع: عن الكاظم ﷺ إنّه قرأ «وإن تظاهروا عليه» (٥).

أقول: كأنّه أشرك معها أبويها.

﴿ فَإِنَّ ٱللهَ هُوَ مَوْكَ لُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: فلن يعدم من يظاهره، فإنّ الله ناصره، وجبرئيل رئيس الكروبيين قرينه، وعلي بن أبي طالب على أخوه ووزيره ونفسه. ﴿ وَٱلْمُلَتَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾: مظاهرون، القمّي: عن الباقر على قال: «وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ»: هو على بن أبي طالب على (٦٠).

١ ـ هكذا في الأصل. وفي المجمع: «فعاتهها رسول الله عَلَيْزِالله في أمر مارية».

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣١٤، س ١١. ٣ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣١٦، س ٧.

٤ ـ الأمالي للشيخ الطوسي: ص ١٥١. ح ٢٤٩/ ١، المجلس السادس.

٥ جوامع الجامع: ص ٤٩٩. س ٢٥. الطبعة الحجريّة.

٦\_ تفسير القشى: ج ٢، ص ٣٧٧، س ٦.

رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَ ٰجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ

مُّ وُمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآئِبَاتٍ عَالِدَاتٍ سَآئِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ

وَأَبْكَاراً ﴿ هُ كَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ ٱللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ }

قال: ووردت الرواية من طريق العام والخاص أنّ المراد بصالح المؤمنين: علي بن أبي طالب يالله (٢).

﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ﴾: وقرئ بالتخفيف.

﴿أَزْوَ ٰجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَلْنِتَاتٍ تَلْبَبُتٍ عَلْبِدَ ٰتٍ مَا مُنكَنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَلْنِتَاتٍ تَلْبَبُتٍ عَلْبِدَ ٰتٍ سَنَبَحَاتِ ﴾: صاغات.

﴿ ثَيِّبُنتٍ وَأَبْكَاراً ﴾: وسط العاطف بينها لتنافيها، ولأنّها في حكم صفة واحدة، إذ المعنى مشتملات على الثيّبات والأبكار.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ﴾: بترك المعاصي وفعل الطاعات.

﴿وَأُهْلِيكُمْ ﴾: بالنصح والتأديب.

﴿نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـّئِكَةٌ﴾: تلي أمرها وهم الزبانية.

۱ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣١٦، س ١٣.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تَجُزُوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فِي اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْزِى ٱللهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْزِى اللهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكَ بَهِمْ يَقُولُونَ وَاتَّذِينَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكَ خِلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي اللهِ لَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكَ خِلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾: في الكافي: عن الصادق الله لله لله لله الآية جلس رجل من المسلمين يبكي، وقال: عجزت عن نفسي كلّفت أهلي، فقال رسول الله عَيَّالَيُهُ: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عمّا تنهى عنه نفسك (١).

والقمي: عنه الله على له: هذه نفسي أقيها، فكيف أقي أهلي؟ قال: تأمرهم بما أمرهم الله به، وتنهاهم عمّا نهاهم الله عنه، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك (٢). وفي الكافي: ما يقرب منه (٣).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾: أي يقال لهم ذلك عند دخولهم النار، والنهي عن الإعتذار لأنّه لا عذر لهم، أو العذر لا ينفعهم.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَىٰ ٱللهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ﴾: بالغة في النصح، وهـو صفة التائب فإنّه ينصح نفسه بالتوبة، وصفت به على الإسناد المجازي مبالغة، وقـرئ بـضم النون وهو المصدر.

في الكافي: عن الصادق عليه إنّه سئل عن هذه الآية، فقال: يتوب العبد من الذنب ثمّ لا

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٧، س ١٢.

١ \_ الكافي: ج ٥، ص ٦٢، ح ١، باب ١.

٣\_الكاني: ج ٥، ص ٦٢، ح ٢، باب ١.

وفي رواية: قيل له: وأيّنا لم يعد؟ فقال: إنّ الله يحبّ من عباده المفتن (٢) التوّاب (٣).

والقمّي: عن الكاظم على في هذه الآية قال: يتوب العبد ثمّ لا يرجع فيه، وإنّ أحبّ عباد الله إلى الله المفتن التائب (٤). وفي الكافي: عنه على معناه (٥)(٦).

وفي المعاني: عن الصادق الله التوبة النصوح: أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل (٧).
وفي الكافي: عنه الله إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة، قيل: وكيف يستر عليه، قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض إكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب فلق الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب (٨).

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ﴾: قيل: ذكر بصيغة الإطماع جرياً على عادة الملوك، وإشعاراً بأنّه تفضّل، والتوبة غير موجب، وأنّ العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء (٩).

﴿ يَوْمَ لَا يُحْزِى اللهُ النّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ ﴾: في الجمع: عن الصادق إلى في هذه الآية قال: يسعى أغّة المؤمنين يوم القيامة بين أيدي المؤمنين، وبأيانهم حتى ينزلوهم منازلهم في الجنة (١٠١)، القمّي: عنه الله ما يقرب منه (١١١). وعن الباقر الله: فن كان له نور يومئذ نجا وكلّ مؤمن له نور (١٢١).

١ ـ الكافي: ج ٢، ص ٤٣٢، ح ٣، باب التوبة. ٢ ـ من الإفتنان، بمعنى الوقوع في الفتنة. منه على ال

٣\_الكافى: ج ٢، ص ٤٣٢، ح ٤، باب التوبة. ٤\_تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٧، س ١٥.

٥ ـ الكافى: ج ٢، ص ٤٣٢، ذيل حديث ٣، باب التوبة.

٦ \_ يعني الذي يكثر ذنبه وتكثر توبته، يذنب الذنب فيتوب منه، ثمّ يبتلى به فيعود، ثمّ يتوب. وهكــذا، أنــظر
 الوافى: ج ٥. ص ١٠٩٢، ذيل حديث ٣٦٢٨ \_ ٥.

٧\_معاني الأخبار: ص ١٧٤، ح ٣، باب معنى التوبة النصوح.

٨ - الكافي: ج ٢، ص ٤٣٠ ـ ٤٣١، ح ١، باب التوبة.

٩ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٨٧. س ١٧.

١٠ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣١٨، س ٢٨.

۱۲ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۷۸، س ٤.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَسِهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَسُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ فَيَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِللهُ مَثَلًا لِللهُ مَثَلًا لِللهِ مَنَا لَلهُ مَثَلًا لِللهِ مَنَا لَلهُ مَثَلًا لِللهِ مَنْ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللهِ شَيْئاً مِنْ ٱللهِ شَيْئاً وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿ وَقِيلَ آدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ الْمَاهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُلْع

﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتَّمُ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* يَآأَيُّهَا ٱلنَّيِّ جَلهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾: في المجمع: عن الصادق اللهِ إنّه قرأ جاهد الكفّار بالمنافقين، قال: إنّ رسول الله ﷺ لم يقاتل منافقاً قطّ إنّاكان يتألّفهم (١).

والقمّي: عنه ﷺ في قوله: «جَنهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ» قال: هكذا نزلت، فجاهد رسول الله على الله الله على الله

﴿ وَ اَ غُلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَ سُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ اَلْمُ صِيرٌ \* ضَرَبَ اللهُ مَتُلَا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ اَمْرَأَتَ نُوحٍ وَ اَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ (٤): بالنفاق، والتظاهر على الرسولين، مثل الله حال الكفّار والمنافقين في أنّهم يعاقبون بكفرهم ونفاقهم، ولا يجابون (٥) بما بينهم وبين النبي يَنْيَشُ والمؤمنين من النسبة، والوصلة (٦) بحال إمرأة نوح وإمرأة لوط، وفيه تعريض بعائشة وحفصة في خيانتها رسول

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣١٩، س ٣. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٧، س ٩.

٣ ـ ذيل الآية: ٧٣، أنظر ج ٣، ص ٤٣٦ ـ ٤٣٧ من كتابنا تفسير الصافي.

 <sup>3</sup>\_أقول: جاء في تفسير القمّي: ج ٢. ص ٣٧٧. س ١٩ ذيل هذه الآية: والله ما عـنى بـقوله: «فَحَانَتَاهُمَا» إلا الفاحشة، وليقيمنَ الحدّ على فلانة فيا أتت في طريق... وكان فلان يحبّها فلهّا أرادت أن تخرج إلى... قال لها فلان: لا يحلّ لك أن تخرجي من غير محرم, فزوّجت نفسها من فلان.

٥\_وفي نسخة: [ولايحابون]. ٦\_وفي نسخة: [والمواصلة].

وضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ آمْرَأَتَ فِـرْعَوْنَ إِذْ قَـالَتْ وَضَرَبَ آبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجُنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَجِّنِي مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّى وَمَرْيَمَ اَبْنَتَ عِمْرَاٰنَ اَلَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴿ يَكُلِمَنْتِ

الله ﷺ بإفشاء سرّه ونفاقهما إيّاه، وتظاهرهما عليه، كها فعلت إمرأتا الرسولين (١). ﴿ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمُ مِنَ ٱللهِ شَيْئاً ﴾: فلن يغن الرسولان عنهما بحقّ الزواج إغناء ما.

﴿ وَقِيلَ ﴾: لهما عند موتهما، أو يوم القيامة.

﴿ أَدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّ خِلِينَ ﴾: الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء.

﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ آمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾: ومثّل حال المؤمنين في أنّ وصلة الكافرين لا تضرّهم بحال آسية ومنزلتها عند الله مع أنّها كانت تحت أعدى أعداء الله.

﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي ٱلْجُنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ﴾: من نفسه الخبيثة، وعمله السيّء.

﴿ وَ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾: من القبط التابعين له في الظلم.

﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَ ٰنَ ٱلَّتِي ٓ أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾: القمّي: قال: لم ينظر إليها (٢).

﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ﴾: في فرجها.

﴿ مِن رُّوحِنَا﴾: من روح خلقناه بلا توسّط أصل. والقمّي: أي روح مخلوقة (٣٠).

﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ﴾: وقرئ «بكتابه».

١ ـ أقول: ويؤيده ما روي عن أبي عبدالله على أنه قال: قوله تـعالى: «ضَرَبَ الله...» الآيـة، مـثل ضربـه الله لعائشة وحفصة تظاهرتا على رسول الله عَلَيْ الله المستاسرّه، أنظر تأويل الآيات الظاهرة؛ َضَّ ٢٧٦.
 ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٨. س ١.

۲٤٠ ......

## ﴿ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ﴾: من المواظبين على الطاعة. والقمّي: من الداعين (١).

والتذكير للتغليب، والإشعار بأنّ طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حـتّى عدّت من جملتهم.

في الجمع: عن النبي عَلَيْنَ قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلّا أربعة: آسية بنت مزاحم إمرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عَلَيْنَ (٢).

وفي الخصال: عنه على: أفضل نساء أهل الجنّة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة على بنت محمّد عَلَيْلُ بنت محمّد عَلَيْلُ ،

وفي الفقيه: دخل رسول الله تَتَلِيَّهُ على خديجة عَلَيْكُ وهي لما بها، فقال لها: بالرغم منّا ما نرى بك يا خديجة، فإذا قدمت على ضرائرك فاقرأيهنّ السلام، فقالت: من هنّ يا رسول الله؟ فقال: مريم بنت عمران، وكلثم أخت موسى النَّهُ، وآسية إمرأة فرعون، فقالت بالرفاء (٤) يا رسول الله (٥).

قد سبق ثواب قراءتها (٦٦).

\* \* \*

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۷۸، س ۲. 
۲ \_ مجمع البيان: ج ۹ \_ ۱۰، ص ۳۲۰، س ۲.

٣ ـ الخصال: ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦، ح ٢٢، باب ٤ ـ أفضل نساء أهل الجنّة أربع.

٤\_ الرفاء \_ككتاب \_: الإلتئام والإنفاق والبركة والنماء. مجمع البحرين: ج ١، ص ١٩٢، مادة «رفا».

٥ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٨٤، ح ٣٨٦/ ٤١، باب ٢٣ ـ غسل الميّت.

٦\_ تقدم في آخر سورة الطلاق فراجع.

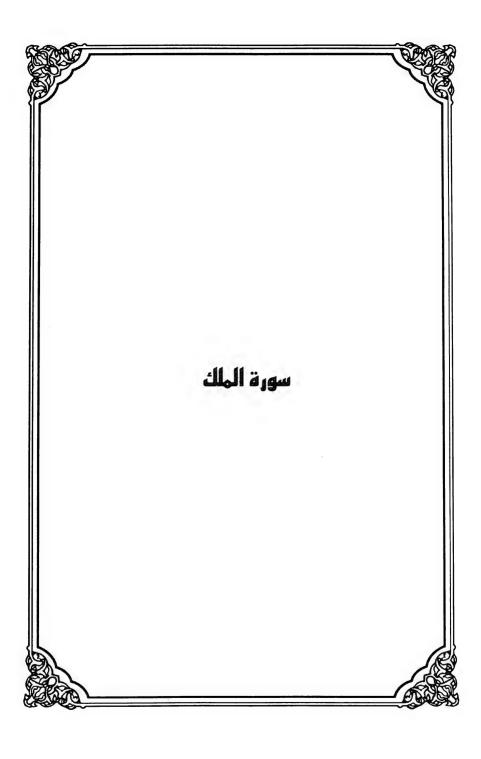

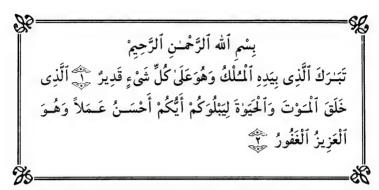

سورة الملك: تسمّى سورة المنجية لأنّها تنجّي صاحبها من عـذاب القـبر، وتسـمّى الواقية، وهي مكيّة، عدد آيها إحدى وثلاثون آية.



﴿ تَبَـٰرُكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾: بقبضة قدرته التصرّف في الأُمور كلّها. ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَـوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ ﴾: القمّي: قال:

قدّرهما، ومعناه قدّر الحياة ثمّ الموت<sup>(١)</sup>.

وفي الكافي: عن الباقر الله : إنّ الله خلق الحياة قبل الموت (٢).

وعنه ﷺ: الحياة والموت خلقان من خلق الله، فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان، لم يدخل في شيء إلّا وقد خرجت منه الحياة (٣).

﴿ لِيَبْلُو كُمْ ﴾: ليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف.

﴿ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾: وذلك لأنّ الموت داع إلى حسن العمل، وموجب لعدم

٣ ـ الكافى: ج ٣، ص ٢٥٩، ح ٣٤، باب النوادر.

۱ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۷۸، س ۱۲.

۲ \_ الکافی: ج ۸، ص ۱٤٥، ح ۱۱٦.



الوثوق بالدنيا ولذَّاتها الفانية، والحياة يقتدر معها على الأعمال الصالحة الخالصة.

في المجمع: عن النبي ﷺ إنّه سئل عن قوله: «أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» ما عني به؟ فـقال: يقول: أيّكم أحسن عقلاً؟ ثمّ قال: أمّكم عقلاً، وأشدّكم لله خوفاً، وأحسنكم فيما أمر الله بــه، ونهى عنه نظراً، وإن كانوا أقلّكم تطوّعاً (١).

وفي رواية: قال: أيّكم أحسن عقلاً، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله (٢).

وفي الكافي: عن الصادق الله ليس يعني أكثر عملاً، ولكن أصوبكم عملاً، وإنّا الإصابة خشية الله، والنيّة الصادقة، ثمّ قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشدّ من العمل، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا الله عزّ وجلّ، والنيّة أفضل من العمل ألا وأنّ النيّة هو العمل، ثمّ تلا قوله عزّ وجلّ: «قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِه»(٣)، يعني على نيّته (٤).

أقول: لعلّ المراد بالإبقاء على العمل أن لا يحدّث به إرادة الحمد من الناس حتّى يبقى خالصاً لله، ولا يخفى أنّه أشدّ من العمل.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾: الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل.

﴿ ٱلْغَفُورُ ﴾: لمن تاب منهم.

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَ ٰتٍ طِبَاقاً ﴾: متطابقة (٥)، القمّي: عن الباقر الله بعضها فوق بعض (٦).

﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّخْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ ﴾: من اختلاف، القمّي: قال: يعني من

۱ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٢٢، س ٢٣.

٣\_الإسراء: ٨٤.

٥\_وفي نسخة: [مطابقة].

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٢٢، س ٢٦. ٤ ـ الكافي: ج ٢، ص ١٦، ح ٤، باب الإخلاص.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٨، س ١٤.



فساد<sup>(۱)</sup>، وقرئ «من تفوّت» وهو بمعناه.

﴿فَارْجِعِ ٱلْبُصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴾: من خلل، قيل: يعني قد نظرت إليها مراراً فانظر إليها مرة أخرى متأمّلاً فيها لتعاين ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها (٢).

﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾: أي رجعتين اُخريين في ارتياد الخلل، والمراد بالتثنية التكرير والتكثير،كما في لبّيك وسعديك.

والقمّى: قال: أنظر في ملكوت الساوات والأرض(٣).

﴿ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِمًا ﴾: بعيداً عن إصابة المطلوب كأنّه طرد عنه طرداً بالصغار.

﴿ وَهُو حَسِيرٌ ﴾: كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة.

﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا ﴾: أقرب الساوات إلى الأرض.

﴿ بِمَصَـٰبِيحَ ﴾: القمّي: قال: بالنجوم (٤).

﴿ وَجَعَلْنَا هَا رُجُوماً لِّلشَّيَ طِينِ ﴾: ترجم بها، جمع رجم بالفتح، بمعنى ما يرجم به. قيل: أريد به انقضاض الشهب المسببة عنها (٥).

وقيل: أي رجوماً، وظنوناً لشياطين الإنس وهم المنجّمون (٦).

﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ﴾: في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا.

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۷۸، س ۱۵.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٨٩. س ١٦.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٨، س ١٦. ٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٨. س ١٨.

٥ و ٦ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢. ص ٤٩٠. س ٣.

وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمُتَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَقَالُ اللَّهُ مِنَ الْقُواْ فِيهَا سَمَعُواْ لَهَا شَهِيقاً وَهِى تَفُورُ ﴿ اللَّهُ مَا تُكَادُ تَمَيّرُ مِنَ الْفَيْظِ كُلَّمَاۤ أُلُوى فِيهَا فَوْجٌ سَأَهُمْ خَزَنتُهَاۤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ ﴿ اللَّهُ مِن شَيْءٍ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللهُ مِن شَيْءٍ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصُحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ السَّعِيرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُو

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهم ﴾: من الشياطين وغيرهم.

727

﴿عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمُصِيرُ \* إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقاً \*: صوتاً كصوت الحمير.

﴿وَهِيَ تَفُورُ﴾: تغلي بهم غليان المرجل(١) بما فيه.

﴿ تَكَادُ مَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾: تتفرق غضباً عليهم، وهو تمثيل لشدّة اشتعالها.

القمّي: قال: من الغيض على أعداء الله (٢).

﴿ كُلُّمَاۤ أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ ﴾: جماعة منهم.

﴿ سَأَهُمْ خُزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾: يخوّفكم هذا العذاب، وهو توبيخ وتبكيت (٣). ﴿ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ ﴾: أي فكذّبنا الرسل، وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأساً، وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال.

﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ ﴾: كلام الرسل فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتاداً

١ ـ المرجَلُ: القدر من الحجارة والنحاس. مذكر، وقيل: هو قد ر النحاس خاصة، وقيل: هي كل ما طبخ فيها من
 قدر وغيرها. لسان العرب: ج٥. ص١٦٠، مادة «رجل».
 ٢ ـ تفسير القمّي: ج٢، ص٣٧٨، س٩١.
 ٣ ـ التبكيت: التقريع، والتوبيخ، ويقال: بكّته بالحجّة: إذا غلبه. مجمع البحرين: ج٢، ص ١٩٢، مادة «بكت».

فَاعْتَرَفُواْ بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ وَأَسِرُّواْ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ وَأَ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوْ آجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّهُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ الْمَالِيلُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ الْمَالِيلُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِنُ الللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللْمُؤْمِنُولُ اللللْمُؤْمِنَا الللّهُ الللللْمُؤْمِنُ الللللْمُ الللللْمُؤْمِنُولُومُ اللللللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنَا اللل

على صدقهم.

﴿ أُوْ نَعْقِلُ ﴾: فنفكّر في حكمه ومعانيه تفكّر المستبصرين.

﴿ مَا كُنَّا فِي ٓ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾: في عدادهم وفي جملتهم.

﴿ فَاعْتَرَ فُواْ بِذَنبِهم ﴾: حين لا ينفعهم.

﴿ فَسُحْقاً لِّأَصْحَلَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾: فأسحقهم الله سحقاً، أي أبعدهم بعداً من رحمته. وقرئ «فَسُحُقاً» بضمّتين.

والقمّي: قال: قد سمعوا وعقلوا، ولكنّهم لم يطيعوا ولم يقبلوا، كما يدلّ عليه إعترافهم بذنهم (١).

وفي الإحــتجاج: في خطبة الغديريّة النبويّة: إنّ هـذه الآيـات في أعـداء عــلي وأولاده اللّيّة، والتي بعدها في أوليائهم (٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةُ ﴾: لذنوبهم.

﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾: تصغر دونه لذائذ الدنيا.

﴿ وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوْ ٱجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾: بالضائر قبل أن يعبر بها سرّاً أو جهراً.

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾: المتوصّل علمه إلى ما ظهر من خلقه

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۷۸ \_ ۳۷۹.

٢ ــالإحتجاج: ج ١، ص ٧٩ ــ ٨٠. احتجاج النبي تَتَكِيَّةٌ يوم الغدير على الخلق كلّهم. وفي غيره من الأيّام بولايذ علي بن أبي طالب ﷺ ومن بعده.

وما بطن وإن صغر ولطف لا يعزب عنه شيء ولا يفوته.

روي أنّ المشركين كانوا يتكلّمون فيا بينهم بأشياء فيخبر الله بها رسوله، فيقولون: أسرّوا قولكم لئلّا يسمع إلنه محمّد ﷺ، فنبّه الله على جهلهم(١).

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا ﴾: ليّنة. يسهل لكم السلوك فيها.

﴿ فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾: في جوانبها أو جبالها.

قيل: هو مثل لفرط التذلّل، فإنّ منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلّل له، فإذا جعل الأرض في الذلّ بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء منها لم يتذلّل (٢).

﴿ وَكُلُواْ مِن رِّرْ قِهِ ﴾: والتمسوا من نعم الله.

﴿ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴾: المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم.

﴿ ءَأُمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾: يعني الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالم، وقرئ «وأمنتر» بقلب الهمزة الأولى واواً لانضام ما قبلها، وبقلب الثانية ألفاً.

﴿ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾: فيغيّبكم فيها، كما فعل بقارون.

﴿فَإِذَا هِيَ تُمُّورُ﴾: تضطرب.

﴿ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ﴾: أن يمطر عليكم حصباء. ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾: كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر به، ولكن لا ينفعكم

١ \_ أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٩٧، س ٤.

٢ \_ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٩٧، س ٧.

﴿ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ثَٰٓ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوْاْ الْكَالَ لَكِيرِ ﴿ ثَٰۤ إِنَّا ٱلرَّحْمَـٰنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَـٰنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِمُ اللللْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ الللْمُنِهُ الللللْمُ اللللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللللْمُولِمُ الللللْمُلْمُ الللْمُولِمُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللَّالِمُ اللللللْمُولِمُ الللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللْمُو

العلم حيننذ.

﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾: إنكاري عــليهم بــانزال العذاب، وهو تسلية للرسول ﷺ، وتهديد لقومه.

﴿ أُوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَـٰفَّاتٍ ﴾: باسطات أجـنحتهنّ في الجـوّ عـند طيرانها، فإنّهنّ إذا بسطنها صففن قوادمها (١١).

﴿وَيَقْبِضْنَ﴾: ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهنّ وقتاً بعد وقت للإستعانة به عــلى التحرّك.

﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ ﴾: في الجوّ على خلاف الطبع.

﴿ إِلَّا ٱلرَّحْمَـٰنُ﴾: الواسع رحمته كلّ شيء.

﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾: يعلم كيف ينبغي أن يخلقه.

﴿ أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْسَنِ ﴾: يعني أولم تنظروا في أمثال هذه الصنائع فتعلموا قدرتنا على تعذيبكم بنحو خسف؟ أو إرسال حاصب، أم هذا الذي تعبدونه من دون الله لكم جند ينصركم من الله؟ أو يرسل عليكم عذاب فهو كقوله: «أَمْ هَمُمْ ءَالْهِمَةُ تُمَنَعُهُم مِّن دُونِنَا» (٢)، وفيه إشعار بأنَّهم اعتقدوا القسم الثاني.

﴿إِن ٱلْكَـٰفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾: لا معتمد لهم.

١ ـ قواديم الطير: مقاديم ريشه، وهي عشر في كل جناح. الصحاح: ج ٥، ص ٢٠٠٧، مادة «قدم». ٢ ـ الأنساء: ٤٣.

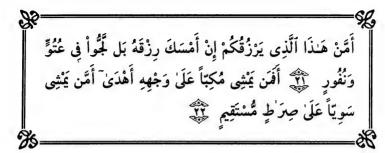

﴿ أَمَّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴾: بإمساك المطر وسائر الأسباب الحصّلة والموصلة له إليكم.

﴿ بَلِ لَّجُنُّواْ ﴾: تمادوا.

﴿ فِي عُتُوٌّ ﴾: عناد.

﴿ وَنُفُورِ ﴾: وشراد عن الحقّ لتنفّر طباعهم عنه.

﴿ أَفَنَ كَيْشِي مُكِبّاً عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾: يعثر كلّ ساعة، ويخرّ على وجهه لوعـورة(١) طريقه بحيث لا يستأهل أن يسلك.

﴿ أَهْدَىٰ ۚ أُمَّن يَمْشِي سُويًّا ﴾: قائماً سالماً من العثار.

﴿عَلَىٰ صِرَ ٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾: مستوي الأجزاء والجهة، صالح للسلوك، والمراد تم ثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين.

في الكافي (٢)، والمعاني: عن الباقر عليه القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان، وقلب منكوس، وقلب مطبوع، وقلب أزهر أنور، قال: فأمّا المطبوع: فقلب المنافق، وأمّا الأزهر: فقلب المؤمن، إن أعطاه الله عزّ وجلّ شكر وإن إبتلاه صبر، وأمّا المنكوس: فقلب المشرك، ثمّ قرأ هذه الآية وذكر الرابع (٣).

و في الكافي: عن الكاظم اللِّهِ إنَّه سئل عن هذه الآية، فقال: إنَّ الله ضرب مثل من حاد

١ ـ الوعر: المكان الحزن، ذو الوعورة. ضد السهل. لسان العرب: ج ١٥، ص ٣٤٣، مادة «وعز».

٢ ـ الكافي: ج ٢، ص ٤٢٦ ـ ٣٦٤، ح ٢، باب في ظلمة قلب المنافق وإن أعطي اللسان، ونور قلب المؤمن وإن
 قصر به لسانه.

٣\_معانى الأخبار: ص ٣٩٥، ح ٥١، باب نوادر المعاني.

عن ولاية على الله كمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره، وجعل من تبعه سويّاً على صراط مستقم، والصراط المستقم: أمير المؤمنين الله (١١).

﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وٱلْأَبْصَـٰرَ وٱلْأَفْئِدَةَ ﴾: لتسمعوا مواعظه وتنظروا إلى صنائعه وتتفكّروا وتعتبروا.

﴿ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾: باستعالها فيا خلقت لأجلها.

﴿قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾: للجزاء.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ ﴾: أي الحشر.

﴿إِن كُنِتُم صَلْدِقِينَ ﴾: يعنون النبي تَتَلِيلُهُ والمؤمنين.

﴿قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ ﴾: أي علم وقته.

﴿عِنْدَ ٱللهِ ﴾: لا يطَّلع عليه سواه.

﴿ وَإِنَّمْ ٓ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ \* فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً >: أي ذا قرب.

﴿سِيَتَتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: بان عليها الكآبة وساءتها رؤيته.

﴿ وَقِيلَ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴾: تطلبون وتستعجلون من الدعاء.

في الكافي: عن الباقر الله هذه نزلت في أمير المؤمنين الله وأصحابه الذين عملوا ما

١ ـ الكافى: ج ١، ص ٤٣٣، ح ٩١، س ١١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ وَهَيَ اللهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَجِمَنَا فَسَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ هُوَ فِي ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ وَهَيَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ وَهَيَ

عملوا يرون أمير المؤمنين الله في أغبط الأماكن لهم فيسيء وجوههم، ويقال لهم: «هَنذَا ٱلَّذِي كُنتُر بهِ تَدَّعُونَ» الذي انتحلتم اسمه (١٠).

وفي المجمع: عنه الله فلم رأوا مكان على الله من النبي تَلَيَّالُهُ «سِيَنَتْ وُجُـوهُ ٱلَّـذِينَ كَفَرُواْ» يعني الذين كذّبوا بفضله (٢٠).

وعن الأعمش: قال: لمّا رأوا ما لعلي بن أبي طالب ﷺ عند الله من الزلني «سِيتَتُتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ» (٣).

والقمّي: قال: إذا كان يوم القيامة ونظر أعداء أمير المؤمنين الله وإلى ما أعطاه الله من الكرامة، والمنزلة الشريفة العظيمة، وبيده لواء الحمد، وهو على الحوض يسقي ويمنع تسود وجوه أعدائه، فيقال لهم: «هَـٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ» منزلته وموضعه واسمه (٤).

﴿قُلْ أَرَءَيْتُم ْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱلله ﴾: أماتني.

﴿ وَمَن مَّعِيَ ﴾: من المؤمنين.

﴿ أُوْ رَحِمُنَا﴾: بتأخير آجالنا.

﴿ فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَـٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾: أي لا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقينا، وهو جوابَ لقولهم: «نَتَرَّبَّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمُنُونِ» (٥).

﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْلَنُ ﴾: الذي أدعوكم إليه مولى النعم كلّها.

﴿ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَـٰلِ مُّبِينٍ ﴾: منّا ومنكم،

١ ـ الكافي: ج ١، ص ٤٢٥، ح ٦٨، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٢\_ مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٣٠، س ٢. ٣ - محمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٣٠، س ١٠

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٧٩، س ٤. ٥ الطور: ٣٠.



وقرئ بالياء.

في الكافي: عن الباقر الله في فستعلمون يا معشر المكذّبين حيث أنبأ تكم رسالة ربّي في ولا ية على والأئمّة الميمين من بعده من هو في ضلال مبين، كذاأنزلت (١١).

﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْراً ﴾: غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء. ﴿فَنَ يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَعِينِ ﴾: جار أو ظاهر سهل التناول.

القمّى: قال: أرأيتم إن أصبح إمامكم غائباً فن يأتيكم بإمام مثله؟ (٢).

وعن الرضا الله: إنّه سئل عن هذه الآية، فقال: «مَآوُكُمْ» أبوابكم الأثمَّة عَلَيْكِ، والأثمَّة أبواب الله، «فَمَن يَأْتِيكُم عِمَآءِ مَّعِينِ» أي يأتيكم بعلم الإمام (٣).

وفي الكافي: عن الكاظم على إذا غاب عنكم إمامكم «فن يأتيكم بإمام» جديد (٤).

وفي الإكمال: عن الباقر الله إنّه سئل عن تأويلها؟ فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تـروه فاذا تصنعون (٥).

وعنه الله قال: نزلت هذه الآية في الإمام القائم الله الله يقول: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم لا تدرون أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار الساوات والأرض، وحلال الله وحرامه؟ ثمّ قال الله والله ما جاء تأويل هذه الآية، ولابدّ أن يجيء تأويلها (٦).

١ \_ الكافي: ج ١، ص ٤٢١، ح ٤٥، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٢ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٧٩، س ٨. ٣ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٧٩. س ١١.

٤\_الكافى: ج ١، ص ٣٣٩\_ ٣٤٠، ح ١٤، باب في الغيبة.

٦-إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ٣٢٥-٣٢٦، ح ٣. باب ٣٢-ما أخبر به أبو جعفر محمّد بن علي الباقر لليَّهِيُكُا من وقوع الغيبة بالقائم للَّهِ وأنّه الثاني عشر من الأثمّة للهَيْكُلُ .

٢٥٤ ...... تفسير الصافي

في ثواب الأعمال<sup>(١)</sup>، والمجمع: عن الصادق بالله: من قرأ «تَبَــُرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُـُلُكُ» في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح، وفي أمانه يـوم القـيامة حــتى يـدخل الجنة (٢).



١ ـ ثواب الأعمال: ص ١١٩، ح ١، باب ثواب قراءة سورة تبارك.
 ٢ ـ بحمع البيان: ج ٩ ـ - ١، ص ٣٢٠، في فضلها.

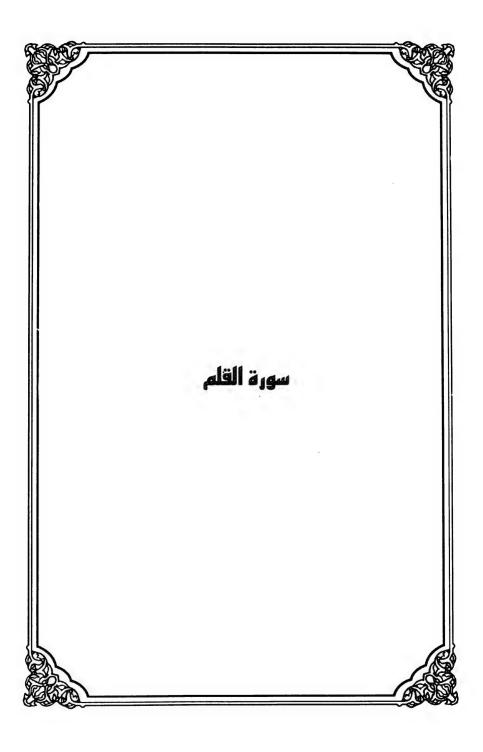

ne is the

£.

2



سورة القلم: وتسمّى سورة نّ، وهي مكيّة، وقـال ابـن عـبّاس مـن أوّله إلى قـوله: «سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ» (١) مكّي، وما بعده إلى قوله: «لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ» (٢) مدني، وما بعده إلى قوله: «يَكْتُبُونَ» (٣)، مكّي، وما بعده مدني، وهي إثنتان وخمسون آية بالإجماع.

## الله الخيالة

وَنَ وَأَلْقَلُمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾: في المعاني: عن سفيان، عن الصادق على قال: وأمّا «نَ»: فهو نهر في الجنّة، قال الله عزّ وجلّ: اجمد، فجمد، فصار مداداً، ثمّ قال عزّ وجلّ للقلم: اكتب، فسطر القلم في اللوح المحفوظ ماكان، وما هو كائن إلى يوم القيامة، فالمداد مداد من نور، والقلم قلم من نور، واللوح لوح من نور، قال سفيان: فقلت له: يابن رسول الله عَيْنِي أمر اللوح، والقلم، والمداد فضل بيان، وعلّمني ممّا علّمك الله، فقال: يابن سعيد لولا أنّك أهل للجواب ما أجبتك ف «نون» ملك يؤدّي إلى القلم، وهو ملك، والقلم يؤدّي إلى اللوح، وهو ملك، واللوح يؤدّي إلى السرافيل، وإسرافيل، وإسرافيل يؤدّي إلى الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم، قال: ثمّ قال لي: قم يا سفيان فلا آمن عليك (٤).

وفي العلل: عنه الله وأمّا «نّ» فكان نهراً في الجنّة أشدّ بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل،

۱ و۲ و۳\_القلم: ۱٦ و۳۳ و ٤٧.



قال الله عزّ وجلّ له: كن مداداً، ثمّ أخذ شجرة فغرسها بيده، ثمّ قال: واليد القوّة، وليس بحيث يذهب إليه المشبّهة، ثم قال لها: كوني قلماً، ثمّ قال له: اكتب، فقال له: يا ربّ وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة، ففعل ذلك، ثمّ ختم عليه، وقال: لا تنطقن إلى يوم الوقت المعلوم (١٠). والقمّي: عنه المناب أوّل ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فكتب ماكان، وما هو كائن إلى يوم القيامة (٢٠).

وفي المجمع: عن الباقر المنه «نَ»: نهر في الجنّة، قال الله تعالى له كن مداداً فجمد، وكان أبيض من اللبن، وأحلى من الشهد، ثمّ قال للقلم: اكتب، فكتب القلم ماكان، وما هو كائن إلى يوم القيامة (٣). وقد مرّ حديث آخر في هذا المعنى في سورة الجاثية (٤).

وفي الخصال: عنه على قال: إنّ لرسول الله عَلَيْنَ عشرة أسماء: خمسة في القرآن، وخمسة ليست في القرآن، فأمّا التي في القرآن: فحمّد، وأحمد، وعبدالله، ويس، ونَ عَلَيْنَ (٥).

﴿ مَاۤ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِجَنُونٍ ﴾: جواب القسم، أي ما أنت بجنون، منعاً عليك بالنبوّة، وحصافة الرأي (٦)، وهوجواب لقولهم: «يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَـَجْنُونٌ» (٧).

﴿ وَإِنَّ لَكَ ﴾: على تحمّل أعباء الرسالة وقيامك بمواجبها.

﴿لَأَجْراً ﴾: لثواباً.

١ ـ علل الشرائع: ص ٤٠٢، ح ٢، باب ١٤٢ ـ علّة وجوب الحج والطواف بالبيت وجميع المناسك.

٢ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ١٩٨، س ١٩٨. ٣ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٣٢، س ١٦.

٤-ذيل الآية: ٢٩، أنظر ج٦، ص ٤٤٠ ١٤٤من كتابنا تفسير الصافي، وتفسير القمّي: ج٢، ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠.
 ٥-الخصال: ص ٤٢٦، ح٢، باب ١٠ - أساء النبي عَلَيْتُهُ عشرة. وإليك بقيّة الحديث: وأمّا التي ليست في القرآن: فالفاتح، والخاقم، والكافي، والمقنى، والحاشر.

٦-الحصافة: ثخانة العقل. حَصُف بالضم، حصافة -: إذا كان جيّد الرأي محكم العقل، والحصيف: الرجل المحكم العقل. لسان العرب: ج٣، ص٢٠٦،مادة «حصف».



﴿غُيْرٌ مَمْنُونِ﴾: غير مقطوع، أو غير ممنون به عليك.

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾: إذ تحتمل من قومك ما لا يحتمله غيرك(١).

في الكافي: عن الصادق ﷺ إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه، فـلمّا أكـمل له الأدب قال: «إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ»(٢). وفي رواية: أدّب نبيّه ﷺ على محبّته (٣).

وفي البصائر مقطوعاً: إنّ الله تعالى أدّب نبيّه ﷺ فأحس تأديبه، فقال: «خُدِ ٱلْـعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجُــٰهِلِينَ» <sup>(٤)</sup> فلمّاكان ذلك أنزل الله: «إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» <sup>(٥)</sup>. والقمّى: عن الباقر ﷺ يقول: على دين عظيم <sup>(٦)</sup>. ومثله في المعاني <sup>(٧)</sup>.

وعنه عليه: هو الإسلام (٨).

﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ \* بِأَييِّكُم لَلْمَفْتُونَ \* إِلَي الله وَيَبْصِرُ وَنَ الله الله وَيَبْصِرُ وَل الله وَ الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَل

١ \_هكذا في الأصل، والصحيح: «إذ تتحمّل من قومك ما لا يتحمّله غيرك».

٦- تفسير القمّى: ج٢، ص ٣٨٢، س ١٧. ٧ و ٨ معانى الأخبار: ص ١٨٨، ح ١، باب معنى الخلق العظيم.

٩\_هكذا في الأصل. والصحيح: «أحرى بهذا الإسم أنت أم هم»؟

١٠ \_ المحاسن: ج ١، ص ٢٤٨ \_ ٢٤٩، ح ٤٦٧ / ٧٢. باب ٢٠ \_ الحب من كتاب الصفوة.

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يمنع عشيرته عن الإسلام، وكان موسراً، وله عشر بنين، فكان يقول لهم وللحمته (١): من أسلم منكم منعته رفدي، وكان دعيّاً (٢) إدّعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده، كذا في الجوامع (٣).

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بَالْمُهْتَدِينَ \* فَلَا تُطعِ ٱلْمُكذِّبِينَ \* وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ >: تلاينهم فيلاينونك.

القمّى: قال: أي أحبّوا أن تغشّ في علي الله فيغشّون معك (٤).

﴿وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ ﴾: كثير الحلف.

﴿مَّهِينِ﴾: حقير الرأي.

﴿هَمَّازِ﴾: عيّاب طعّان.

﴿مُّشَّأَءٍ بِنُمِيمٍ ﴾: نقّال للحديث على وجه السعاية.

﴿ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرٌ ﴾: يمنع الناس عن الخير من الإيمان، والإنفاق، والعمل الصالح.

﴿مُعْتَدِّ﴾: متجاوز في الظلم.

﴿أُثِيمٍ ﴾: كثير الآثام.

١ - اللحمة - بالضم -: القرابة. المصباح المنير: ص ٥٥١، مادة «لحم».

٢ ـ الدعي: المنسوب إلى غير أبيه. لسان العرب: ج ٤، ص ٣٦٣، مادة «دعا». وقال الطريحي: لا يكون الرجل الواحد دعيًا لرجل وابناً له، لأنّ الإبن هو المعروف في النسب، والدعي اللاصق في التسمية لا غير، ولا يجتمع في الشيء أصيل وغير أصيل. مجمع البحرين: ج ١، ص ١٤٠، مادة «دعا».

٣\_جوامع الجامع: ص ٥٠٤، س ٦، الطبعة الحجريّة.



﴿عُتُلِّ ﴾: جاف غليظ.

﴿ بَعْدَ ذُلِكَ ﴾: بعدما عدّ من مثالبه.

﴿ زَنِيمٍ ﴾: في المعاني: عن الصادق الله إنّه سئل عن قوله تعالى: «عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ »، فقال: العتلّ: العظيم الكفر، والزنيم: المستهتر بكفره (١١).

وفي المجمع: سئل النبي ﷺ عن العتلّ الزنيم؟ فقال: هو الشديد الخلق الشحيح، الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس، الرحب<sup>(٢)</sup> الجوف<sup>(٣)</sup>.

وعنه عَلَيْ الايدخل الجنّة جوّاظ، ولاجعظريّ، ولاعتلّ زنيم، قيل: فما الجوّاظ؟ قال: كلّ جمّاع منّاع، قيل: فما الجعظريّ؟ قال: الفظّ الغليظ، قيل: فما العتلّ الزنيم؟ قال: كلّ رحب الجوف، سيّئ الخلق، أكول شروب غشوم (٤) ظلوم (٥). وعن علي الله (٢٠).

والقمّي:قال:الحلّاف:الثاني حلف لرسول الله عَلَيْ أنّه لا ينكث عهداً «هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ»: قال: كان ينمّ على رسول الله عَلَيْ أَهُ، ويهمز بين أصحابه «مَّنَّاعٍ للْخَيْرِ»:قال:الخير:أمير المؤمنين اللهِ «مُعْتَدٍ»قال: أي إعتدى عليه، «عُتُلِّ بَعْدَذَ لِكَ زَنِيمٍ »قال:العتلّ:العظيم الكفر، والزنيم: الدعي (٧).

﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾: لأن كان متمولاً مستظهراً بالبنين، وهو إمّا متعلّق بـ «لَا تُطِعْ» أو بما بعده، وقرئ إن كان على الإستفهام.

١ \_معاني الأخبار: ص ١٤٩، ح ١، باب معنى العتلّ والزنيم.

٢ ـ الرحب \_ بالضم \_: السعة. تقول منه: فلان رُحبُ الصدر. والرُحبُ \_ بالفتح \_: الواسع، تقول منه: بلد رُحب وأرض رَحبة. الصحاح: ج ١، ص ١٣٤، مادة «رحب».

٣-مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٣٤، س ٢٧. وفيه: «الرحيب الجوف».

٤ الغشم: الظلم، والحرب غشوم، لأنَّها تنال غير الجاني. الصحاح: ج ٥، ص ١٩٩٦، مادة «غشم».

٥- مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٣٤، س ٢٨. وفيه: «كل رحيب الجوف».

٦- مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٣٤، س ٢٥. ٧ - تفسير القتى: ج ٢، ص ٣٨٠، س ١٤.



﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَاقَالَ أُسَلطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾: أي أكاذيبهم، قاله من فرط غروره. ﴿سَنسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴾: على الأنف، قيل: وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبق على أثره(١).

وقيل: إنّه كناية عن أن يذلّه غاية الإذلال كقولهم: جدع أنفه، ورغم أنفه (٢).

والقمّي: «إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ» قال: كنّى عن الثاني، قال: «أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ»: أي أكـاذيب الأوّلين، «سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرُ طُومِ» قال: في الرجعة إذا رجع أمير المؤمنين الله ويرجع أعداؤه فيسمهم بمسم معه كما يوسم البهائم على الخراطيم: الأنف والشفتان (٣).

أقول: وقد مضى بيانه في تفسير دابّة الأرض في سورة النمل (٤).

﴿إِنَّا بِلَوْنَا هُمْ ﴾: إختبرنا أهل مكّة بالقحط.

﴿ كُمَّا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ ﴾: أصحاب البستان الذي كان بدون صنعاً (٥).

القمّي: عن الباقر ﷺ: إنّ أهل مكّة ابتلوا بالجوع كما أبتلي أصحاب الجنّة وهي جنّة كانت في الدنيا، وكانت باليمن يقال لها: الرضوان على تسعة أميال من صنعاء (٦).

﴿إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾: ليقطعنَّها وقت الصباح.

﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴾: ولا يقولون إن شاء الله، وإنَّما سمّي إستثناء لما فيه من الإخراج. ﴿ فَطَافَ عَلَمْهَا ﴾: على الجنّة.

٥\_هكذا في الأصل، والصحيح: «الذي كان دون صنعاء بفرسخين».

١ و ٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٩٥. س ١ و ٢.

٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٨١، س ١. وفيه: «على الخرطوم والأنف والشفتين»، وهذا هو الصحيح.

٤ ـ ذيل الآية: ٨٢، أنظر ج ٥، ص ٣٩١ ـ ٣٩٣ من كتابنا تفسير الصافي.

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿ فَيَ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ ﴿ فَا أَنِ اَغْدُواْ فَاصْبَحِينَ ﴿ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَقْتُونَ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَلْرِمِينَ ﴿ فَيَ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَقْتُونَ ﴿ وَ فَا لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿ وَ فَدَواْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَلْدِرِينَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَصَآلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَصَآلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَصَآلُونَ ﴿ فَلَكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿طَآئِفٌ ﴾: بلاء طائف.

ومِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِّمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾: قيل: كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء، أو كالليل المظلم بإحتراقها واسودادها، أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس، والصريمان: الليل والنهار لانصرام أحدهما من الآخر (١١).

﴿ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ \* أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ \*: أخرجوا إليه غدوة ضمن معنى الإقبال أو الإستيلاء فعدّى بعلى.

﴿إِن كُنتُم صَـر مِينَ ﴾: قاطعين له.

﴿ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفَتُونَ ﴾: يتسارّون فيا بينهم.

﴿ أَن لا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿ وَغَدَواْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَـٰدِرِينَ ﴾: على نكد (٢) قادرين لا غير مكان قدرتهم على الإنتفاع، يعني إنّهم عزموا أن يتنكّدوا على المساكين فتنكّد عليهم بحيث لم يقدروا فيها إلّا على النكد والحرمان.

﴿ فَلَيًّا رَأُوْهَا ﴾: أوّل ما رأوها.

﴿قَالُوٓا إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴾: أخطأنا طريق جنّتنا، وما هي بها(٣).

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٩٥، س ١١.

٢ \_ رجل نكد: أي عسر، وعيش نكد: أي قليل، عسر، يقال: نكد عيشهم \_ بالكسر من باب تعب \_ ينكد نكداً. اشتد. الصحاح: ج ٢، ص ٥٤٥، ونحو ذلك جاء في مجمع البحرين: ج ٣، ص ١٥٢، مادة «نكد».

٣- العبارة غير مفهومة.

بَلْ غَنْ مَعْرُومُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ 

بَلْ غَنْ مَعْرُومُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ 

هُوْ قَالُواْ سُبْحَلٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلْمِينَ ﴿ فَيْ قَالُواْ يَلُويُلْنَا إِنَّا كُنَّا طَلْغِينَ ﴿ وَ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يَلُويُلْنَا إِنَّا كُنَّا طَلْغِينَ ﴿ وَ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يَلُويُلُنَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاٰغِبُونَ ﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاٰغِبُونَ ﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاٰغِبُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾: أي بعدما تأمّلوا وعرفوا أنّها هي (١)، قالوا: بل نحن حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا.

﴿قَالَ أُوْسَطُهُمْ ﴾: خيرهم.

﴿ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَـوْلَا تُسَـبِّحُونَ ﴾: لولا تـذكرون الله، وتشكـرونه بأداء حـقه. وتتوبون إليه من خبث نيّتكم.

﴿ قَالُواْ سُبْحَنْ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظُنلِمِينَ \* فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ \*: يلوم بعضهم بعضاً، فإنّ منهم من أشار بذلك، ومنهم من استصوبه، ومنهم من سكت راضياً، ومنهم من أنكره.

﴿ قَالُواْ يَكُونَ لِلنَّا إِنَّا كُنَّا طَلْغِينَ ﴾: متجاوزين حدود الله.

﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مِّنْهَآ﴾: ببركة التوبة، والإعتراف بـالخطيئة، وقـد روى أنّهم أبدلوا خيراً منها(٢).

﴿إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَ عِبُونَ ﴾: راجون العفو طالبون الخير.

في الكافي: عن الباقر على قال: إنّ الرجل ليذنب الذنب فيدراً عنه الرزق، وتلا هذه الآية: «إذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا» إلى قوله «وَهُمْ نَآغِمُونَ» (٣)(٤).

١ ـ ومرجع الضمير في قوله ﷺ: «أنَّها هي» غير معلوم.

٢ \_أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٩٦، س ٧. ٣ \_ القلم: ١٧ \_ ١٩.

٤\_الكافى: ج ٢، ص ٢٧١، ح ١٢، باب الذنوب.

والقمّى: عن ابن عبّاس أنّه قيل له: إنّ قوماً من هذه الأمّة يزعمون أنّ العبد قد يذنب الذنب فيحرم به الرزق، فقال ابن عبّاس: فوالذي لا إلنه غيره لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكره الله في سورة «نَ وَٱلْقَلَم» إنّ شيخاً كانت له جنّة وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله حتى يعطى كلّ ذي حقّ حقّه، فلمّا قبض الشيخ ورثه بنوه، وكـان له خمس من البنين، فحملت جنّته في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حملاً لم يكن حملت قـبل ذلك، فراحوا الفتية إلى جنّتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمرة ورزق فاضل، لم يعاينوا مثله في حياة أبهم، فلمّا نظر وا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: إنّ أبانا كان شيخاً كبيراً قد ذهب عقله وخرف فهلمّوا فلنتعاقد عهداً فيما بيننا أن لا نـعطى أحــداً مــن فــقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً حتى نستغنى وتكثر أموالنا، ثمّ نستأنف الصنعة فيما يستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك أربعة وسخط الخامس وهو الذي قال الله: «قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلُمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ»، فقيل: يابن عبّاس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لا بل كان أصغر القوم سنًّا. وكان أكبرهم عقلاً، وأوسط القـوم خـير القـوم، قـال الله: «وَكَـذَٰ لِكَ جَـعَلْنَـٰكُمْ أُمَّـةً وَسَطاً»(١١)، فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله، وكونوا على منهاج أبيكم تسلموا وتغنموا، فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرماً. فلمَّا أيقن الأخ أنَّهم يريدون قتله دخــل مـعهم في مشــورتهم كــارهاً لأمرهم غير طائع، فراحوا إلى منازلهم، ثمّ حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا ولم يـقولوا إن شاء الله، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب وقال: «إِنَّا بَلَوْنَـٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَـٰبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَـمُواْ لَـيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلَا يَسْتَثْنُونَ \* فَطَافَ عَلَهُمَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ \* فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم»، قال: كالمحترق، فقيل لابن عبَّاس: ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثمَّ قال: لا ضوء به ولا نور، فلمّا أصبح القوم «فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ \* أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰـرِمِينَ» قال: «فَانطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَـٰفَتُونَ»، قيل: وما التخافت يابن عبّاس؟ قـال: يـتسارّون، يسـارّ بعضهم بعضاً لكيلا يسمع أحد غيرهم، فقالوا: «لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ \* وَغَدَواْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَـٰدِرِينَ» وفي أنفسهم أن يصرموها ولا يعلمون ما قد حلّ بهم من سطوات الله كَذَ ٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُو اْيَعْلَمُونَ ﷺ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ وَ إِنَّ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَنَّ أَمْ لَكُمْ كِتَنْبُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فَيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فَيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ لَلَهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللللْمُؤْمِنُ

ونقمته، فلمّا رأوها وعاينوا ما قد حلّ بهم «قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ أَلُونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُ ومُونَ» فحرمهم الله ذلك الرزق بذنب كان منهم، ولم يظلمهم شيئاً (١).

﴿كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ﴾: مثل ما بلونا به أهل مكّة، وأصحاب الجنّة: العذاب في الدنيا. ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ﴾: أعظم منه.

﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾: لاحترزوا عمّا يؤدّيهم إلى العذاب.

﴿ إِنَّ لِلْمُنتَّقِينَ عِندَ رَبِّهمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾: جنّات ليس فيها إلّا التنّعم الخالص. ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾: إنكار لقولهم إن صحّ إنّا نبعث كها يزعم محمد عَيْنَ الله في الدنيا.

﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُونَ ﴾: التفات فيه تعجيب من حكمهم، واستبعاد له، وإشعار بأنّه صادر من إختلال فكر، وإعوجاج رأى.

﴿ أُمْ لَكُمْ كِتَلْبٌ ﴾: من السهاء.

﴿فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾: تقرؤون.

﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴾: إنّ لكم ما تختارونه، وتشتهونه، يقال: تخير الشيء واختاره: أخذ خيره، وكسر «إنّ» لمكان اللام، ويحتمل الإستئناف.

﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْكُنُ عَلَيْنَا ﴾: عهود مؤكّدة بالأيان.

مَّلُهُمْ أَيُّهُم بِذَٰ لِكَ زَعِيمٌ ﴿ يَ أَمْ لَكُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآءُهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ يَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ بِشُرَكَآءُهُمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ يَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ يَ خَلْشِعَةً أَبْصَلُوهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ يَ يَ السُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ وَاللهُ عَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾

﴿ بَـٰلِغَةً ﴾: متناهية في التوكيد.

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ﴾: ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة، لا تخرج عن عهدته حتى عكمكم في ذلك اليوم.

﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾: جواب القسم المضمّن في «أَمْ لَكُمْ أَيْنَ».

﴿ سَلْهُم اللَّهُم إِذَالِكَ زَعِيم ﴾: بذلك الحكم كفيل يدّعيه ويصحّحه.

﴿ أَمْ فَهُمْ شُرَكَا ءُ ﴾: يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين، أو يشاركونهم في هذا القول، فهم يقلّدونهم إذ لا أقلّ من التقليد.

﴿ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآتِهِمْ إِن كَانُواْ صَلدِقِينَ ﴾: في دعواهم.

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ \* خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴾: يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب، وكشف الساق مثل في ذلك، وأصله تشمير المخدورات عن سوقهن في الهرب، أو يوم يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عياناً، مستعار من ساق الشجر، وساق الإنسان وتنكيره للتهويل أو للتعظيم.

في المجمع: عن الباقر، والصادق المسلم المسلم الله في هذه الآية: أفحم (١) القوم، ودخلتهم الهيبة، وشخصت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، لما رهقهم (٢) من الندامة والخزي والذلة (٣).

١ ـ فحم الصبي فحوماً وفُحاماً \_بالضم \_: بكى حتّى انقطع صوته. مجمع البحرين: ج٦، ص ١٣٠، مادة «فحم». ٢ ـ رهق الشيء رهقاً كتعب ـ: إذا غشيه. مجمع البحرين: ج ٥، ص ١٧٤، مادة «رهق».

٣\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٣٣٩، س ٢٦.

۲٦٨ ...... تفسير الصافي

وفي التوحيد: عن الصادق لللهِ مثله (١).

وفيه (۲)، وفي العيون: عن الرضا المله قال: حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجّداً ويُدَّبِّح (٣) أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود (٤).

وفي الجمع: في الخبر أنّه يصير ظهور المنافقين كالسفافيد (٥)(٦).

وفي الجوامع: وفي الحديث: تبقى أصلابهم طبقاً واحداً أي فقارة واحدة لا تثني (٧).

﴿ وَقَدْ كَانُو الْيُدْعُونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾: في التوحيد: عن الصادق الله «وَهُمْ سَلِمُونَ » اي مستطيعون يستطيعون الأخذ بما أمروا به، والترك لما نهوا عنه، ولذلك ابتلوا، ثمّ قال: ليس شيء ممّا أمروا به، ونهوا عنه إلّا ومن الله عزّ وجلّ فيه إبتلاء وقضاء (٨). قيل: وفيه وعيد لمن سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب، وقعد عن الجهاعة (٩).

والقمّي: قال: يكشف عن الأمور التي خفيت وما غصبوا آل محمّد صلوات الله عليهم حقّهم «وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ»: قال: يكشف لأمير المؤمنين الله فتصير أعناقهم مثل صياصي البقر، يعني قرونها فلا يستطيعون أن يسجدوا، وهي عقوبة لأنّهم لم يطيعوا الله في الدنيا في أمره، وهو قوله: «وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ»، قال: إلى ولايته في الدنيا وهم يستطيعون (١٠٠).

١ ـ التوحيد: ص ١٥٤ ـ ١٥٥، ح ٢. باب ١٤ ـ تفسير قول الله عزّ وجلّ «يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ».

٢ ـ التوحيد: ص١٥٤، ح ١، باب١٤ ـ تفسير قول الله عزّ وجلّ «يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ».
 ٣ ـ دبّح الرجل ـ بالباء الموحّدة المشدّدة، والحاء المهملة تدبيحاً ـ: يبسط ظهره ويطأطيء رأسه. مجسمع البحرين: ج ٢، ص ٣٤٨، مادة «دبح».

٤ عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ١٢٠ ـ ١٢١، ح ١٤، باب ١١ ـ ما جاء عن الرضا علي بن موسى لِللَّمِيلا مسن الأخبار في التوحيد.

٥ ـ السفود ـ بالفتح ـ كتنور: الحديدة التي يشوى بها اللحم، والمعروف صيخ وميخ. مجسمع البحرين: ج ٣. ص ٧٠. ص ٢٣٠. س ٣٠. ص ٧٠.

٧ ـ جوامع الجامع: ص ٥٠٥، س ٢٨، الطبعة الحجريّة. وفيه: «لا تنثني».

٨ - التوحيد: ص ٣٤٩، ح ٩، باب ٥٦ - الإستطاعة.

<sup>9</sup> \_أنظر مجمع البيان: ج 9 \_ 1 . س ٣٣٩، س ٢٢؛ وروح المعاني (تفسير الآلوسي): ج ٢٩، ص٣٦، س١٦. ...

١٠ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٣، س ١.

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۚ يَكُ وَأُمْلِي هَمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۚ فَيَّ أَمْ تَسْئَلُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَيْ وَأُمْلِي هَمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۚ فَيْ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَاغَيْبُ فَـهُمْ أَاجْراً فَهُم مِّن مَّعْرَمٍ مُّثْقَلُونَ فَيْ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَـهُمْ يَكُتُبُونَ فَيْ فَاصْبِرْ لِحُكْمٍ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكُتُبُونَ فَيْ فَاصْبِرْ لِحُكْمٍ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكُتُبُونَ فَهُو مَكْظُومٌ فَيْ

﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بَهَ الْهَ الْخَدِيثِ ﴾: كِله إليّ فإنّى أكفيكه.

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾: سندنيهم من العذاب درجة درجة بالإمهال، وإدامة الصحّة، وازدياد النعمة، وإنساء الذكر.

﴿مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: إنَّه استدراج.

﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ ﴾: وأمهلهم.

﴿إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾: لا يدفع بشيء، سماه كيداً لأنه في صورته، وقد مضى بيان الإستدراج، وتفسير الآية في سورة الأعراف(١١).

﴿ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً ﴾: على الإرشاد.

﴿ فَهُم مِّن مَّغْرَم ﴾: من غرامة.

﴿ مُّثْقَلُونَ ﴾: بحملُها فيعرضون عنك.

﴿ أُمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُّبُونَ ﴾: منه ما يحكمون، ويستغنون به عن علمك.

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُم رَبِّكَ ﴾: وهو إمهالهم، وتأخير نصرتك عليهم.

﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ ﴾: يعني يونس، لمّا دعا على قومه، ثمّ ذهب مغاضباً لله.

﴿إِذْ نَادَىٰ﴾: في بطن الحوت.

تفسير الصافي

لَّوْلَا ۚ أَن تَدَرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ فَيْ فَاجْتَبَـٰهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿ فَي وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَـٰرِهِمْ لَمَّا سَمعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّـهُ لَمَجْنُونٌ ﴿ وَهَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴿ وَهُ

﴿ وَهُو مَكْظُومٌ ﴾: القمّى: عن الباقر اللهِ أي مغموم (١٠).

﴿ لَّوْلَا ۚ أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾: التوفيق للتوبة وقبولها.

القمّى: قال: النعمة: الرحمة<sup>(٢)</sup>.

﴿لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ﴾: بالأرض الخالية عن الأشجار والسقف.

القمّى: قال: الموضع الذي لا سقف له (٣).

﴿ وَهُو مَذْمُومٌ ﴾: ملم (٤).

﴿فَاجْتَبُـٰهُ رَبُّهُ﴾: بأن ردّ الوحي إليه.

﴿ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾: من الكاملين في الصلاح، وقد مضى قصّته في سورته (٥٠). ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَـٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ \* وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَـٰلَمِينَ \*: يعني إنَّه لشدّة عداوتهم، وانبعاث بغضهم، وحسدهم عند سماع القرآن، والدعاء إلى الخير ينظرون إليك شزراً (٦) بحيث يكادون يزلون قدمك فيصرعونك من قولهم نظر إليّ نظراً يكاد يصرعني، أي لو أمكنه بنظره الصرع لفعله.

۱ و ۲ و ۳ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۸۳، س ۹ و ۱۰.

٤\_مُليمٌ: من الأم الرجل: أتى بما يلام عليه. مجمع البحرين: ج ٦، ص ١٦٦، مادة «لوم». وجاء في لسان العرب: ج ١٢، ص ٣٦١، قال الفرّاء: ومن العرب من يقول: المليم بمعنى الملوم.

٥-ذيل الآية: ٩٨ من سورة يونس، أنظرج ٣، ص ٥٤٥ ـ ٥٥٢ من كتابنا تفسير الصافي.

٦ \_ الشزر \_ بالفتح فالسكون \_ : نظر الغضبان بمؤخر العين، يقال: نـظر إليــه شــزراً: أي نـظر غــضب. مجــمع البحرين: ج ٣، ص ٣٤٥، مادة «شزر».

في الكافي (١)، والفقيه: عن الصادق الله : إنّه مرّ بمسجد الغدير فنظر إلى ميسرة المسجد، فقال: ذاك موضع قدم رسول الله عَلَيْ حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ثمّ نظر إلى الجانب الآخر، فقال: ذاك موضع فسطاط أبي فلان، وفلان، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي عبيدة الجرّاح، فلمّا أن رأوه رافعاً يده قال بعضهم لبعض: انظروا إلى عينية تدوران كأنّها عينا مجنون، فنزل جبرئيل الله بهذه الآية (٢).

والقمّي: «لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ»، قال: لمَّا أخبرهم رسول الله عَيَّشَا فضل أمير المؤمنين السَّا، قال: «وَمَا هُوَ» يعني أمير المؤنين السِّلا «إلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَـٰلَمِينَ» (٣).

قيل: المعنى إنهم يكادون يصيبونك بالعين، إذ روي أنّه كان في بني أسد عيّانون فأراد بعضهم على أن يعينه فنزلت (٤).

وفي الحديث: إنّ العين لتدخل الرجل القبر، والجمل القدر (٥).

وفي المجمع: جاء في الخبر أنَّ أسماء بنت عميس قالت: يـا رسـول الله إنَّ بـني جـعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقه العين (٦).

وقرئ «لِيَزْ لِقُونَكَ» بفتح الياء.

وفي ثواب الأعمال (٧)، والجمع: عن الصادق الله من قرأ سورة «نَ وَٱلْقَلَمِ» في فريضة أو نافلة آمنه الله عز وجلّ من أن يصيبه فقر أبداً، وأعاذه الله تعالى إذا مات من ضمّة القبر (٨).

## \* \* \*

۱ ــالكافي: ج ٤، ص ٥٦٦ ــ ٥٦٧. ح ٢، باب مسجد غدير خم. وفيه: «ذلك موضع قدم رســول الله ﷺ... ذلك موضع فسطاط...».

٢ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٣٣٥، ح ١٥٥٨ / ٧، باب ٢١٤ ـ بـ اب الإبـ تداء بمكّـة والخـتم بـالمدينة، والصلاة في مسجد غدير خم. وفيه: «عبيدة بن الجرّاح».

٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٨٣، س ١٢.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٩٨، س ٦.

٥- أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٩٨، س ٩. ٢- مجمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٣٤١، س ١٧.

٧ ـ ثواب الأعمال: ص ١١٩، ح ١، باب ثواب قراءة سورة «ن وَ أَلْقَلَم».

٨ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٣٣٠، في فضلها.

and the second of the second o and the second of the second o

 $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_n, x_2, \dots, x_n)$ 

The second of th A supplied the state of the sta A.

the second s and the second of the second o

and the control of th

AND THE STATE OF And in the contract and a

The state of the s

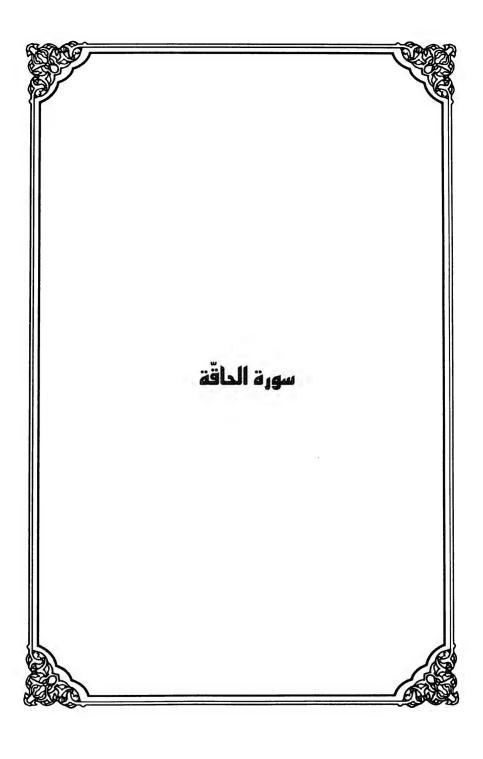

and the inc 



سورة الحاقّة: مكيّة، عدد آيها إحدى وخمسون آية بصرى شامي، وآيتان في الباقين.



﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴾: قيل: الساعة التي يحقّ وقوعها أو تحقّ فيها الأمور، أي تجب وتعرف حقائقها، أو تقع فيها حواقّ الأمور من الحساب والجزاء (١١).

﴿ مَا ٱلْحُمَا قَلَهُ ﴾: أي شيء هي؟ وضع الظاهر موضع الضمير تفخياً لشأنها، وتهويلاً لها. ﴿ وَمَاۤ أَدْرَ لٰكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾: وأي شيء أعلمك ما هي؟ أي إنّك لا تعلم كـنهها، فإنّها أعظم مِن أن تبلغها دراية.

﴿ كَذَّبَتْ غُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾: بالحالة التي تقرع الناس بالأفزاع، والأواهل، والأجرام بالإنفطار، والإنتشار، وإنّا وضعت موضع ضمير «الحاقّة» زيادة في وصف شدّتها.

﴿ فَأَمَّا ثَمُّودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ﴾: بالواقعة المجاوزة للحدّ في الشدّة، وهي الصيحة، والرجفة. كما مضى بيانه في سورني الأعراف (٢) وهود (٣).

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٩٨. س ١٦.

٢ \_ الآيات: ٧٣ \_ ٧٩، أنظر ج ٣، ص ١٩٩ \_ ٢٠٦ من كتابنا تفسير الصافي.

٣ ـ ذيل الآية: ٦٧، أنظر ج ٤، ص ٥٥ من كتابنا تفسير الصافي.

٢٧٦ ...... تفسير الصافي

وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿ شَاعَدُ فَلَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةٍ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَـٰىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ﴿ كَانَّهُمُ مَّن بَاقِيَةٍ ﴿ كَانَّهُمُ مَّ لَا بَالْنَاطِئَةِ ﴿ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ وَهَى اللّهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ وَهَى اللّهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ وَهَا لَهُ اللّهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَيَهِا لَهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْتَفِكَنتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَهَا لَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْتِينِهُ إِلَيْهُ اللّهُ وَالْمُؤْتَفِيكَ لَهُ إِلَيْهُ الْمُؤْتِقُونَ أَوْمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَ لَتُهُ بِالْخَاطِئَةِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ إِلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَكُونَا لِيَالِهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ لَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللمُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ ﴾: القمّي: أي باردة (١٠).

﴿عَاتِيَةٍ ﴾: قال: قال: خرجت أكثر ممَّا أمرت به (٢).

﴿ سَخَّرُهَا عَلَيْهِمْ ﴾: سلّطها الله عليهم بقدرته.

﴿ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَّـٰنِيَةِ أَيَّامٍ خُسُوماً ﴾: متتابعات، القمّي: قال: كان القمر منحوساً بزحل سبع ليالٍ وثمانية أيّام حتّى هلكوا<sup>(٣)</sup>.

أقول: وقد سبق في سورة القمر: أنّ أوّل الثمانية وآخرها كانا يوم الأربعاء، وأنّه نحس مستمر (٤).

﴿ فَتَرَى ٱلْقُوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ ﴾: موتى، جمع صريع.

﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ ﴾: أصول نخل.

﴿خَاوِيَةٍ﴾: متآكلة الأجواف.

﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ﴾: قد سبقت قصّتهم في سورتي الأعراف (٥) وهود (٦).

﴿ وَجَآ ءَفِرْ عَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ ﴾ : ومن تقدّمه، وقرئ «ومن قبَلِهِ »أي ومن عنده من أتباعه.

﴿ وَٱللَّوْ تَفِكُتُ ﴾: قرى قوم لوط، والمراد أهلها.

﴿ بِالْخَاطِئَةِ ﴾: بالخطأ، القمّي: «ٱلْمُؤْتَفِكَتُ»: البصرة، و«ٱلْخَاطِئَةِ»: فلانة (٧).

١ و ٢ و ٣ ـ تفسيرالقتي: ج٢، ص٣٨٣. ٤ ـ ذيل الآية: ١٩، أنظر ص٥١ ـ ٥٢ من هذا الجزء.

٥ ـ ذيل الآية: ٧٩، أنظر ج ٣، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٦ من كتابنا تفسير الصافي.

٦ \_ذيل الآية: ٥٩، أنظر ج ٤، ص ٥١ \_ ٥٣ من كتابنا تفسير الصافي.

٧ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٨٤، س ١.

ا لَهُ عَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّالِيَةً اللَّهَ اللَّهَ طَغَا اللَّهُ مَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ اللَّهُ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَآ الْكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَآ أَذُنُ وَعَيْهُ لَا كُمْ اللَّهُ الْكُمْ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ ا

﴿ فَعَصَوا أ رَسُولَ رَبِّهم ﴾: فعصى كلّ أمّة رسولها.

﴿ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّا بِيَةً ﴾: زائدة في الشدّة زيادة أعهاهم في القبح.

القمّى: عن الباقر الله والرابية: التي أربت على ماصنعوا(١).

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ﴾: جاوز حدّه المعتاد، يعني في الطوفان.

﴿ مَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾: حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم في سفينة نوح.

﴿لِنَجْعَلَهَا﴾: لنجعل الفعلة، وهي إنجاء المؤمنين، وإغراق الكافرين.

﴿لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾: عبرة، ودلالة على قدرة الصانع، وحكمته، وكمال قهره، ورحمته.

﴿ وَ تَعِمَا ﴾: وتحفظها.

﴿ أَذُنٌ وَ عِيَةٌ ﴾: من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكّره، وإشاعته، والتفكّر فيه، والعمل بموجبه، وقرئ «اذن» بالتخفيف.

في المجمع: عن النبي عَلَيْكُ إِنَّه قال لعلي الله أن تعلى إنَّ الله تعالى أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلَّمك وتعي، وحقّ على الله أن تعي، فنزل: «وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَ عِيَةٌ» (٢).

وفيه (٣)، وفي العيون <sup>(٤)</sup>، والجوامغ: عنه ﷺ إنّه لمّا نزلت هذه الآية قال: سألت الله عزّ وجلّ أن يجعلها أذنك يا علمي <sup>(٥)</sup>.

وفي رواية: لمَّا نزلت قال: اللهمّ اجعلها أُذن علي، ثمّ قال علي ﷺ: فما سمعت شيئاً من

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٥، س ٣. ٢ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٣٤٥. س ٢٩.

٣- مجمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٣٤٦، س ٣. ٤- عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ٦٢، ح ٢٥٦.

٥-جوامع الجامع: ص ٥٠٦ ـ ٥٠٧، الطبعة الحجريّة. وإليك بقيّة الحديث: «قال: فما نسيت شيئاً بعد وماكان
 لى أن أنسى».

۲۷۸ ..... تفسير الصاني

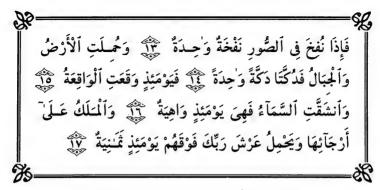

رسول الله عَلَيْنِاللهُ فنسيته (١). وزاد في أخرى: وما كان لي أن أنسى (٢).

وفي الكافي: عن الصادق عليه لل نزلت: «وَتَعِيَهَا أَذُنُ وَ عِينَه الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ : هي اُذنك يا على (٣).

﴿ فَإِذَا نُفْحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَ حِدَةً ﴾: لمّا بالغ في تهويل القيامة وذكر مآل المكذّبين بها عاد إلى شرحها، والمراد بالنفخة: النفخة الأولى التي عندها خراب العالم.

﴿ وَحُملَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ ﴾: رفعت من أماكنها.

﴿ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَ حِدَةً ﴾ : القمّي: قال: وقعت، فدكّ بعضها على بعض (٤).

﴿فَيَوْمَئِذٍ ﴾: فحينئذ.

﴿ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾: قامت القيامة.

﴿ وَ أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾: ضعيفة مسترخية.

﴿وَٱلْمُلَكُ ﴾: والجنس المتعارف بالملك.

﴿عَلَىٰ ۚ أَرْجَآئِهَا﴾: على جوانبها.

﴿ وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُم ْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيلة ﴾: في المجمع: عن النبي تَتَلِّلَهُ إنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أيّدهم بأربعة أخرى فيكونون ثمانية (٥).

وفي الكافي: عن الصادق الله قال: حملة العرش، والعرش: العلم، ثمانية: أربعة منّا،

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٤٥، س ٢٨. ٢ \_ جوامع الجامع: ص ٥٠٧، س ١، الطبعة الحجريّة.

٣\_الكافي: ج ١، ص ٤٢٣، ح ٥٧، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٥\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٤٦، س ١٥.



وأربعة ممّن شاء الله(١).

والقتي: قال: حملة العرش ثمانية، لكلّ واحد ثمانية أعين، كلّ عين طباق الدنيا، قال: وفي حديث آخر قال: حملة العرش ثمانية، أربعة من الأوّلين، وأربعة من الآخرين، فأمّا الأربعة من الأوّلين فنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى بهي ، وأمّا الأربعة من الآخرين: فحمّد، وعلي، والحسن، والحسين صلوات الله عليهم، ومعنى يحملون العرش: يعني العلم (٢).

﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْنَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴾: سريرة، وقرئ بالياء.

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُ بِيَمِينِهِ ﴾: تفصيل للعرض.

﴿فَيَقُولُ﴾: تبجّحاً (٣).

﴿ هَآ وَ مُ اَقْرَءُواْ كِتَابِيهُ ﴾: «هَآ وُمُ» اسم لخذوا، و «الهاء» في كتابيه ونظائره الآتية للسكت، تثبت في الوقف، وتسقط في الوصل.

﴿ إِنِّى ظَنَنتُ ﴾: أي تيقنت، كذا في التوحيد (٤)، والإحتجاج: عن أمير المؤمنين الله قال: والظنّ ظنّان: ظنّ شك، وظنّ يقين، فما كان من أمر المعاد من الظنّ فهو ظنّ يقين، وما كان من أمر الدنيا فهو ظنّ شكّ (٥).

﴿ أَنِّي مُلَنِّي حِسَابِيَهْ ﴾: قال: إنّي أبعث وأحاسب.

١ \_ الكافي: ج ١، ص ١٣٢، ح ٦، باب العرش والكرسي.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٤، س ٤.

٣ ـ البجح: الفرح، وبجّحته فتبجّح: أي فرّحته ففرح. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٣٤١، مادة «بجخ».

٤ - التوحيد: ص ٢٦٧، س ١٩، ح ٥. باب ٣٦ - الرد على الثنوية والزنادقة.

٥ ـ الاحتجاج: ج ١، ص ٣٦٣، س ١٩، احتجاج أمير المؤمنين الله على زنديق جاء مستدلاً عليه بآي من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل.

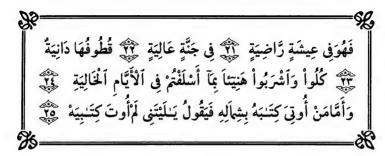

القمّي: عن الصادق الله كل أمّة يحاسبها إمام زمانها، ويعرف الأعُّة أولياءهم وأعداءهم بسياهم، وهو قوله: «وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يعرفون» (١١)، وهم الأعُّة المَيْلِي يعرفون كلاً بسياهم فيعطوا أولياءهم كتابهم بيمينهم فيمرّوا إلى الجنّة بلا حساب، ويعطوا أعداءهم كتابهم بشماهم فيمرّوا إلى النار بلا حساب، فإذا نظر أولياؤهم في كتابهم يقولون لإخوانهم: «هَآوُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَنبِيَهُ \* إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَنتٍ حِسَابِيَهُ» (٢).

﴿ فَهُو َ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾: القتي: أي مرضيّة (٣). فوضع الفاعل مكان المفعول. ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا ﴾: جمع قطف، وهو ما يجتني بسرعة.

﴿ دَانِيَةً ﴾: يتناولها القائم والقاعد.

﴿ كُلُواْ وَ ٱشْرَبُواْ هَنِيٓتَا بِمَا أَسْلَفْتُم فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾: بما قدّمتم من الأعمال الصالحة في الماضية من أيّام الدنيا.

في المجمع: عن النبي عَلَيْ إِنَّه جاء إليه رجل من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم تزعم إنّ أهل الجنّة يأكلون ويشربون؟ فقال: والذي نفسي بيده إنّ الرجل منهم ليؤتى قوّة مائة رجل في الأكل والشرب والجياع، قال: فإنّ الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؟ فقال: عرق يفيض مثل ريح المسك فإذا كان ذلك ضمر (٤) له بطنه (٥).

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِهَالِهِ ﴾: القمّي: قال: نزلت في معاوية (٦٠).

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٤، س ٨.

١ \_ الأعراف: ٤٦.

٣ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٤، س ١٤.

٤ ـ الضُّمُرُ والضُّمُرُ ـ العُسْرِ والعُسُرِ ـ: الهزال وخفَّة اللحم. الصحاح: ج ٢، ص ٧٢٢، مادة «ضمر».

٥ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ١٦٥، س ٢٣. ٦- تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٨٤، س ١٥.

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿ ثَنَّ يَالَيْتَهَا كَانَتِ اَلْقَاضِيَةَ ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَانِيَهُ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَالِيَهُ ﴿ فَا هَلَكَ عَنَّى سُلْطَانِيَهُ ﴿ فَيْ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ ﴿ فَا مَلُوهُ ﴿ فَا مُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبِعُونَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللّ

﴿ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞: يقولها لما يرى من سوء العاقبة.

﴿ يَالَيْتُهَا ﴾: ياليت الموتة التي متّها.

﴿ كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾: القاطعة لأمري، فلم أبعث بعدها.

﴿ مَا أَغْنَىٰ عِنِّي مَالِيَهُ ﴾: قيل: مالي من المال والتبع (١).

والقمّي: يعني ماله الذي جمعه<sup>(٢)</sup>.

﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَ نِيَهُ ﴾: قيل: ملكي وتسلّطي على الناس (٣). والقمّي: أي حجّته (٤). ﴿ خُذُوهُ ﴾: يقال لخزنة النار خذوه.

﴿ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ ٱلْجَحِمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ \* : القمّي: عن الصادق الله لو أنّ حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرّها (٥).

وفي الكافي: عنه عليه وكان معاوية صاحب السلسة التي قال الله عزّ وجلّ: «فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا» الآية، قال: وكان فرعون هذه الأمّة (٦).

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٠١، س ٧.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٤، س ١٦.

٣ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٠١، س ٨.

٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٤، س ١٧. ٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٨١، س ٨.

٦-الكاني: ج ٤، ص ٧٤٣- ٧٤٤، ح ١، باب في قوله عزّ وجلّ: «سَوَ آء أَلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ».

الله الله المعالم الله المعالم المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم المسكين المحلم المسكين المحلم المسكين المحلم المعالم المعالم الله المعالم الله المعالم المعال

وفي البصائر: عن الباقر على قال: كنت خلف أبي وهو على بغلته، فنفرت بغلته، فإذا هو شيخ في عنقه سلسلة، ورجل يتبعه، فقال: يا علي بن الحسين اسقني، فقال الرجل: لا تسقه لا سقاه الله، قال: وكان الشيخ معاوية (١).

وعنه ﷺ: إنّه نزل وادي ضجنان (٢)، فقال ثلاث مرّات: لاغفرالله لك،ثمّ قال لأصحابه أتدرون لم قلت ما قلت؟ فقالوا: لم قلت جعلنا الله فداك؟ قال: مرّ بي معاوية بن أبي سفيان، يجرّ في سلسلة قد أدلى لسانه يسألني أن أستغفر له، وأنّه ليقال: إنّ هذا واد من أودية جهنّم (٣).

والقمّي: قال: معنى السلسلة السبعون ذراعاً في الباطن: هم الجبابرة السبعون (٤).

﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ ٱلْعَظِيمِ \* وَلَا يَحُضُّ \*: ولا يحتّ.

﴿عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَلْهُنَا مَمِيمٌ \*: قريب يحميه.

﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴾: غسالة أهل النار، وصديدهم.

القمّى: قال: عرق الكفّار <sup>(٥)</sup>.

﴿ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾: أصحاب الخطايا، من خطأ الرجل إذا تعمّد الذنب.

﴿ فَلَا ۚ أَقْسِمُ ﴾: لا مزيدة.

١ ـ بصائر الدرجات: ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥، ح ١، الجزء السادس، باب ٧ ـ في أنّ الأُمَّــة ﷺ يعرضون عــليهم أعداءهم وهم موتى ويرونهم.

٢ \_ ضجنان: جبل بناحية مكّة. الصحاح: ج ٦، ص ٢١٥٤، مادة «ضجن».

٣\_بصائر الدرجات: ص ٣٠٥. ح ٣. الجزء السادس، باب ٧ ـ في أنّ الأنمّة عليتيك يعرضون عـليهم أعــداءهــم وهم موتى ويرونهم.

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ يَكُ تَنزيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿ يَكُ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ يَهَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿ وَيَ ثَمَّ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ يَكُ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿ وَيَ ثَمَّ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ يَكُ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ فَيْ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ وَيَ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ وَيَهُ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ وَيَهُ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ وَيَهُ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ وَيَهُ اللَّهُ الْوَتِينَ وَيَ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَتِينَ وَيَ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ عِمَا تُبْصِرُونَ \* وَمَا لَا تُبْصِرُونَ \* : بالمشاهدات، والمغيّبات.

﴿ إِنَّهُ ﴾: إنّ القرآن.

﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ ﴾: كما تزعمون تارة.

﴿ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنِ ﴾: كما تدّعون أخرى.

﴿ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونِ ﴾: ولذلك يلتبس الأمر عليكم،

قيل: ذكر الإيمان مع نني الشاعريّة والتذكّر مع نني الكاهنيّة لأنّ عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بيّن لا ينكره إلّا معاند، بخلاف مباينته للكهانة، فإنّ العلم بها يتوقّف على تذكّر أحوال الرسول، ومعاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة، ومعاني أقوالهم، وقرئ بالياء فيها (١٠).

﴿ تَنزِيلٌ ﴾: هو تنزيل.

﴿مِّن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾: نزّله على لسان جبرئيل.

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾: القمّي: يعني رسول الله ﷺ (٢).

﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾: بيمينه أو بقوتنا، القمّي: قال: انتقمنا منه بقوّة (٣).

﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾: أي نياط قلبه. والقمّي: قال: عرق في الظهر يكون منه

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٠٢. س ٤.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٤، س ٢٣.



الولد(١١). وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه.

﴿ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾: دافعين، يعني إنّه لا يتكلّف الكذب علينا لأجلكم مع علمه أنّه لو تكلّف ذلك لعاقبناه، ثمّ لم تقدروا على دفع عقوبتنا عنه.

القمّى: يعني لا يحجز الله أحد، ولا يمنعه عن رسول الله عَيَّالِيَّةُ (٢).

﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ﴾: إذا رأوا ثواب المؤمنين به.

﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيُقِينِ ﴾: اليقين الذي لا ريب فيه.

﴿ فَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾: فسبّح الله بذكر اسمه العظيم، تنزيهاً له عن الرضا بالتقوّل عليه، وشكراً على ما أوحى إليك.

في الكافي: عن الكاظم المله «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ» يعني جبر ئيل عن الله في ولاية على الله بذلك على الله على الله على الله بذلك على الله على الله الله بهذا في ولاية على فأنزل الله بذلك قرآناً فقال: إنّ ولاية على الله «تَنزِيلٌ مِّن رَّبٌ ٱلْعَلَمِينَ \* وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا» محمد عَلَيْ «بَعْضَ الْوَلِي الآية، ثمّ عطف القول، فقال: إنّ ولاية على الله «لَتَذْكِرَةٌ لَّلْمُتَّقِينَ» للعالمين، وأنّ علياً الله لحسرة على الكافرين، وأنّ ولايته «لَحقُ ٱلْيَقِينِ \* فَسَبّح » يا محمد «باسم رَبّك علياً الله لحسرة على الكافرين، وأنّ ولايته «لَحقُ ٱلْيَقِينِ \* فَسَبّح » يا محمد «باسم رَبّك العظيم الذي أعطاك هذا الفضل (٣).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٨٤، س ٢٤. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٥، س ١.

٣\_الكافي: ج ١، ص ٤٣٣، قطعة من حديث ١، س ١٣، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

في ثواب الأعمال: عن الصادق الله أكثر من قراءة الحاقّة، فإنّ قراءتها في الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسوله، لأنّها إنّما نزلت في أمير المؤمنين الله ومعاوية، ولم يسلب قاريها دينه حتى يلقى الله عزّ وجلّ (٣).

وفي المجمع: عن الباقر للله مثله بدون قوله: «لأنَّها إنَّما نزلت في أمـير المـؤمنين لللهِ ومعاوية» (٤).

\* \* \*

١ \_ تفسير العيّاشي: ج ٢، ص ٢٦٨ \_ ٢٦٩، ح ٦٤.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٥، س ٢.

٣ ـ ثواب الأعمال: ص ١١٩، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الحاقة

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٣٤٢، في فضلها.

and the second s  $\mathbf{e} + \mathbf{f}(\mathbf{g}) = \mathbf{f}(\mathbf{e}) \cdot \mathbf{g} = \mathbf{f}(\mathbf{e}) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{e}) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{e}) \cdot \mathbf{g} = \mathbf{g}(\mathbf{e}) \cdot \mathbf{g}(\mathbf{e}) \cdot \mathbf{g}(\mathbf{e})$ 

A Section of the Contract of t

the state of the state of the state of frankling i Strong Koley Segar i Sil Subject to the first of the second





سورة المعارج: مكيّة، عدد آيها أربع وأربعون آية.



﴿ سَأَلُ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع ﴾: أي دعا داع به يعني استدعاه، وقرئ «سأل» بالألف، وهو إمّا لغة فيه وإمّا من السيلان.

﴿ لَّلْكَنْفِرِينَ ﴾: في الكافي مقطوعاً: إنّها نزلت للكافرين بولاية علي الحِلاِ، قال: هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمّد يَلِيُلاً، وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة عليها (١٠).

أُقول: ويدل على هذا ما مر في سبب نزولها في سورة الأنفال، عند قوله تعالى: «وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱثْنِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (٢).

والقمّي: عن الباقر الله إنه سئل عن معنى هذه الآية فقال: نار تخرج من المغرب، وملك يسوقها من خلفها حتى تأتي دار بني سعد بن همّام عند مسجدهم فلا تدع داراً لبني أميّة إلّا أحرقتها وأهلها، ولا تدع داراً فيها وتر لآل محمّد صلوات الله عليهم إلّا أحرقتها، وذلك المهدي، قال: في حديث آخر لما اصطفّت الخيلان يوم بدر رفع أبو جهل يده فقال: اللهمّ إنّ محمّداً أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرفه، فأجئه العذاب فأنزل الله تبارك وتعالى: «سَأَلَ سَآئِلُ

۱ \_الکافي: ج ۸، ص ۵۷ \_ ۵۸، ح ۱۸.

٢ \_ذيل الآية: ٣٢. أنظرج ٣، ص ٣٣١ \_٣٣٢ من كتابنا تفسير الصافي.

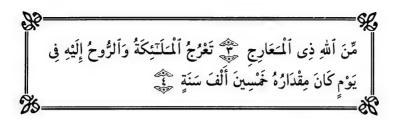

بِعَذَابٍ وَاقِعِ»(١).

﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴾: يردّه.

﴿ مِّنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمُعَارِجِ ﴾: ذي المصاعد، وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيّب، والعمل الصالح، ويترقّ فيها المؤمنون في سلوكهم، وتعرج الملائكة والروح فيها.

﴿ تَعْرُجُ ٱلْمُلَتَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْمِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾: استئناف لبيان إرتفاع تلك المعارج، وبعد مداها على سبيل قثيل الملكوت بالملك في نحو الإمتداد الزماني المنزّه عنه الملكوت.

والقمّي: عن النبي عَلِيْنَ قَال: تعرج الملائكة والروح في صبح ليلة القدر إليه من عند النبي عَلِين والوصى الله (٢).

وفي الإحتجاج: عن أمير المؤمنين الله وقد ذكر النبي تَكَلِينَ قال: أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر، وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العرش (٣).

وفي الكافي: عن الصادق الله إنّ للقيامة خمسين موقفاً كلّ موقف مقام ألف سنة، ثمّ تلا «في يَوْم» الآية (٤).

وفي الجمع: عن النبي عَلَيْلُهُ قيل له: يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفس محمد عَلَيْلُهُ بيده إنّه ليخف على المؤمن حتى يكون أخفّ عليه من صلاة مكتوبة يصلّها في الدنيا (٥).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٥، س ١١. ١ ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٦، س ٢.

٣ \_ الإحتجاج: ج ١، ص ٣٢٧، س ٤، احتجاج أمير المؤمنين الحِلِّ على اليهود.

٤ ـ الكافى: ج ٨، ص ١٤٣، ح ١٠٨، حديث محاسبة النفس.

٥\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٥٣، س ١٥.

فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً ﴿ وَنَرَسْهُ قَرِيباً فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجَبَالُ كَالْعِهْنِ كَا يَوْمَ تَكُونُ ٱلْجَبَالُ كَالْعِهْنِ فَي وَدُّ اللَّهُ مَا تَكُونُ ٱلْجُرِمُ لَوْ فَي وَلا يَسْتَلُ مَمِيمٌ مَمِياً ﴿ يُنْ يَبُصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَعْفِي فَي وَلا يَسْتَلُ مَمِيمٌ مَمِياً ﴿ يُنْ يَبُعِيهِ فَي وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ فَي وَلَا يَعْمَلُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُحْرِمُ لَوْ يَعْفِيدِ بَبَنِيهِ إِنْ يَبْنِيهِ إِنَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ فَي وَلَا يَعْمِلُونِ بَبَنِيهِ إِنْ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ فَي وَلَا يَعْمِلُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بِبَنِيهِ إِنَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ فَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُونُ اللّهُ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بِبَنِيهِ إِنْ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ فَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ إِنْ إِنْ يَنْهُ عَلَى إِنْ إِنْ إِنْهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهُ إِنْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْهُ إِنْهُمْ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنِهُ أَنْهُ أَاللَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنِهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنَا أَنْهُ أَنْهُ أَنِهُ أَنِهُ أَا

وعن الصادق الله: لو ولي الحساب غير الله لمكثوا فيه خمسين ألف سنة من قبل أن يفرغوا، والله سبحانه يفرغ من ذلك في ساعة (١١).

وعنه الله قال: لا ينتصف ذلك اليوم حتى يصل أهل الجنّة في الجنّة، وأهل النار في النار (٢).

﴿ فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً ﴾: القمّي: أي لتكذيب من كذّب أنّ ذلك يكون (٣).

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً ﴾: من الإمكان.

﴿ وَنَرَ لُهُ قَرِيباً ﴾: من الوقوع.

﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ﴾: القمّي: قال: الرصاص الذائب، والنحاس كذلك نذوب السهاء (٤).

﴿ وَ تَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾: كالصوف المصبوغ ألواناً، قيل: لأنّ الجبال مختلفة الألوان فإذا بسّت (٥) وطيرّت في الجوّ، أشبهت العهن المنفوش إذا طيرّته الريح (٦).

﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِياً ﴾: ولا يسأل قريب قريباً عن حاله، وقرئ على البناء للمفعول.

﴿ يُبَكَّرُونَهُم ﴾: القمّي: عن الباقر الله قال: يقول: يعرّفونهم ثمّ لا يتساءلون (٧).

﴿ يَوَدُّ ٱلْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \*

٣ و٤ ـ تفسير القمّى: ج٢، ص٣٨٦.

۱ و ۲ \_مجمع البيان: ج ۹ \_ ۱۰، ص۳۵۳، س۱۷ و ۱۸.

٥ ـ البس: الحطم. «وَبُسِّتِ أَلْجِبَالُ بُسَاً »أي فتَّت حتى صارت كالدقيق. مجسم البحرين: ج ٤، ص ٥٣، مادة «بسس». ٦ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٠٤، س ١.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٦، س ٩.

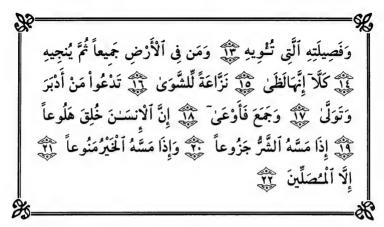

وَفَصِيلَتِهِ﴾: قيل: وعشيرته التي فصل عنهم<sup>(١)</sup>.

﴿ ٱلَّتِي تُنْوِيهِ ﴾: تضمّه في النسب، وعند الشدائد. والقمّي: هي أمّه التي ولدته (٢).

﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ \* كَلَّآ ﴾: ردع للمجرم عن الودادة، ودلالة على أنّ الافتداء لا ينجيه.

﴿إِنَّهَا لَظَيٰ ﴾: إنّ النار لهب خالص.

﴿ نُزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴾: وقرئ بالنصب، والشوى: الأطراف، أو جمع شواة، وهي جلدة الرأس. القمّى: قال: تنزع عينيه وتسوّد وجهه (٣).

﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴾: قال: تجرّه إليها (٤).

﴿وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ ﴾: وجمع المال، فجعله في وعاء، وكنزه حرصاً وتأميلاً.

القمّى: قال: جمع مالاً، ودفنه، ووعاه، ولم ينفقه في سبيل الله (٥).

﴿إِنَّ ٱلْانسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعاً ﴾: شديد الحرص، قليل الصبر.

﴿إِذَا مَسَّمُّ أَلشَّرُّ جَزُوعاً ﴾: القمّي: قال: الشرّ: هو الفقر، والفاقة (٦).

﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعاً ﴾: قال: الغنا، والسعة (٧).

﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ﴾: القمّي: عن الباقر عليه قال: ثمّ استثنى فوصفهم بأحسن أعمالهم (^^).

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٠٤، س ٧.

۲ و ۳ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ ــ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٦، س ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦.

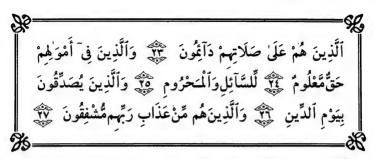

﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآغِنُونَ ﴾: قال: يقول: إذا فرض على نفسه شيئاً من النوافل دام عليه (١١).

وفي الخصال: عن أمير المؤمنين الله: يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من الليل النهار، وما فاتهم من النهار بالليل (٢٠).

﴿ وَ ٱلَّذِينَ فِي ٓ أَمْوَ ٰ فِيمْ حَقُّ مَعْلُومٌ \* لِّلسَّ آئِلِ وَ ٱلْمَحْرُومِ \*: في الكافي: عن السجاد على الحق المعلوم: الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين، وهو الشيء يخرجه من ماله، إن شاء أكثر، وإن شاء أقل، على قدر ما يملك، يصل به رحماً، ويقوّي به ضعيفاً، ويحمل به كلّاً، ويصل به أخاً له في الله، أو لنائبة تنوبه (٣). وفي معناه أخبار أخر (٤).

وعن الصادق على المحروم: الحارف الذي قد حرم كدّ يده في الشرى والبيع (٥). وفي رواية: المحروم: الذي ليس بعقله بأس، ولم يبسط له في الرزق، وهو محارف (٦). ﴿ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾: في الكافي : عن الباقر على أنفسهم. ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابٍ رَبِّهُم مُّشْفِقُونَ ﴾: خائفون على أنفسهم.

۱ ـ تفسير القمّي: ج ۲، ص ۳۸٦، س ۱۷. ۲ ـ الخصال: ص ۲۲۸، س ۸، ح ۱۰۱، باب ٤٠٠. ٣ ـ الكانى: ج ٣، ص ٥٠٠، ح ۱۱، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق.

٤\_أنظر الكافى: ج ٣. ص ٤٩٨ ـ ٩٩٤. ح ٨ و ٩. باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق.

٤-الطر الكافي: ج ١، ص ١٤٦٨- ١٦٠، ح ٨ و ١، باب قرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق. ٥-الكافى: ج ٣، ص ٥٠٠، ح ١٢، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق.

٦ ـ الكافي: ج ٣، ص ٥٠٠. ذيل حديث ١٢، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق.

٧ \_الكافى: ج ٨، ص ٢٨٧، ح ٤٣٢.

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِـفُرُوجِهِمْ اَنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِـفُرُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَلِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَ هَا مَلَكَتْ أَيْمُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَهَا مَلَكَتْ ذَلِكَ فَأُولَلَـعْكَ هُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَعَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَادُونَ ﴿ وَالّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتْ بَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالّذِينَ هُمْ عَلَىٰ وَالّذِينَ هُمْ عَلَىٰ وَالّذِينَ هُمْ عَلَىٰ وَالّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ قُعَافِطُونَ ﴿ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ قُعَافِطُونَ ﴿ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ قُعَافِطُونَ ﴾

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴾: إعتراض يدلّ على أنّه لا ينبغي لأحد أن يأمن من عذاب الله، وإن بالغ في طاعته.

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٰ ٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْكُمُ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَأِينَهُمُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَتَئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ \*: مضى تفسيرها في سورة المؤمنين (١).

﴿ وَ ٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَا بَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾: حافظون، وقرئ «لأمانتهم». ﴿ وَ ٱلَّــذِينَ هُـم بِـشَهَاداتهِم قَآعِمُ ونَ ﴾: لا يكتمون ولا ينكرون، وقرئ «بشهاداتهم» لاختلاف الأنواع.

﴿ وَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾: فيراعون شرائطها، وآدابها.

في الكافي<sup>(٢)</sup>، والمجمع: عن البَّاقر على قال: هي الفريضة، و«ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَـلَاتِهِمْ دَآغُِونَ»<sup>(٣)</sup> هي النافلة <sup>(٤)</sup>.

١ \_ الآيات: ٤ \_ ٧، أنظر ج ٥، ص ١٧٠ \_ ١٧١ من كتابنا تفسير الصافي.

٢ ـ الكافي: ج ٣، ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠، ح ١٢، باب من حافظ على الصلاة أو ضيّعها. إعلم إنّ ما جاء في الكافي من السؤال إنّا يكون عن هذا الآية: «وَ اللّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ» المؤمنون ٩، فأجاب عليه وقال: هي الفريضة. إذن ما استدلّ الماتن تَيْنُ به في ذيل هذه الآية من سورة المعارج غير صحيح.

٤\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٥٦، س ١٤.

وَ اللَّهُ ال

وعن الكاظم عليه: أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا(١).

﴿ أُوْلَنَئِكَ فِي جَنَّنتٍ مُّكْرَمُونَ ۞ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ ﴾: حولك.

﴿مُهْطِعِينَ ﴾: مسرعين.

﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾: قيل: فرقاً شتى جمع عزّة (٢). والقمّى: يقول: قعود (٣).

وفي الإحتجاج: عن أمير المؤمنين الميلا وقد ذكر المنافقين، قال: ومازال رسول الله تَتَلِللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ وجل له في إبعادهم بقوله: «وَأَهْجُرْ هُمُ هَجْراً جَمِيلاً» (٤)، وبقوله: «فَال ألَّذينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطعينَ» الآيات (٥).

﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِيٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾: بلا إيمان، قيل: هو إنكار لقوله، لو صح ما يقوله لنكون فيها أفضل حظّاً منهم كما في الدنيا(٦).

﴿ كُلَّا ﴾: ردع عن هذا الطمع.

﴿إِنَّا خَلَقْنَا هُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾: القمّي: قال: من نطفة ثمّ علقة (٧).

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٥٧، س ٣.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٠٥. س ١٠.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٦، س ٢٠. ٤ ـ المزمل: ١٠.

٥ ـ الاحتجاج: ج ١، ص ٣٧٧، س ٩، احتجاج أمير المؤمنين المن على زنديق جاء مستدلاً عليه بآي من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل.

٦ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٠٥، س ١٢.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٦، س ٢١.

فَكَ أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُسَلِقِ وَٱلْمُغَلِّرِ إِنَّالَقَلْدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ ٓ اَلْمُسْلِقِ وَالْمُغُلِّرِ إِنَّالَقَلْدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ ٓ اَلَٰنَبُدِّلَ خَيْراً مِّنْهُمْ وَمَا خَنُ بُعِسْبُوقِينَ ﴿ قَا فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُسوعَدُونَ ﴿ يَكُ يَسومَ مَنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّمِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُعَلِّلَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُعَلِّمِ عَلَىٰ اللْمُعَلِّلَ عَلَيْمُ عَلَىٰ اللْمُعَلِّلَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِّلَ عَلَىٰ اللْمُعَلِّلَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

أقول: يعني إنّ المخلوق من النطفة القذرة لا يتأهّل لعالم القدس ما لم يستكمل بالإيمان والطاعة، ولم يتخلّق بالأخلاق الملكيّة.

﴿ فَلَا ٓ أُقْسِمُ ﴾: «لا» مزيدة للتأكيد، وهو شائع في كلامهم. القمّي: أي أقسم (١). ﴿ بِرَبِّ ٱلْمُتَسَّلِرِقِ وَٱلْمُخَلِّرِبِ ﴾: قال: قال: مشارق الشتاء، ومشارق الصيف، ومغارب الشتاء، ومغارب الصيف(٢).

وفي المعاني: عن أمير المؤمنين على في هذه الآية قال: لها ثـ لاثمائة وسـتون مـشرقاً. وثلاثمائة وستون مغرباً، فيومها الذي تشرق فيه لا تعود فيه إلا من قابل، ويومها الذي تغرب فيه لا تعود فيه إلا من قابل (٣).

وفي الإحتجاج: عنه ﷺ فيها قال: لها ثلاثمائة وستّون برجاً، تطلع كلّ يوم من برج، وتغيب في آخر، فلا تعود إليه إلّا من قابل في ذلك اليوم <sup>(٤)</sup>.

﴿إِنَّالَقَـٰدِرُونَ \* عَلَىٰ ٓ أَن نَّبَدِّلَخَيْراً مِّنْهُمْ ﴾: أي نهلكهم ونأتي بخلق أمثل منهم. ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾: بمغلوبين إن أردنا ذلك.

﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَـٰقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُـوعَدُونَ ﴿ يَـوْمَ

۱ \_ تفسير القمّى: ج ٣، ص ٣٨٦، س ٢١.

٢ ـ تفسير القمّي: ج ٣، ص ٣٨٦، س ٢٢. وفيه: «قال: مشارق الشتاء، ومغارب الصيف، ومغارب الشتاء،
 ومشارق الصيف».

٣\_معاني الأخبار: ص ٢٢١، ح ١، باب معني المشارق والمغارب.

٤\_الإحتجاج: ج ١. ص ٣٨٦. س ١٧. احتجاج أمير المؤمنين عليُّة وأجوبته مسائل ابن الكوّا.



يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾: من القبور.

﴿سِرَاعاً ﴾: مسرعين.

﴿كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴾: إلى منصوب للعبادة، أو علم يسرعون.

القمّي: قال: إلى الداعي يبادرون (١١). وقرئ «نُصُب» بضمّتين على الجمع.

﴿ خَلْشِعَةً أَبْصَلُ هُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ ٱلْيُوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُسوعَدُونَ ﴾: في الدنيا. في ثواب الأعمال: عن الصادق الله أكثر وامن قراءة «سَئَلَ سَآئِلُ» فإنّ من أكثر قراءتها لم يسأله الله تعالى يوم القيامة عن ذنب عمله وأسكنه الجنّة مع محمّد عَلَيْلُهُ (٢).

وفي المجمع عن الباقر للطِّإ مثله(٣).

\* \* \*

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۸۷، س ۲، وفيه: «إلى الداعي ينادون».

٢ ـ ثواب الأعمال: ص ١١٩ ـ ١٢٠، ح ١، باب ثواب من قرأ سورة «سَأَلَ سَآئِلُ».

٣\_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٥٠، في فضلها.

Superior and the second second second second

But and grant of the same

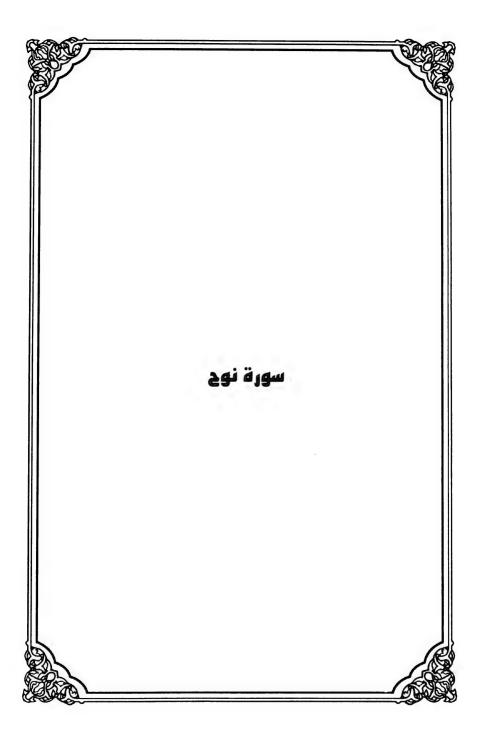

. 

سورة نوح ﷺ: مكيّة، عدد آيها ثمان وعشرون آية.



﴿إِنَّاۤ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِهَمُ عَـذَابُ أَلِيمٌ \* قَالَ يَـٰقَوْمُ وَأَطِيعُونِ \* أَلِيمٌ \* قَالَ يَـٰقَوْمُ وَأَطِيعُونِ \* يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾: قيل: بعض ذنوبكم وهو ما سبق، فإنّ الإسلام يجبّه (١١).

﴿ وَيُؤَ خِّرْ كُمْ إِلَىٰ آَجُلٍ مُسمّى ﴾: هو أقصى ما قدر لكم بشرط الإيمان والطاعة.

﴿إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ ﴾: إنّ الأجل الذي قدّره الله.

﴿إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخُّرُ﴾: فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير.

﴿ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾: صحّة ذلك، وتؤمنون به، وفيه دلالة على أنّهم لإنهاكهم في

قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَهَاراً ﴿ فَ فَلَمْ يَرِدْهُمْ دَعَاءِى ٓ إِلَّا فِرَاراً ﴿ وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا فَصَـٰبِعَهُمْ فِي ٓ ءَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْاْ ثِيابَهُمْ وَأَصَـرُواْ وَاسْتَغْشَوْاْ ثِيابَهُمْ وَأَصَـرُواْ وَاسْتَغْشَوْاْ ثِيابَهُمْ وَأَصَـرُواْ وَأَسْتَغْفِرُواْ آسْتِكْبَاراً ﴿ يَكُمُ اللّهِ اللّهُ فَقُلْتُ آسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ﴿ فَي فَقُلْتُ آسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ أَعْلَنتُ لَمُهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ﴿ فَي فَقُلْتُ آسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنْهُ وَالسَّمَآء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ﴿ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللللللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَ

حبّ الحياة كأنّهم شاكّون في الموت.

eK.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاَّ وَنَهَاراً ﴾: أي دامًا.

﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دَعَآءِي ٓ إِلَّا فِرَاراً ﴾: عن الإيمان والطاعة.

﴿ وَإِنَّى كُلُّهَا دَعَوْتُهُمْ ﴾: إلى الإيمان.

﴿لِتَغْفِرَ لَهُمْ ﴾: بسببه.

﴿جَعَلُوٓاْ أَصَـٰبِعَهُمْ فِي ٓءَاذَانِهِمْ ﴾: سدّوا مسامعهم عن إستاع حق الدعوة.

﴿وَ ٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ ﴾: القمّيَ: قال: إستتروا بها(١).

﴿ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَاراً ﴾: قال: أي عزموا على أن لا يسمعوا شيئاً.

﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً \* ثُمَّ إِنِّي ٓ أَعْلَنتُ لَمُّمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ﴾: يعني

دعوتهم مرّة بعد أخرى، وكرّة بعد أولى، سرّاً وعلانية، وعلى أي وجه أمكنني و«ثمّ» لتفاوت الوجوه، أو لتراخى بعضها عن بعض.

﴿ فَقُلْتُ ٱَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾: بالتوبة عن العصيان.

﴿إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾: للتائبين.

﴿ يُرْسِلُ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ﴾: كثير الدرّ.

وكُيْدِدْكُم بِأَمْوَاٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ اللَّهِ وَقَاراً ﴿ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ اللَّهِ وَقَاراً ﴿ وَيَخْعَلَ لَكُمْ اللَّهِ وَقَاراً ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ الْمُؤَاراً ﴿ وَهَا اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاٰتٍ طِبَاقاً ﴿ وَاللهُ وَجَعَلَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاٰتٍ طِبَاقاً ﴿ وَاللهُ وَجَعَلَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاواً ﴿ وَاللهُ وَجَعَلَ اللَّهُ سَنْعَ سَمَاواً ﴿ وَاللهُ وَجَعَلَ اللَّهُ سَنْعَ سَمَاواً ﴿ وَاللهُ وَاللهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً ﴾

﴿ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَ ٰلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّنتٍ ﴾: بساتين.

﴿وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـٰراً﴾: قيل: لما طالت دعوتهم، وتمـادي إصرارهـم، حـبس الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله الله الله الله الله الله عنهم القطر أربعين سنة، وأعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك(١).

وقد سبقت قصّتهم في سورة هود النَّالْإِ(٢).

وقيل: أي تارات: تراباً، ثمّ نطفة، ثمّ علقة، ثمّ مضغة، ثمّ عظاماً ولحوماً، ثمّ أنشأه خلقاً آخر، فإنّه يدلّ على عظم قدرته، وكمال حكمته (٥).

﴿ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللهُ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ طِبَاقاً ﴾: بعضها فوق بعض.

﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَل ٱلشَّمْسَ سِرَاجاً ﴾: مثّلها به لأنّها تزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض، كما يزيلها السراج عمّا حوله.

﴿ و اللهُ أَنبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتاً ﴾: أنشأكم منها.

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٠٧، س ٨.

٢ ـ ذيل الآية: ٤٩، أنظر ج ٤، ص ٤٤ ـ ٤٧ من كتابنا تفسير الصافي.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٧، س ١١. ٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٧، س ١٢.

٥ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٠٧، س ١٥.

ثُمُّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُحْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْحَرَاجاً ﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً ﴿ قَلَ لَتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً ﴿ قَلَ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَمَّ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلّا نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَمَّ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلّا خَسَاراً ﴿ وَ اللّٰهُ وَمَكُرُواْ مَكُراً كُبَّاراً ﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ عَالَمُوا لَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴿ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴿ وَنَسْراً مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا لَا لَلّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ فَاللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا لَنْ فَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَا لَا لَنْ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ال

﴿ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا ﴾: مقبورين.

R

﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ﴾: بالحشر.

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ بِسَاطاً ﴾: تتقلبون عليها.

﴿ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً ﴾: واسعة، جمع فجّ ضمّن السلوك معنى الإتخاذ فعدى عن.

﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾: فيا أمرتهم به.

﴿ وَ ٱتَّبَعُواْ مَن لَمٌ يَزِدْهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً ﴾: واتبعوا رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة، وفيه أنهم إنما اتبعوهم لوجاهة حصلت لهم بأموال وأولاد أدّت بهم إلى الخسار.

القمّي: قال: واتّبعوا الأغنياء (١). وقرئ «وولده» بالضمّ والسكون».

﴿ وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً ﴾: كبيراً في الغاية.

﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ ﴾: أي عبادتها.

﴿ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُواعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾: ولا تذرن هؤلاء

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٧، س ١٤.



خصو صاً.

قيل: هي أسهاء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح، فلمّا ماتوا صوّروا تبرّكاً بهم، فلمّا طال الزمان عبدوا، وقد انتقلت إلى العرب<sup>(١)</sup>.

والقتي: قال: كان قوم مؤمنين قبل نوح الله فاتوا فحزن عليهم الناس فجاء إبليس فاتخذ لهم صورهم ليأنسوا بها فأنسوا بها، فلم جاءهم الشتاء أدخلوهم البيوت فمضى ذلك القرن، وجاء القرن الآخر فجاءهم إبليس فقال لهم: إنّ هؤلاء آلهة كان آباؤكم يعبدونها، فعبدوهم، وضلّ منهم بشر كثير، فدعا عليهم نوح الله فأهلكهم الله (٢).

وفي العلل: عن الصادق للطُّ ما يقرب منه (٣).

والقمّي: قال: كانت ودّ: صناً لكلب، وسواع: لهذيل، ويغوث: لمراد، ويعوق: لهمدان، ونسر: لحصين (٤٤). وقرئ «ودّاً» بالضمّ.

﴿ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً ﴾: يعني الرؤساء، أو الأصنام.

﴿ وَلاَ تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَللَّ ﴾: القتى: قال: هلاكاً، وتدميراً (٥).

﴿ مُمَّا خَطِيَتُا بِهِمْ ﴾: من أجل حُطيئاتهم و«ما» مزيدة للتأكيد والتفخيم، وقرئ «ممّا خطاياهم».

﴿ أُغْرِقُواْ ﴾: بالطوفان.

۱ ـ قاله البیضاوی فی تفسیره أنوار التنزیل: ج ۲، ص ۵۰۸، س ۷.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٧، س ١٦.

٣ علل الشرائع: ص ٣ - ٤ ح ١، باب ٣ - العلّة التي من أجلها عبدت الأصنام.

٤\_ تفسير القتي: ج ٢، ص ٣٨٨، س ١. ٥ \_ تفسير القتي: ج ٢، ص ٣٨٨، س ٣.

وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَاتَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِمِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ دَيَّاراً ﴿ رَّبِّي إنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً ﴿ ۖ كُٰٓئِكُ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَ'لِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُـؤُمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا ﴿ ٢

﴿ فَأَدْخِلُو أَنَاراً فَلَمْ يَجِدُوا هُمُمِّن دُونِ ٱللهِ أَنصَاراً >: إذ لا يقدر آهتهم على نصرهم. ﴿ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرينَ دَيَّاراً ﴾: أي أحداً. ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً ﴾: القسّى: عن

الباقر علي إنه سئل ما كان علم نوح حين دعا على قومه أنَّهم لا يلدوا إلَّا فاجراً كفَّاراً؟ فقال: أما سمعت قول الله تعالى لنوح الطُّلاِ: «إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ» (١)(٢).

﴿رَّبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً ﴾: في الكافي ٣١)، والقتي: عن الصادق على العني الولاية، من دخل في الولاية دخل في بيت الأنبياء (٤).

﴿ وَلِلْمُ وُمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارَا ﴾: القتى: عن الباقر على أي خساراً (٥).

في ثواب الأعمال (٦)، والجمع: عن الصادق الله من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه لا يدع قراءة سورة «إِنَّا أرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ» فأيّ عبد قرأها محتسباً صابراً في فريضة أو نافلة أسكنه الله مساكن الأبرار، وأعطاه ثلاث جنان مع جنّته كرامة من الله، وزوّجه مائتي حوراء، وأربعة آلاف ثيب إن شاء الله تعالى<sup>(٧)</sup>.

٢ ـ تفسير القمّى: تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٨، س ٦. ١ \_ هو د: ٣٦.

٣ ـ الكافي: ج ١، ص ٤٢٣، ح ٥٤، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٨، س ١٢. ٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٨، س ١١.

٦ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٠، ح ١، باب ثواب من قرأ سورة نوح.

٧ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٥٩، في فضلها.



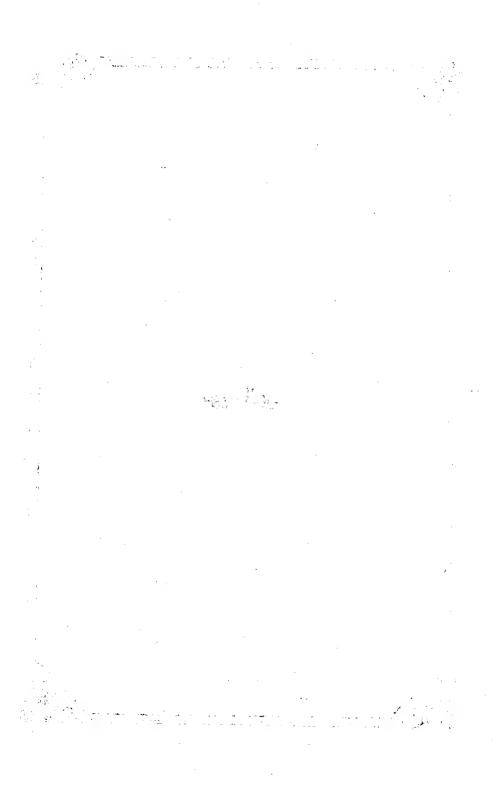

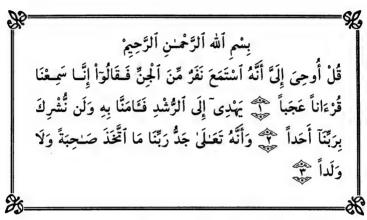

سورة الجنّ: هي مكيّة، عدد آيها ثمان وعشرون آية.



﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَى َّأَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عَجَباً ﴾: كتاباً بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن نظمه، ودقّة معناه.

﴿ يَهْدِى ۗ إِلَى ٱلرُّشْدِ ﴾: إلى الحق والصواب.

﴿ فَا مَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَداً ﴾: قد سبقت قصّتهم في سورة الأحقاف(١).

﴿ وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾: قيل: أي عظمته، مستعار من الجدّ الذي هو البخت (٢).

والقمّي: قال: هو شيء قالته الجنّ بجهالة، ولم يرضه الله منهم، ومعنى «جَدُّ رَبِّنَا» بخت ربِّنا (٣).

١ ـ الآيات: ٢٩ ـ ٣٢. أنظر ج ٦، ص ٤٥٩ ـ ٤٦١ من كتابنا تفسير الصافي.

۲ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ۲، ص ۵۰۹، س ۱۵.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٨، س ١٧.

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاً ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن اللهِ شَطَطاً ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ اللهِ كَذِباً ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ اللهِ كَذِباً ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ اللهِ كَذِباً ﴿ وَهُو رَهَقاً ﴿ وَاللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَذَوادُوهُمْ رَهَقاً ﴿ وَاللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

وفي التهذيب (١)، والخصال (٢)، والمجمع: عن الباقر الله إنَّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة، فحكى الله عنهم (٣).

وقرئ «إنّه» بالكسر، وكذا ما بعده إلاّ قوله «ألَّوِ أَسْتَقَـٰمُواْ» و «أَنَّ ٱلْمُسَـٰجِدَ». ﴿ مَا ٱتَّخَذَ صَـٰحِبَةً وَلا وَلَداً \* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللهِ شَطَطاً \*: قولاً بعيداً عن الحق مجاوزاً عن الحدّ. القمّى: أي ظلماً (٤).

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى أَللهِ كَذِباً ﴾: اعتذار عن إتباعهم السفيه في ذلك.

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّةِ ﴾: القمّي: عن الباقر عليه الله الآية قال: كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه الشيطان فيقول: قل لشيطانك فلان: قد عاذ بك (٥).

﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾: فزادوا الجنّ باستعاذتهم بهم كبراً وعتوّاً.

والقمّي: أي خسراناً (٦٠). قال: كان الجن ينزلون على قوم من الإنس ويخبرونهم الأخبار التي سمعوها من السهاء من قبل مولد رسول الله على أنه الناس يكهنون بما أخبروهم الجن (٧).

۱ ـ تهذيب الأحكام: ج۲، ص٣١٦، ح ٢١٠٠ / ١٤٦، باب١٥ ـ كيفيّة الصلاة وصفتها والمـفروض مـن ذلك والمسنون.

٣- مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٦٨، س ٣٣. ٤ - تفسير القتي: ج ٢، ص ٣٨٨، س ١٨.

٥\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٩، س ٣. وفيه: «قل لشيطانك إنّ فلاناً فقد عاذ بك».

٦ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٨٩، س ٨. ٧ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٨٩، س ٥.

وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَفَوَ جَدْنَنهُم أَن لَن يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ السَّمَآءَفَوَ جَدْنَنها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُبا اللَّهُ شِهَاباً رَّصَداً ﴿ وَاللَّمُعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْأَنْ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً ﴾

﴿وَأُنَّهُمْ ﴾: وأنّ الإنس.

﴿ ظُنُّواْ كُمَّا ظَنَنتُمْ ﴾: أيّها الجنّ أو بالعكس.

﴿ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللهُ أَحَداً ﴾: الآيتان إمّا من كلام الجنّ بعضهم لبعض، أو استئناف كلام من الله، ومن فتح «أنّ» فيها جعلها من الموحى به.

﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَآءَ ﴾: التمسناها أي طلبنا بلوغها أو خبرها.

﴿ فَوَجَدْنَا هُا مُلِئَتْ حَرَساً ﴾: حراساً اسم جنع.

﴿شَدِيداً﴾: قويّاً، وهم الملائكة الذين ينعونهم عنها.

﴿ وَشُهُباً ﴾: جمع شهاب، وهو المضيء المتولَّد من النار.

﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَنعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾: مقاعد خالية عن الحرس والشهب، صالحة للترصّد، والإستاع.

﴿ فَهَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً ﴾: أي شهاباً راصداً له، ولأجله يمنعه عن الإستاع بالرجم، وقد مرّ بيان ذلك في سورتي الحجر (١) والصّافات (٢).

وفي الإحتجاج: عن الصادق الله في حديث يذكر فيه سبب أخبار الكاهن قال: وأمّا أخبار السهاء فإنّ الشياطين كانت تقعد مقاعد إستراق السمع إذ ذاك، وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، وإمّا منعت من استراق السمع لئلّا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السهاء ويلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحجّة ونفي الشبهة، وكان

١ - ذيل الآية: ١٨، أنظر ج ٤، ص ٢٦٦ - ٢٦٧ من كتابنا تفسير الصافي. ٢ - ذيل الآية: ١٠، أنظر ج ٦، ص ١٧٦ من كتابنا تفسير الصافي.

وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمِن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمِن فِي الْأَرْضِ أَمْ أُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَداً ﴿ وَأَنَّا مِنَّا أَنْ لَنَ نُسْعِجَزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَسَ قِدَداً لَهُ مِرَباً ﴿ وَأَنَّا لَمَا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ٓ ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخِافُ بَخْساً وَلَا رَهَقاً ﴿ }

الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السهاء بما يحدث من الله في خلقه فيختطفها، ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن، فإذا قد زاد كلهات من عنده فيختلط الحق بالباطل، فما أصاب الكاهن من خبر ممّا كان يخبر به فهو ما أدّاه إليه شيطانه ممّا سمعه، وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه، فمذ منعت الشياطين عن إستراق السمع انقطعت الكهانة (١).

﴿وَأَنَّالَانَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بَن فِي ٱلأَرْضِ أَمْأَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴾: خيراً ١٧). ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾: قوم دون ذلك.

﴿ كُنَّا طَرَ آئِقَ قِدَداً ﴾: متفرّقة من قدّ إذا قطع، القمّي: أي على مذاهب مختلفة (٣). ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا ﴾: علمنا.

﴿ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللهَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: كائنين أينها كنّا فيها.

﴿ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَباً ﴾: هاربين منها إلى السهاء، أو لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراً ولن نعجزه هرباً إن طلبنا.

﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ٓ ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلَا

١ \_ الإحتجاج: ج ٢، ص ٨١، س ٨، باب فيا احتج الصادق الميلا على الزنديق.

٢\_القتي: عن الصادق ﷺ: قال: لا بل والله شر أريد بهم حين بايعوا معاوية و تركوا الحسن بن علي صلوات الله عليها. منه ﷺ. أنظر تفسير القتى: ج ٢، ص ٣٩١.

٣\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٨٩، س ١٠.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَتَ بِكَ

تَحَرَّوْاْ رَشَداً ﴿ فَهُ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴿ فَهُ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴿ فَهُ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴿ فَهُ وَأَمَّا ٱلطَّرِيقَةِ لاَّسْقَيْنَا لُهُمْ مَّآءً غَدَقاً ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لاَّسْقَيْنَا لُهُمْ مَّآءً غَدَقاً ﴿ وَأَلَّو

رَهَقاً ﴾: نقصاً في الجزاء، ولا أن يرهقه ذلّة القمّي: قال: البخس النقصان، والرهق: العذاب(١). في الكافي: عن الكاظم على قال: الهدى: الولاية، آمنًا عولانا، فن آمن بولاية مولاه فلا

يخاف بخساً ولا رهقاً، قيل: تنزيل، قال: لا، تأويل (٢).

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ ﴾: الجائرون عن طريق الحق. ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ ﴾: توخّوا(٣) رشداً عظياً يبلغهم إلى دار

الثواب.

القمّى: عن الباقر الله أي الذين أقرّوا بولايتنا (٤).

﴿ وَأُمًّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴾: توقد بهم نارها.

﴿وَأَلُّو ٱسْتَقَـٰمُواْ﴾: وأنَّه لو استقاموا.

﴿عَلَى أَلطُّريقَةِ ﴾: الطريقة المثلى (٥).

﴿ لَأَسْقَيْنَا لَهُمْ مَّلَا ءَ غَدَقاً ﴾: لوسعنا عليهم الرزق، والغدق: الكثير. في المجمع: عن الصادق الله قال: معناه لأفدناهم علماً كثيراً يتعلّمونه من الأغّة المِيلا (٦).

١ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٨٩، س ٩.

٢ \_ الكافي: ج ١، ص ٤٣٢ \_ ٤٣٣ ح ١٩، باب ٩ \_ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٣\_الوخي: القصد، ومنه قوله: أرجو أن يكون هذا الأمر بحيث توخّيت: أي قصدت وأردت. مجمع البحرين:
 ج١، ص ٤٣٤ مادة «وخا».

٦ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٧٢، س ٥.



وفي الكافي: عن الباقر على يعني لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنين على الله والأوصياء من ولده علي الله والأوصياء من ولده عليه الله وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم «الأَسْقَيْنَـنهُمْ مَّآءً غَدَقاً» يقول: الأشربنا قلوبهم الإيمان (١).

﴿ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾: لنختبرهم كيف يشكرونه.

﴿ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ﴾: القتي: عن ابن عبّاس قال: «ذِكْرِ رَبِّهِ» ولاية علي ابن أبي طالب الطِهِ (٢).

﴿ يَسْلُكُهُ ﴾: يدخله.

﴿عَذَاباً صَعَداً ﴾: شاقًا يعلو المعدّب ويغلبه.

﴿وَأَنَّ ٱلْمُسَلِّجِدَ لِلَّهِ ﴾: مختصة به.

﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَداً ﴾: في الفقيه: عن أمير المؤمنين الله يعني بالمساجد: الوجه، واليدين، والربهامين (٣).

وفي الكافي: عن الصادق (٤)، والعيّاشي عن الجواد المِن (٥)، والقمّي: مثله (٦). وفي الكافي: عن الكاظم اللهِ إنّ المساجد: هم الأوصياء (٧). والقمّى: عن الرضا اللهِ هم الأمّة المِن (٨).

١ ـ الكافي: ج ١، ص ٢٢٠، ح ١، باب أنّ الطريقة التي حثّ على الإستقامة عليها ولاية على الحِلام.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٠، س ١٧.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٣٨١، ح ١٦٢٧ / ١، باب ٢٢٧ ـ الفروض على الجوارح.

٤\_ الكافي: ج ٣، ص ٣١٦\_٣١١، ح ٨، باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبيرة وما يقال عند ذلك.

٥ ـ تفسير العيّاشي: ج ١، ص ٣١٩ ـ ٣٦٠، ح ١٠٩ . ٢ . تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٠، س ٢٠.

٧ \_ الكافى: ج ١، ص ٤٢٥، ح ٦٥، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٨ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٠، س ٢١.

﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴿ وَ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴿ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً ﴿ وَ اللهِ اللهُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً ﴾ ﴿ وَلَا رَشَداً اللهِ اللهُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً ﴾ ﴿ وَلَا رَشَداً اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ ﴾: يعني محمّداً ﷺ (١).

﴿ يَدْعُوهُ ﴾: يعبده. القمّي: كناية عن الله (٢).

﴿كَادُواْ﴾: قال: يعني قريشاً<sup>٣١</sup>.

﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾: قال: أي أبداً (٤)(٥).

أقول: يعني يتعاونون عليه. واللبد: جمع لِبْدة بالكسر، وهي ما تلبّد بعضه على بعض. وقرئ بضم اللام جمع لُبُدَة بالضم، وهي لغة.

وقيل: معناه كاد الجنّ «يكونون عليه» متراكمين من ازدحامهم عليه، تعجّباً ممّا رأوا من عبادته، وسمِعوا من قراءته (٦٠).

﴿قُلْ إِنِّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً ﴾: فليس ذلك ببدع، ولا منكر يوجب اطباقكم على مقتى أو تعجّبكم، وقرئ «قل» على الأمر للنبي عَلِيَّا لله للتوافق (٧) ما بعده.

وَقُلْ إِنِّى لاَ آَمُلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا رَشَداً ﴾: في الكافي: عن الكاظم الله إنّ رسول الله عَلَي الله على الله عن وجلّ: فقال لهم رسول الله عَلَيْلُهُ: هذا إلى الله ليس إلى فاتهموه وخرجوا من عنده، فانزل الله عزّ وجلّ:

١ ـ قيل: إنّما ذكر لفظ العبد للتواضع، فإنّه واقع موقع كلامه عن نفسه، والإشعار ربمــا هــو المــقتضي لقــيامه.
 منه يَؤُخ. قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ١٠٥، س ١٠.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩١، س ١. ٣ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩١، س ١.

٤ أبد \_ كفرح \_: غضب و توحّش. القاموس المحيط: ج ١، ص ٢٧٣، مادة «أبد». وجاء في لسان العرب: ج ١
 ص ٤١، أبد الرجل \_ بالكسر \_: توحش.

٦\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١١، س ١١.

٧ ـ و في نسخة: [ليوافق].

كُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً

﴿ إِلَّا بَلَـٰغاً مِّنَ اللهِ وَرِسَـٰلَـٰتِهِ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ
فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ﴿ يَ حَتَّى ٓ إِذَا رَأُواْ مَا
يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً ﴿ }

لا عَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً ﴿ }

«قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ» الآية (١).

﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللهِ أَحَدٌ ﴾: قال: إن عصيته.

﴿ وَلَنْ أَجِدَ مِنَ دُونِهِ مُلْتَحَداً ﴾: منحرفاً وملتجأ.

﴿ إِلَّا بَلَـٰعَامِّنَ ٱللهِ وَرِسَـٰلَـٰتِهِ ﴾: قيل: استثناء من ملتحداً أي إلّا تبليغاً من الله آياته ورسالاته فإنّه ملتجأي أو من لا أملك أي لا أملك سوى تبليغ وحي الله بتوفيقه وعونه (٢).

في الكافي: عن الكاظم الحِلا إلّا بلاغاً من الله ورسالاته في على الحِلا، قيل: هذا تنزيل، قال: نعم (٣).

﴿ وَمَن يَعْصِ أَللهُ وَرَسُولَهُ ﴾: قال: في ولاية علي اللهِ (٤).

﴿ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ آأَبَداً ۞ حَتَّىٰ إِذَارَأُواْ مَايُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقُلُّ عَدَداً ﴾: هو أو هم، قال: يعني بذلك القائم ﷺ وأنصاره (٥٠).

والقمّي: قال: القائم، وأمير المؤمنين المؤلِّ في الرجعة (٦). وقال أيـضاً: يـعني المـوت، والقيامة (٧).

١ ـ الكافي: ج ١، ص ٤٣٤. س ١، ح ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٢\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ١١٥، س ١٨.

٣\_الكافي: ج ١، ص ٤٣٤، ح ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٤\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٨٩، س ٢١.

٥ - الكافي: ج ١، ص ٤٣٤، س ٨، ح ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٦ ـ تفسير القتى: ج ٢، ص ٣٩١، س ٢. ٧ ـ تفسير القتى: ج ٢، ص ٣٩١، س ٢.

﴿ اللهِ اله

﴿قُلْ إِنْ أُدْرِى ﴾: ما أدري.

﴿ أَقَرِيَبُ مَّا أَتُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي ٓ أَمَداً ﴾: أجلاً، القمّي: لمّا أخبرهم رسول الله عَيَّالَةُ ما يكون من الرجعة قالوا: متى يكون هذا؟ قال الله: قل يا محمّد: «إِنْ أَدْرِى ٓ» الآية (١٠). ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ ﴾: فلا يُطلع.

﴿عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴾: في الكافي: عن الباقر ﷺ في هذه الآية، قال: وكان محمّد ﷺ ممّن ارتضاه (٢).

وفي الخرائج: عن الرضا لله على الله عَلَيْهُ عند الله مرتضى، ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه الله على ما يشاء من غيبه، فعلمنا ماكان وما يكون إلى يوم القيامة (٣).

﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْن يَدَيْهِ ﴾: بين يدي المرتضى.

﴿ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ﴾: القمّي: قال: يخبر الله رسوله الذي يرتضيه بما كان قبله من الأخبار، وما يكون بعده من أخبار القائم عليه، والرجعة، والقيامة (٤)(٥).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩١، س ٦.

٢ \_ الكافي: ج ١، ص ٢٥٦، ح ٢، باب نادر فيه ذكر الغيب.

٣- الخرائج والجرائح: ج١، ص٣٤٣، س١٥، ح٦، باب٩ ـ في معجزات الإمام المظلوم المسموم علي بن مـوسى
 الرضا الميلالية

٤\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩١، س ٨.

أقول: لم نر وجهاً صحيحاً لذكر هذا الحديث ذيل هذا المقطع من هذه الآية، ومن هنا نرى بأنّ القمّي ذكره ذيل هذه الآية «عَـٰلِم ألْغَيْبٍ فَلَا يُطْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً» وهذا هو الصحيح.

٥ ـ وجاء في هامش المخطوطة: عن أبي جعفر ﷺ، الرصد: التعليم من النبي، وقوله: «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ» يعني يلق في قلبه الإلهام ليعلم النبي أنّه قد أبلغ رسالات ربّه وأحاط بما لديه من العلم، «وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدَا» قال: علم ہے

٣١٨ ...... تفسير الصاني



وقيل: «رَصَداً» أي حرساً من الملائكة يحرسونه من إختطاف الشياطين وتخاليطهم (١٠).

﴿ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ ﴾: قيل: أي ليعلم النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبرئيل والملائكة النازلون بالوحي، أو ليعلم الله أن قد أبلغ الأنبياء يعني (٢) ليتعلّق علمه به موجوداً (٣).

﴿رَسِلُنْتِ رَبِّهُمْ﴾: كما هي محروسة عن التغيّر.

﴿ وَأَحَاطَ بَمَا لَدَّيْهِمْ ﴾: بما عند الرسل.

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدَا﴾: حتى القطر والرمل.

في ثواب الأعمال (٤)، والمجمع: عن الصادق الله من أكثر قراءة «قُلْ أُوحِيَ» لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجنّ، ولا من نفثهم، ولا من سحرهم، ولا من كيدهم، وكان مع محمّد عَمَا الله في قيقول: يا ربّ لا أريد بهم بدلاً، ولا أريد أن أبتغى عنهم حولاً (٥).

als als als

ج ماكان وما يكون إلى يوم القيامة، قيل: حتى معرفة كلّ إنسان بإسمه ونسبه، ومن يموت موتاً، ومن يقتل قتلاً. ومن هو أهل الجنّة، ومن هو أهل النار. نقلاً من مشارق الأنوار.

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١٢، س ١٠.

٢ ـ و في نسخة: [بمعنى]كما في المصدر.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١٢، س ١١.

٤\_ ثواب الأعمال: ص ١٢٠، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الجن.

٥ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٣٦٥، في فضلها.



100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

State St State St State State

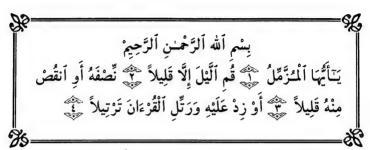

سورة المزَّمِّل: مكيِّة، وقيل: مدنيَّة، وقيل: بعضها مكّي وبعضها مدني، وهي ثماني عشرة آية المدنى الأخير، وتسع عشرة بصرى، عشرون في الباقين.



﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُنَّامِّلُ ﴾: أصله المتزمّل من تزمّل إذا تلفّف بها.

القمّي: قال: هو النبي ﷺ كان يتزمّل بثوبه، وينام، فقال الله: «يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ»(١).

﴿قُم ٱلَّيْلَ ﴾: أي إلى الصلاة.

﴿ إِلَّا قَلِيلاً \* نِّصْفَهُ أَوِ آنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ \*: في الجمع: عن الصادق اللهِ قال: القليل: النصف أو أنقص من القليل قليلاً، أوزد على القليل قليلاً (٢٠). والقمّى: ما يقرب منه (٣).

﴿ وَرَتِّلِ اللَّقُرْءَ انَ تَرْتِيلاً ﴾: في الكافي: عن الصادق الله إنّه سئل عن هذه الآية فقال: قال أمير المؤمنين الله بيّنه بياناً، ولا تهذّه هذّ الشعر (٤)، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٢، س ٤. ٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٧٧، س ١٤.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٢، س ٥.

٤-الهذ \_ بالذال المعجمة المشددة \_: سرعة القطع، ثم استعير لسرعة القراءة، يقال: هو يهذ القرآن \_ مسن باب قتل \_: أي يسرده ويسرع به، والمعنى لا تسرعوا بقراءة القرآن كيا تسرعون في قراءة الشعر ولا تفرقوا بعضه عن بعض و تنثروه كنثر الرمل ولكن بينوه ورتلوه ترتيلاً. مجمع البحرين: ج ٢٠ ص ١٩٧، مادة «هذذ».



أفزعوا قلوبكم القاسية، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة(١).

وقد مرّ شرح هذا الحديث، وأخبار أخر في معنى الترتيل في المقدمة الحادية عشرة (٢). 
﴿ إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾: قيل: أي القرآن، فإنّه لما فيه من التكاليف الشاقة 
ثقيل على المكلّفين (٣).

وقيل: أي ثقيل نزوله عليه، فإنّه كان يتغيّر حاله عند نزوله ويعرق (٤).

العيّاشي: عن أمير المؤمنين الله لقد نزلت عليه سورة المائدة وهو على بغلة الشهباء، وثقل عليه الوحي حتى وقفت وتدلّى بطنها حتى رأيت سرّتها تكاد تمسّ الأرض (٥).

والقمّى: «قَوْلاً ثَقِيلاً» قال: قيام الليل وهو قوله: «إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ» الآية (٦).

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ ﴾: قيل: أي النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة، أي تنهض، أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث (٧).

﴿ هِ مَ أَشَدُّ وَطْئاً ﴾: أي كلفة أو ثبات قدم، وقرئ «وطآءً» أي مواطأة القلب اللسان لها أو فها.

﴿ وَ أَقْوَمُ مُ قِيلاً ﴾: وأسدّ مقالاً وأثبت قراءة لحضور القلب وهدوّ الأصوات. والقمّى: قال: أصدق القول (٨).

١ ـ الكافى: ج ٢، ص ٦١٤، ح ١، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن. وفيه: «أفرغوا».

٢ ـ أنظر ج ١٠١ ص ١٠٧ ـ ١١٠، من كتابنا تفسير الصافي.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١٣، س ١٤.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٢، س ٨.

٧ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١٣، س ٢٠.

٨ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٢، س ٨.



وفي الفقيه (١)، والتهذيب: عن الصادق ﷺ في قوله: «إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ» الآية قال: قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزّ وجلّ لا يريد به غيره (٢).

وفي رواية: لا يريد إلّا الله<sup>(٣)</sup>. وفي الكافي <sup>(٤)</sup>، والعلل: عنه الطِّخ ما في معناه <sup>(٥)</sup>.

﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً ﴾: القمّي: عن الباقر اللَّهِ يقول: فراغـاً طـويلاً لنومك وحاجتك<sup>(٦)</sup>.

﴿ وَ اَذْكُرُ السَّمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾: وانقطع إليه بالعبادة وجرّد نفسك عمّا سواه. القمّى: يقول: أخلص إليه إخلاصاً (٧).

وفي الكافي: عن الصادق للله في هذه الآية قال: الدعاء باصبع واحدة تشير بها (^). وعنه الله التبتّل: الإيماء بالإصبع (٩).

وفي المجمع: عنهما للمنظ إنّ التبتّل هنا: رفع اليدين في الصلاة (١٠٠). وفي رواية: هو رفع يدك إلى الله و تضرّعك إليه (١١١).

١ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٩٩، ح ١٣٦٧ / ٥، باب ٦٥ ـ ثواب صلاة الليل.

٢ ـ تهذيب الأحكام: ج ٢، ص ٣٣٦، ح ١٣٨٥ / ٢٤١، باب ١٥ ـ كيفيّة الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك
 والمسنون.

٣ ـ تهذيب الأحكام: ج ٢، ص ١١٩ ـ ١٦٠، ح ٤٥١/ ٢١٩، باب ٨ ـكيفيّة الصلاة وصفتها وشرح الإحدى و خمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها.

٤\_الكافي: ج ٣، ص ٤٤٦، ح ١٧، باب صلاة النوافل.

٥ علل الشرائع: ص ٣٦٣، ح ٥، باب ٨٤ علَّة صلاة الليل.

٦ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٢، س ١١. ٧ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٢، س ١٢.

٨\_الكافي :ج٢،ص٤٧٩.ذيلحديث٢،بابالرغبة والرهبة والتضرّع والتبتل والإبتهال والاستعاذة والمسألة.

٩\_الكافي: ج ٢، ص ٤٨١، ح ٧، باب الرغبة والرهبة والتضرّع والتبتل والإبتهال والاستعاذة والمسألة.

١٠ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٧٩، س ١٠. ١١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٧٩، س ١٠.

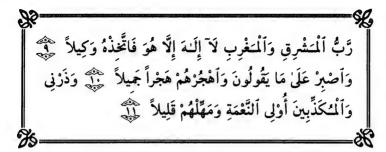

وفي المعاني: عن الكاظم للله التبتّل: أن تقلّب كفّيك في الدعاء إذا دعوت (١١). والقمّى: قال: رفع اليدين وتحريك السبّابتين (٢).

﴿رَّبُّ ٱلْمُتشْرِقِ وَٱلْمُعْرِبِ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ﴾: وقرئ بالجرَّ (٣).

﴿ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً \* وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾: في الكافي: عن الكاظم اللهِ قال: ما يقولون فيك (٤).

﴿ وَ أَهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ﴾: بأن تجانبهم وتداريهم، وتكل أمرهم إلى الله.

﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾: دعني وإيّاهم، وكل إليّ أمرهم، فإنّ بي غنية عنك في مجازاتهم. في الكافي: عن الكاظم إلى والمكّذبين بوصيّك، قيل: إنّ هذا تنزيل؟ فقال: نعم (٥).

﴿ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ ﴾: أرباب التنعّم.

﴿ وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلاً ﴾: في الإحتجاج: عن أمير المؤمنين الله في حديث يدكر فيه المنافقين، قال: ومازال رسول الله عَلَيْلُ يتألّفهم ويقرّبهم ويجلسهم عن يمينه، وشماله، حتى أذن الله عزّ وجلّ له في إبعادهم بقوله «وَأَهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً» (٦٠).

١ ـمعاني الأخبار: ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠، ح ٢، معنى الرغبة والرهبة والتبتّل والإبتهال والتـضرّع والبـصبصة في ٢ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٢، س ٩.

٣ ـ أي قرئ «رَبِّ ٱلمُسْشِرِقِ» بالجرعلى أنّه بدل من «ربّك» في قوله تعالى: «وَٱذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّك».

٤\_الكافي: ج ١، ص ٤٣٤، س ٩، ح ٩، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. وليس فيه لفظ «ما».

٥ ـ الكافي: ج ١، ص ٤٣٤. س ١٠، ح ٩١، باب فيه نكت وتنف من التنزيل في الولاية.

٦-الإحتجاج: ج ١، ص ٣٧٧، س ٩، احتجاج أمير المؤمنين علي الله على زنديق جاء مستدلاً بآي من القرآن متشاجه تحتاج إلى التأويل.

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً وَجَحِياً ﴿ وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً ﴿ وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً ﴿ إِنَّ لَوْمَ تَوْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً ﴿ يَوْمَ اللَّهُ الللَّلَّ الللللَّا اللَّا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً ﴾: تعليل للأمر، والنكل: القيد الثقيل.

﴿ وَجَحِياً \* وَطَعَاماًذَا غُصَّةٍ >: وطعاماً ينشب في الحلق كالضريع (١) والزقّوم (٢). ﴿ وَعَذَاباً أَلِها ﴾: ونوعاً آخراً من العذاب مؤلماً لا يعرف كنهه إلّا الله، وفُسّر

بالحرمان عن لقاء الله ، لأنّ النفوس العاصية المنهمكة في الشهوات تبقى مقيّدة بحبّها، والتعلّق بها عن التخلّص إلى عالم القدس، متحرّقة بحرقة الفرقة، متجرّعة غصّة الهجران، معذّبة بالحرمان عن تجلّى أنوار القدس.

في المجمع: عن النبي عَلَيْكُ إِنَّه سمع قارياً يقرؤها فصعق (٣).

﴿ يَوْمَ تَوْجُفُ أَلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ ﴾: تضطرب، وتزلزل. والقمّى: تخسف (٤).

﴿ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً ﴾: قال: مثل الرمل تنحدر (٥).

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا ۗ إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَـٰهِداً عَلَيْكُمْ ﴾: يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة والإمتناع.

﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَشُولاً ﴾: يعني موسى اللهِ ، ولم يعيّنه لأنّ المقصود لم

١ ـ الضريع: نبت بالحجاز مشوم له شوك كبار، يقال له: الشبرق، تأكله الابل يضرها ولا ينفعها. وعن رسول الله عَلَيْنَا قال: الضريع شيء يكون في الناز يشبه الشوك أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حرّاً من النار. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٣٦٤، مادة «ضرع».

٢ ـ الزقوم ـ بفتح الزاء وتشديد القاف ـ : شجرة مرّة كريهة الطعم والرائحة، يكره أهل النار على تناوله.
 والتزقّم: التلقّم، وتزقم إذا أفرط في شربه. مجمع البحرين: ج ٦، ص ٧٩، مادة «زقم».

٣- مع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٣٨٠، ١٨٠. ٤- تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٢، س ١٣٠.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٢، س ١٣.

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَ لَهُ أَخْذَا وَبِيلاً ﴿ وَ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ ٱلْوِلْدُنَ شِيباً ﴿ وَ السَّمَا ءُمُنفَظِرُ بِهِ كَانَ وَعِدُهُ مَفْعُولاً ﴿ وَإِنَّ هَلَا مَ اللَّهُ عَلَا السَّمَا ءُمُنفَظِرُ بِهِ كَانَ وَعِدُهُ مَفْعُولاً ﴿ وَ إِنَّ هَلَا مُ اللَّهُ عَلَا مُأَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُقَى ٱلنَّلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللهُ يُقَدِّرُ ٱلنَّيلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ وَثُلْتُهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ اللهُ يُقَدِّرُ ٱلنَّيلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ عَلَمَ اللهُ وَاللهُ عَلَمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَمَ اللهُ وَاللهُ وَالله

يتعلّق به.

﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَـٰهُ أَخْذاً وَبِيلاً﴾: ثقيلاً.

﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَ ٰنَ شِيباً ﴾: من شدّة هوله.

القمّي: من الفزع حيث يسمعون الصيحة(١).

قال: يقول كيف إن كفرتم تتّقون ذلك اليوم (٢).

﴿ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ ﴾: منشق.

﴿كَانَ وَعدُّهُ مَفْعُولاً \* إِنَّ هَـٰذِهِ ﴾: الآيات الموعِدة.

﴿ تَذْكِرَةً ﴾: عظة.

﴿ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾: أي تقرّب إليه بسلوك التقوى.

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٣، س ٣.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَى اَلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ ﴿: وقرئ «نصفه وثلثه» بالنصب.

﴿ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾: لا يـعلم مـقادير ساعاتها كما هي إلّا الله.

﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ ﴾: أن لن تحصو تقدير الأوقات، ولن تستطيعوا ضبط الساعات.

﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾: بالترخيص في ترك القيام المقدّر، ورفع التبعة فيه.

﴿ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾: فصلوا بما تيسر عليكم من القراءة.

في الجمع: عن الرضا، عن أبيه، عن جدّه المَيَّلا، قال: ما تيسر منه لكم فيه خشوع القلب، وصفاء السرّ (١).

والقتي: عن الباقر الله في قوله: «إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَى آلَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ» ففعل النبي يَتَكِلَلُهُ ذلك، وبشّر الناس به، فاشتدّ ذلك عليهم، و«عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ» وكان الرجل يقوم ولا يدري متى ينتصف الليل، ومتى يكون الثلثان، وكان الرجل يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظه، فأنزل الله: «إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ» إلى قوله: «عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ» يقول: متى يكون النصف والثلث نسخت هذه الآية «فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ» واعلموا أنّه لم يأت نبى قطّ إلى قول الليل في أوّل الليل (٢٠).

﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ﴾: استئناف يبين حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف.

﴿وَءَاخَرُونَ يَـضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَـبْتَغُونَ مِـن فَـضْلِ ٱللهِ ﴾: يسـافرون للتجارة، وتحصيل العلم.

﴿وَءَاخَرُونَ يُقَاٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللهَ قَرْضاً حَسَناً﴾: يريد به سائر الإنفاقات في سبيل الخير.

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٨٢، س ١٦. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٢، س ١٥.

٣٢٨ ...... تفسير الصاني

القمّى: قال: هو غير الزكاة(١).

﴿وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللهِ هُـوَ خَـيْراً ﴾: أي تجـدوه خيراً، والضمير للفصل والعهاد. وقيل: صفة للهاء في «تجدوه»(٢).

﴿ وَأَعْظُمَ أَجْراً ﴾: من الذي تؤخّرونه إلى الوصيّة عند الموت، أو من متاع الدنيا.

﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللهَ ﴾: في مجامع أحوالكم، فإنّكم لا تخلون من تفريط.

﴿إِنَّ ٱلله عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾: في ثواب الأعبال (٣)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ سورة المزمّل في العشاء الآخرة، أو في آخر الليل، كان له الليل والنهار شاهدين مع سورة المزمّل، وأحياه الله حياة طيّبة، وأماته ميتة طيّبة (٤).

\* \* \*

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٩٣، س ٥.

٢ ـ قاله الطبرسي في تفسيره مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٣٨٢، س ٢٠.

٣\_ ثواب الأعهال: ص ١٢٠، ح ١، باب ثواب قراءة سورة المزمّل في العشاء الآخرة.

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_ ١٠، ص ٣٧٥، في فضلها.



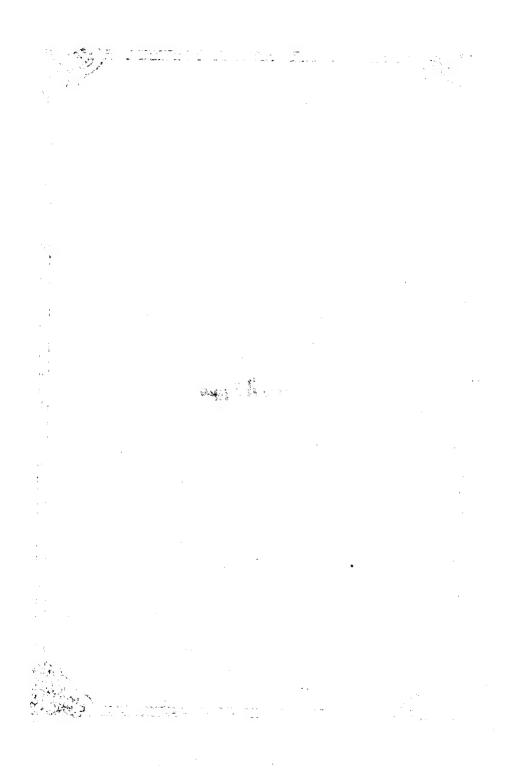

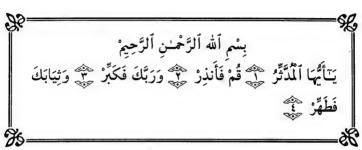

سورة المدثّر: مكيّة، عدد آيها خمسون وست آيات عراقي، وخمس شامي.



﴿ يَنَأَيُّهَا ٱللَّهُ تُرُّ ﴾: أي المتدتّر به، وهو لابس الدثار.

القمّي: قال: تدثّر رسول الله ﷺ، فالمدثّر يعني المدّثّر بثوبه (١٠).

روي أنّه قال: كنت بحراء فنوديت، فنظرت عن يميني وشهالي فلم أر شيئاً، فـنظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السهاء والأرض، يعني الملك الذي ناداه، فرعبت، ورجـعت إلى خديجة فقلت: دثّروني، فنزل جبرئيل الله وقال: «يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ»(٢).

وفي المجمع<sup>(٣)</sup>: ما يقرب منه مع زيادات<sup>(٤)</sup>.

﴿قُمْ فَأَنْدِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّ ۞: صفه بالكبرياء عقداً وقولاً، روي أنّه لمّا نـزلت كبَّـر وأيقن أنّه الوحى، وذلك أنّ الشيطان لا يأمر بذلك (٥).

﴿ وَثِيَابَكَ فَطُهِّرْ ﴾: في الكافي: عن الصادق الله قال: أي فشمّر (٦).

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٣. ٢ ـ أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١٦، س ١٢.

٣ - في المجمع: عن جابر بن عبدالله، أنّه سئل أي القرآن أنزل قبل؟ قال: «يَنْأَيُّمَا ٱللَّدُثُّرُ» قيل: أو «أقْـرَأْ» فـقال: جابر: أحدّ ثكم ما حدّثنا رسول الله عَيْمَا أَلَهُ مُم ذكر نحو ممّاذكرناه مع زيادات لا يرتضيها. منه عَيْمَا.

٤\_مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ١٨٨، س ١٩. ٥ ـ أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١٦. س ١٩.

٦ ـ الكافى: ج ٦، ص ٤٥٥، ح ١، باب تشمير الثياب.

٣٣٢ ......تفسير الصافي

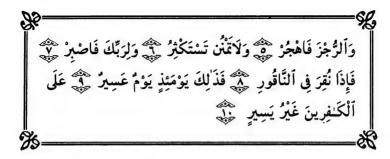

وفي رواية يقول: ارفعها ولا تجرّها<sup>(١)</sup>.

وعن الكاظم ﷺ: إنّ الله عزّ وجلّ قال لنبيّه ﷺ: «وَثِيَابَكَ فَـطَهِّرْ» وكـانت ثـيابه طاهرة، وإنّما أمره بالتشمير<sup>(٢)</sup>.

وفي المجمع: عن الصادق الطُّ معناه: فثيابك فقصّر (٣).

وعنه، عن أمير المؤمنين الميالي الله قال: غسل الثياب يذهب الهم والحزن، وهو طهور للصلاة، وتشمير الثياب طهور لها، وقد قال الله سبحانه: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ»، أي فشمّر (٤).

والقمّي: تطهيرها هنا: تشميرها <sup>(٥)</sup>، وقال: شيعتنا يطّهّرون<sup>(٦)</sup>.

﴿ وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾: القمّي: الرجز: الخبيث (٧). وقرئ بالضم وهو لغة فيه.

﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُمْثِرُ ﴾: القمّي: عن الباقر الله لا تعط العطيّة تلتمس أكثر منها (٨).

وفي الكافي: عن الصادق علي قال في هذه الآية: لا تستكثر ما عملت من خير لله (٩).

﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر ﴾: على مشاق التكليف وأذى المشركين.

﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾: فإذا نفخ في الصور.

﴿ فَذَا لِكَ يَوْمُ عَسِيرٌ \* عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ \*: تأكيد يشعر

١ و٢ \_ الكافى: ج ٦، ص ٤٥٥ \_ ٤٥٦ و ٤٥٦، ح ٢ و٤، باب تشمير الئياب.

٣- مجمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٣٨٥، س ٩. ٤- مع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٣٨٥، س ١٥.

٥ ـ لم نعثر عليه، بل الموجود في تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٣، س ١٠: «تطهيرها: تقصيرها».

٦ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٣، س ١١. ٧ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٣، س ١١.

٨ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٣، س ١٢.

٩\_الكافي: ج ٢، ص ٤٩٨\_ ٤٩٩. ذيل حديث ١. باب ذكر الله عزّ وجلّ كثيراً.



بيسره على المؤمنين. وفي الكافي: عن الصادق الله في هذه الآية قال: إنّ منّا إماماً مظفّراً مستتراً، فإذا أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله (١١).

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾: قيل: نزل في الوليد بن المغيرة عمّ أبي جهل، فإنّه كان يلقّب بالوحيد، سمّاه الله به تحكّماً (٢).

وقيل: أي ذرني وحدي معه فإنّي أكفيكه<sup>(٣)</sup>.

وفي المجمع: عن الباقر على إنّ الوحيد: من لا يعرف له أب(٤).

﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوداً ﴾: مبسوطاً كثيراً.

﴿ وَ بَنِينَ شُهُو داً ﴾: حضوراً معه بمكّة يتمتّع بلقائهم.

﴿ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيداً ﴾: وبسطت له في الرئاسة، والجاه العريض حتى لقب ريحانة

﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾: على ما أُوتي، وهو استبعاد لطمعه.

﴿كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيَـٰتِنَا عَنِيداً \* سَأَرْهِقَهُ صَعُوداً \*: سأغشيه عقبة شاقة المصعد، وهو مثل لما يلق من الشدائد.

وروي: أنّ الصعود: جبل من النار يصعد فيه <sup>(٥)</sup> سبعين خريفاً<sup>(٦)</sup>، ثمّ يهوي فيه كذلك

١ ـ الكافي: ج١، ص٣٤٣، ح ٣٠، باب في الغيبة. ٢ ـ تفسير أبي السعود: ج٩، ص٥٦، س١٥٠.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١٧، س ١٨.

٤ مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٨٧، س ٢٣. ٥ - هكذا في الأصل. والصحيح: «يتصعّد فيه».

٦- الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء، والمراد من قوله ﷺ: «يسعد فيه سبعين خريفاً» أي سبعون سنة، لأنّ الخريف لا يكون في السنة إلّا مرّة واحدة، فإذا انقضى سبعون خريفاً فقد مضت سبعون سنة.



أبداً (۱)

وفي رواية: فإذا وضع يده عليه ذابت، وإذا رفعها عادت، وكذلك رجله<sup>(٢)</sup>.

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾: فكّر فها تخيّل طعناً في القرآن، وقدّر في نفسه ما يقول فيه.

﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾: تعجيب من تقديره.

﴿ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾: تكرير للمبالغة، و «ثمّ» للدلالة على أنّ الثانية أبلغ من الأولى.

﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾: أي في أمر القرآن مرّة أخرى.

﴿ ثُمَّ عَبَسَ ﴾: قطب وجهه لما لم يجد فيه طعناً، ولم يدر ما يقول.

﴿وَبَسَرَ ﴾: اتباع لعبس.

﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ ﴾: عن الحقّ.

﴿ وَ ٱسْتَكْبَرَ ﴾: عن اتّباعه.

﴿ فَقَالَ إِنْ هَـٰذُ آ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴾: يروى، ويتعلَّم.

﴿إِنْ هَلْذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾: القمّي: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان شيخاً كبيراً

⇒وفي الكافي: قلت: وما الخريف جعلت فداك؟ قال: زاوية في الجنّة يسير الراكب فيها أربعين عــاماً. أنسظر الكافى: ج ٣، ص ١٢٠، ح ٣، باب ثواب عيادة المريض؛ وجاء في معانى الأخبار: ص ٢٢٦ في حديث قال السلام: والخريف سبعون سنة؛ وفي مستدرك الوسائل: قلت: وما الخريف؟ قال: زاوية في الجنّة مسيرة مائة عام. أنــظر مستدرك الوسائل: ج ١٠، ص ٣٨٠. ح ١٢٢٢٣ / ٢٢، باب ٧٧\_استحباب زيارة المؤمنين خصوصاً الصلحاء؛ وجاء في بعض الأخبار أنّ الخريف ألف عام، والعام ألف سنة.

١ \_ أنوار التنز يل:ج٢،ص٥١٨،س٧. وجاء ما يقرب منه في سنن الترمذي: ج٤، ص٦٠٥، ح٢٥٧٦، باب٢ ـ صفة قعر جهنم، وج ٥، ص ٣٩٩ ـ ٢٠٠، ح ٣٣٢٦، باب ٧٠ ـ تفسير القرآن.

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٨٨، س ١.

بحرّباً من دهاة العرب، وكان من المستهزئين برسول الله عَيَلَيْهُ، وكان رسول الله عَيْلَهُ يقعد في الحجرة ويقرأ القرآن، فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة، فقالوا: يا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمّد عَيْلُهُ؟ أشعر هو أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه، فدنا من رسول الله عَيْلُهُ، فقال: يا محمّد أنشدني من شعرك، قال: ما هو شعر، ولكنّه كلام الله الذي ارتبضته ملائكته وأنبيائه ورسله، فقال: أتل عليّ منه شيئاً، فقرأ عليه رسول الله عَيْلُهُ حَم السجدة (١)، فلم الله عَيْلُهُ مَا السجدة (١)، فلم الله عَدَّوُنُ أَعْرَضُواْ» يا محمّد قريش (٢)، فقل لهم: «أَنْذَرْ تُكُمْ صَنعِقَةً مِّثْلُ صَنعِقَةٍ عَادٍ وَمُود» (٣) قال: فاقشعر (٤) الوليد، وقامت كلّ شعرة في رأسه ولحيته، ومرّ إلى بيته، ولم يرجع إلى قريش من ذلك، فمشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أبا الحكم إنّ أبا عبد شمس صبا (٥) إلى دين محمّد، أما تراه لم يرجع إلينا، فغدا أبو جهل إلى الوليد، فقال له: يا عـمّ نكست رؤوسنا وفضحتنا، وأشمَت بنا عدونا وصَبَوْتَ إلى دين محمّد عَيْلُهُ، فقال: ما صبوت إلى دينه ولكني سمعت منه كلاماً صعباً تقشعر منه الجلود، فقال له أبو جهل: أخطَبْ هُوَ؟ قال: لا، إنّ الخطب متصل، وهذا كلام متصر، وها يسبه بعضه بعضاً، قال: أفشعر هو؟ قال: لا، أما إني لقد سمعت أشعار العرب بسيطها (١)، ومديدها (٧)، ورملها (٨)، ورجزها (٩)، وما هو بشعر، قال: فا

٢ - هكذا في الأصل، وفي المصدر: «أعني قريشاً».

١ ــأي سورة فصلت.

٣\_ فصلت: ١٣.

٤\_ تقشعر منه:أي تنقبض منه، يقال: اقشعر جلد فلان: إذا أخذته. مجمع البحرين:ج٣،ص٤٥٨، مادة «قشعر».

٥ ـ صبا فلان: أي خرج من دينه إلى دين آخر. مجمع البحرين: ج ١، ص ٢٥٩، مادة «صبا».

٦ ـ البسيط: جنس من العروض، سمي به لانبساط أسبابه، قال أبو إسحاق: انبسطت فيه الأسباب فصار أوّله
 مستفعلن فيه سببان متصلان في أوّله. لسان العرب: ج ١، ص ٤٠٩، مادة «بسط».

٧ ـ المديد: ضرب من العروض، سمي بذلك لامتداد أسبابه وأوتاده، قال أبو إسحاق: سمي مديداً لأنّـه امـتد
 سبباه فصار سبب في أوّله وسبب بعد الوتد. لسان العرب: ج ١٣، ص ٥٠. مادة «مدد».

٨ـ الرمل: ضرب من عروض يجيئ على فاعلاتن فاعلاتن، وقال ابن سيده: الرمل من الشعر: كل شعر مهزول غير مؤتلف البناء، وهو مما تسمّي العرب من غير أن يحدّوا في ذلك شيئاً. لسان العرب: ج ٥، ص ٣٢١.
 مادة يمل».

٩ ـ الرجز: شعر ابتداء أجزائه سببان ثم وتد، وهو وزنيسهل في السمع، ويقع في النفس، ولذلك جاز أن يقع فيه المشطور، وهو الذي ذهب منه أربعة أجزائه وبتي جزءان. لسان العرب: ج
 ٥. ص ١٤٤، مادة «رجز».

هو؟ قال: دعوني أفكر فيه، فلم كان من الغد، قالوا له: يا أبا عبد شمس ما تقول فيا قلناه؟ قال: قولوا: هو سحر، فإنّه أخذ بقلوب الناس، فأنزل الله عزّ وجلّ على رسوله ﷺ في ذلك: «ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً» (١) وإنّما سمّى وحيداً لأنّه قال لقريش: أنا أتوحد بكسوة البيت سنة، وعليكم في جماعتكم سنة، وكان له مال كثير وحدائق، وكان له عشر بنين بمكّة، وكان له عشر عبيد عند كلّ ألف دينار يتجر بها (٢).

وفي الجوامع: روي أنّ الوليد قال لبني مخزوم: والله لقد سمعت من محمّد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجنّ، إنّ له لحلاوة، وإنّ عليه لطلاوة (٣)، وإنّ أعلاه لمثمر، وإنّ أسفله لمغدق (٤)، وإنّه يعلو وما يعلى، فقالت قريش: صبا والله وليد، ليصبأنّ قريش، فقال أبو جهل: إنّي أكفيكموه، وقعد إليه حزيناً وكلّمه بما أحماه، فقام فأتاهم فقال: تزعمون أنّ محمّداً عَيَّا للله مجنون، فهل رأيتموه يختق؟ وتقولون: إنّه كاهن، فهل رأيتموه يتحدّث بما يتحدّث بما الكهنة؟ وتزعمون: أنّه كذّاب، فهل جرّبتم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا في كلّ ذلك اللّهم لا، قالوا له: فما هو؟ ففكر فقال: ما هو إلّا ساحر، أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله، وولده ومواليه، وما يقوله: «سِحْرٌ يُوْثَرُ» (٥) عن أهل بابل فتفرّ قوا متعجّبين منه (٢).

وفي رواية أخرى للقمّي عن الصادق الطلان إنّها نزلت في عمر (٧). في إنكاره الولاية، وأنّه إنّما سمّى وحيداً: لأنّه كان ولد زنا، ثمّ أوّل الآيات فيه (٨).

\_\_\_\_\_

١ ـ المدثر: ١١.

٢ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤. وفي نهايته: «عندكلّ عبد ألف دينار».

٣ ـ الطلاوة ـ مثلثة ـ: الحسن والبهجة. مجمع البحرين: ج ١، ص ٢٧٧، مادة «طلا».

٤-الغدق \_ بالتحريك \_ : ماء الكثير القطر. يقال: أغدق المطر يغدق إغداقاً فهو مغدق. والغدق \_ بفتح الدال \_ :
 المطر الكبائر القطر . مجمع البحرين: ج ٥، ص ٢٢١، مادة «غدق».

٥\_المدثر: ٢٤.

٦ ـ جوامع الجامع: ص ٥١٧ ـ ٥١٨، الطبعة الحجريّة.

٧ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٥، س ٤.

٨ أي أنّ القمّى ﴿ ثُنُّ قد أوّل الآيات اللاحقة لهذه الآية بحقّ عمر.

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿ يَ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿ يَ لَا تَبْقِ وَلَا تَذَرُ ﴿ يَ لَكُونَا وَسُعَةَ عَشَرَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ إِلّا فِتْنَةً جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلّا مَلْتَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلّا فِتْنَةً لَلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ءَامَنُواْ إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ اللّذِينَ فِي قُلُوبِهم مَّرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللهُ وَلِيقُولَ اللّذِينَ فِي قُلُوبِهم مَّرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللهُ بِهَا لَهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُو وَمَا هِيَ إِلّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُو وَمَا هِيَ إِلّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُو وَمَا هِيَ إِلّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُو وَمَا هِيَ إِلّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ وَمَا يَعْلَمُ وَمَا يَعْلَمُ مُؤْودَ رَبِّكَ إِلّا هُو وَمَا هِيَ إِلّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ وَمَا يَعْلَمُ وَمَا يَعْلَمُ مُؤُودَ رَبِّكَ إِلّا هُو وَمَا هِيَ إِلّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ وَمَا يَعْلَمُ مُؤْودَ رَبِّكَ إِلّا هُو وَمَا هِيَ إِلّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ وَمَا يَعْلَمُ مُؤُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِيَ إِلَا وَلَاكُونَا مِنْ لَابَعْتَرِ وَمَا عَلَى اللّهُ فَا مُنْ يَسَالَهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْودَ رَبِّكَ إِلَى الْمَانَا لِي اللّهُ الْمُؤْمِ وَمَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِ وَمَا يَعْلَمُ مُ الْمُؤْمِ وَمَا عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ لِلْهُ لَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ وَمَا عَلَى الْمُؤْمِ وَمَا عَلَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَا اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَآ أَدْرَ سُكَ مَا سَقَرُ﴾: تفخيم لشأنها.

﴿لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ﴾: لا تبق على شيء يلق فيها، ولا تدعه حتّى تهلكه.

﴿ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴾: مسوّدة لأعالى الجلد، في الكافي: عن الصادق الله إنّ في جهنّم لوادياً للمتكبّرين، يقال له: سقر، شكا إلى الله عزّ وجلّ شدّة حرّه، وسأله أن يأذن له أن يتنفّس، فتنفّس فأحرق جهنم (١).

وفي روضة الواعظين: عن الباقر الله إنّ في جهنم جبلاً يقال له: صعود، وإنّ في صعود وداياً يقال له: سقر، وإنّ في سقر لجبّاً يقال له: هبهب، كلّما كشف غطاء ذلك الجبّ ضجّ أهل النار من حرّه، وذلك منازل الجبّارين (٢).

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾: ملكاً يلون أمرها. القمّي: قال: لكلّ رجل تسعة عشر من الملائكة يعذّبونه (٣).

۱ \_ الكافي: ج ۲، ص ۳۱۰، ح ۱۰، باب الكبر.

٢ \_ روضة الواعظين: ص ٣٨٢، س ١٣. وفيه: «وإنّ في صعود لوادياً يقال له: سعر، وأنّ في قعر سعر لجباً».

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٥، س ١.

﴿وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَـٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَـٰتِكَةً﴾: ليخالفوا جنس المـعذّبين فلا يرقّوا لهم، ولا يستروحون إليهم، ولأنّهم أقوى الخلق بأساً، وأشدّهم غضباً لله.

روي: إنّ أبا جهل لمّا سمع «عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ» قال لقريش: أيعجز كلّ عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم فنزلت (١٦).

﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: وما جعلنا عددهم إلّا العدد الذي اقتصى فتنتهم، وهو التسعة عشر.

قيل: افتتانهم به: استقلالهم له، واستهزاؤهم به، وإستبعادهم أن يتولّى هذا العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين (٢٠).

﴿لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ﴾: أي ليكتسبوا اليقين بنبوّة محمد عَلَيْ وصدق القرآن لمّا رأوا ذلك موافقاً لما في كتابهم.

في الكافي: عن الكاظم الله يستيقنون أنّ الله ورسوله ووصيّه حقّ (٣).

﴿ وَيَرْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِيمَانِ به أو بتصديق أهل الكتاب له.

﴿ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾: أي في ذلك، وهـ و تأكـيد للإستيقان، وزيادة الإيمان، ونني لما يعرض المتيقّن حيثا عراه شبهة.

﴿ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾: شكّ أو نفاق.

﴿ وَٱلْكُ فِرُونَ ﴾: الجازمون في التكذيب.

﴿ مَاذَآ أَرَادَ ٱللهُ بِهَا ذَا مَثَلًا ﴾: أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب، استغراب المثل.

﴿ كَذَا لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ ﴾:

أصناف خلقه على ما هم عليه.

﴿ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ ﴾: قيل: وما سقر، أو عدّة الخزنة، أو السورة (٤).

١ \_أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١٩، س ٩.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١٩، س ١١.

٣ ـ الكافي: ج ١، ص ٤٣٤، س ١٢، ح ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥١٩، س ٢١.



وفي الكافي: عن الكاظم الله قال: يعني ولاية على الله (١).

﴿إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾: إلَّا تذكرة لهم.

﴿كَلَّا﴾: ردع لمن أنكرها أو إنكار لأن يتذكّروا بها.

﴿ وَٱلْقَمَرِ \* وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴾: دبر: بمعنى أدبر، كقبل بمعنى أقبل، أي ولّى وانقضى. وقيل: دبر: أي جاء في أثر النهار، وقرئ «إذا أدبر» من الإدبار (٢).

﴿وَٱلصُّبْحِ إَذَآ أَسْفَرَ﴾: أضاء.

﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴾: لإحدى البلايا الكبر، في الحديث السابق، قال: الولاية (٣). ﴿ نَذِيراً لِلْبَشَر ﴾: إنذاراً لهم أو منذرة.

﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُم ۚ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾: ليتقدّم إلى الخير أو يتأخّر عنه، قال في الحديث السابق: من تقدّم إلى سقر (٤).

﴿ كُلُّ نِفْسِ مِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾: مرهونة عند الله.

﴿ إِلَّا ۗ أَصْحَلْبَ ٱلْيَعِينِ ﴾: فإنّهم فكّوا رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم، في الحديث السابق: هم والله شيعتنا (٥).

والقمّي: قال: «اليمين»: أمير المؤمنين عليه ، وأصحابه: شيعته (٦).

١ ـ الكافي: ج ١، ص ٤٣٤، س ١٦، ح ١٩، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٢ ـ قاله الطبرسي في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٣٩١، س ١٠.

٣ و٤ و٥\_الكافي: ج ١، ص ٤٣٤. س ١٧ و ١٨ و ١٩، ح ١٩، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. ٦\_تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٥. س ١٦.

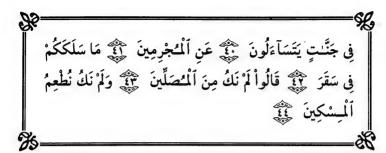

﴿ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ \* عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾: يسأل بعضهم بعضاً، أو يسألون غيرهم عن حالهم كقولك: تداعيناه أي دعوناه.

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾: حكاية لما جرى بين المسؤولين أو المجرمين. ﴿ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾: قيل: يعني الصلاة الواجبة (١١).

في نهج البلاغة: تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقرّبوا بها، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا «مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ»؟(٢). وفي الكافي: عنه ﷺ مثله (٣).

وعن الصادق المعلى الله على بها: لم نك من أتباع الأغمّة الذين قال الله فيهم: «وَ ٱلسَّنْفِقُونَ اللهُ فَيهم: «وَ ٱلسَّنْفِقُونَ اللهُ أَوْلَتَئِكَ ٱلْمُعَوَّبُونَ» (4) أما ترى الناس يسمّون الذي يلي السابق في الحلبة (٥) مصلياً، فذلك الذي عنى حيث قال: «لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ» أي لم نك من أتباع السابقين (٦).

وعن الكاظم الله: قال: يعني إنّا لم نتوّل وصي محمّد، والأوصياء من بعده الميِّي ولم نصلٌ عليهم (^).

﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾: ما يجب إعطاؤه. القمّي: قال: حقوق آل محمّد من

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٢٠، س ١٣.

٢ \_ نهج البلاغة: ص ٣١٦، الخطبة ١٩٩.

٣-الكافى: ج ٥، ص ٣٦، ح ١، باب ماكان يوصى أمير المؤمنين الريالا به عند القتال.

٤\_ الواقعة: ١٠\_١١.

٥ ـ الحلبة ـ بالفتح ـ : الدفعة من الخيل في الرهان، وخيل تجتمع للسباق من كل أوب للنصرة. القاموس المحيط:
 ٢، ص ٥٥. مادة «حلب».

٦ و٨\_الكافي: ج ١، ص ٤١٩ و ٤٣٤، ح ٣٨ و ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.



الخمس لذوي القربي، واليتامي، والمساكين، وابن السبيل، وهم آل محمّد الميكان (١).

﴿ وَكُنَّا خَنُوضٌ مَعَ ٱلْخَارَضِينَ ﴾: نشرع في الباطل مع الشارعين فيه.

﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ :أي وكنّا بعد ذلك كلّه مكذّبين بالقيامة، و تأخير ه لتعظيمه. ﴿ حَتَّى آ أَتَـٰنَا ٱلْيُقِينُ ﴾ : الموت.

﴿ فَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾: لو شفعوا لهم جميعاً.

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾: في الكافي: عن الكاظم اللهِ قال: أي عن الولاية معرضين (٢). والقمّى: قال: عمّا يذكر لهم من موالاة أمير المؤمنين اللهِ (٣).

﴿كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةِ \*: شَبّههم في إعراضهم ونفارهم عن استاع الذكر بحمر نافرة، فرّت من أسد.

﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفاً مُّنَشَّرَةً ﴾: قراطيس تنشر وتقرأ.

والقتي: عن الباقر عليه: وذلك أنَّهم قالوا: يا محمّد قد بلغنا أنَّ الرجل من بني إسرائيل

۱ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۳۹۵، س ۱۸.

٢ ـ الكافي: ج ١، ص ٤٣٤. س ٢١، ح ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٦، س ١.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٢٠\_ ٥٣١.

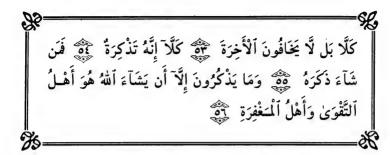

كان يذنب الذنب فيصبح وذنبه مكتوب عند رأسه وكفّارته، فنزل جبرئيل الله على رسول الله عَيْنَالله وقال: يسألك قومك سنّة بني إسرائيل في الذنوب، فإن شاؤوا فعلنا ذلك بهم وأخذناهم بماكنّا نأخذ به بني إسرائيل، فزعموا أنّ رسول الله عَيْنَالله كُلّا كُره ذلك لقومه (١).

﴿ كُلًّا ﴾: ردع عن إقتراحهم الآيات.

﴿ بَلِ لَّا يَخَافُونَ ٱلْأَخِرَةَ ﴾: فلذلك أعرضوا عن التذكرة.

﴿ كُلَّا ﴾: ردع عن إعراضهم.

﴿إِنَّهُ تَذْكِرَةً ﴾: وأي تذكرة؟

﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ \* وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ ﴾: وقرئ بالتاء.

﴿ هُو اللَّهُ لَا لَّتَّقُوكَ ﴾: حقيق بأن يتّق عقابه.

﴿وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴾: حقيق بأن يغفر لعباده.

في التوحيد: عن الصادق الله في هذه الآية قال: قال الله تبارك وتعالى: «أنا أهل أن اتق ولا يُشرك بي عبدي شيئاً أن أدخله الجنّة»، وقال الله الله تبارك وتعالى أقسم بعزّته وجلاله أن لا يعذّب أهل توحيده بالنار أبداً (٢).

في ثواب الأعمال (٣)، والمجمع: عن الباقر الله من قرأ في الفريضة سورة المدّثر كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يجعله مع مجمّد عَلَيْكُ في درجته ولا يدركه في الحياة الدنيا شقاء أبداً إن شاء الله تعالى (٤).

١ \_ تفسير القمّي: ج٢، ص٣٩٦. ٢ \_ التوحيد: ص١٩ \_ ٢٠، ح٦، باب ١ \_ ثواب الموحدين والعارفين. ٣ \_ ثواب الأعال: ص ١٢٠، ح١، باب ثواب قراءة سورة المدثر.

٤\_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٨٣، في فضلها.

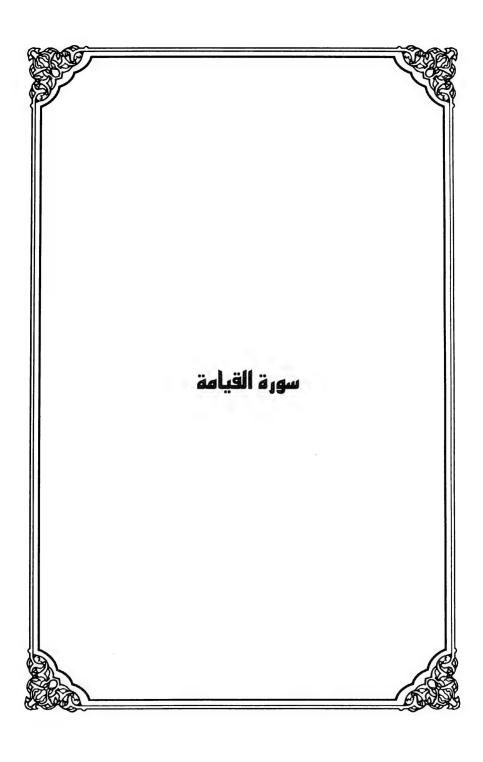

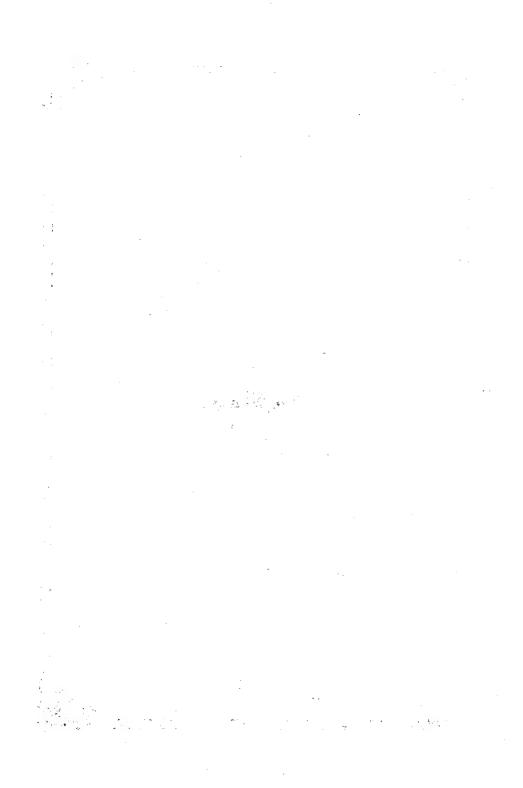



سورة القيامة: مكيّة، أربعون آية كوفي، تسع و ثلاثون في الباقين، اختلافها آية «لِتَعْجَلَ بِهِ» (١١ كوفي.



﴿ لا ٓ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَامَةِ ﴾: «لا» مزيدة للتأكيد.

﴿ وَلا ٓ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴾: التي تلوم نفسها أبداً، وإن اجتهدت في الطاعة.

وَأَيَحْسَبُ ٱلْأَنسَلْنُ أَلَّن خَّمْعَ عِظَامَهُ ؛ بعد تفرّقها، قيل: نزلت في عدي بن ربيعة، سأل رسول الله عَلَيْلَةُ عن أمر القيامة فأخبره به، فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدّقك، أو يجمع الله هذه العظام (٢).

﴿بَلَىٰ﴾: نجمعها.

﴿قَلدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَبِوًى بَنَانَهُ ﴾: بجمع سلاميّاته (٣)، وضمّ بعضها إلى بعض كها كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام.

١ ـ القيامة: ١٦.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٢١. س ١٩.

٣\_السلاميّات: عظام الأصابع. الصحاح: ج ٦، ص ١٩٥١، مادة «سلم».

كُلْ يُرِيدُ ٱلْانسَـٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَـامَهُ ﴿ يَسْـئَلُ أَيَّـانَ يَـوْمُ الْقِيَـٰمَةِ ﴿ يَسْـئَلُ أَيَّـانَ يَـوْمُ الْقِيَـٰمَةِ ﴿ يَقُولُ ٱلْمِنْ مَنْ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمُـفَرُ ۚ ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمُـفَرُ ۚ ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمُـفَرُ ۚ ﴿ يَكُلُّ لَا وَزَرَ ﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ اللَّهُ

القمّى: قال: أطراف الأصابع لو شاء الله لسوّاها(١).

﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَـٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾: ليدوم على فجوره فيا يستقبله من الزمان. القمي: قال: يقدم الذنب، ويؤخّر التوبة، ويقول سوف أتوب (٢).

﴿ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾: متى يكون، استبعاداً واستهزاءاً.

﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴾: تحير فزعاً من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره. القمّى: قال: يبرق البصر فلا يقدر أن يطرف (٣).

وقرئ بفتح الراء، وهو لغة، أو من البريق من شدّة شخوصه.

﴿وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴾: ذهب ضوؤه.

﴿ وَ جُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾: في الغيبة: عن القائم الله إنّه سئل متى يكون هذا الأمر؟ فقال: إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة، واجتمع الشمس والقمر، واستدار بها الكواكب والنجوم، فقيل: متى؟ فقال: في سنة كذا وكذا، تخرج دابّة الأرض من بين الصفا والمروة، ومعه عصا موسى الله ، وخاتم سليان الله ، يسوق الناس إلى المحشر (٤).

وقيل: أريد بهذه الآيات ظهور إمارات الموت <sup>(٥)</sup>.

﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ﴾: يقوله قول الآيس من وجدانه المتمنّي. ﴿ كَلَّا ﴾: ردع عن طلب المفرّ.

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٩٦، س ١٧، وفيه: «لو شاء الله يسوّيها».

٢ و٣ \_ تفسير القمّي: ج٢، ص٣٩٦، س١٨ و ٢٠. ٤ \_ الغيبة للشيخ الطوسي: ص ١٦١، س ١٠.

٥\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٢٢، س ٧.



﴿ لَا وَزُرَ ﴾: لا ملجاً، مستعار من الجبل، واشتقاقه من الوزر، وهو الثقل(١).

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَوُّ﴾: إليه وحده، وإلى حكمه ومشيئته موضع القرار. ﴿ يُنَبَّوُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا قَدَّمَ وأَخَّرَ ﴾: القتى: قال: يخبر بما قدّم وأخّر (٢).

وعن الباقر كالي بها قدّم من خير وشرّ، وما أخّر، فما سنّ من سنّة ليستنّ بها من بعده، فإن كان شرّاً كان عليه مثل وزرهم، ولا ينقص من وزرهم شيئاً، وإن كان خيراً كان له مثل أجورهم، ولا ينقص من أجورهم شيئاً (٣).

﴿ بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾: حجّة بيّنة على أعالها لأنّه شاهد بها، أو عين بصيرة بها فلا يحتاج إلى الإنباء.

﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾: ولو جاء بكلّ ما يكن أن يعتذر به.

القمّى: قال: يعلم ما صنع وإن اعتذر (٤).

وفي الكافي (٥)، والعيّاشي: عن الصادق عليّه قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنة ويستر سيّئاً، أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنّه ليس كذلك، والله عزّ وجلّ يقول: «بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً» إنّ السريرة إذا صلحت قويت العلانية (٦).

١ ــ الوَزَرُ: الملجأ الذي يلتجأ إليه من الجبل، والوِزْرُ: الثقل. تشبيهاً بِوِزْرِ الجبل، ويعبّر بذلك عن الإثم كها يعبّر عنه بالثقل. المفردات في غريب القرآن: ص ٥٢١، مادة «وزر».

٢ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٦، س ٢١. ٣ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٧، س ٢٢.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٧، س ١.

٥ ـ الكافى: ج ٢، ص ٢٩٥، ح ١١، باب الرياء. نقلاً بالمضمون.

٦ ـ لم نعثر عليه في تفسير العيّاشي، بل وجدناه في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٣٩٦، س ٦. نــقلاً عــن تــفسير العيّاشي.



في المجمع: عن ابن عبّاس كان النبي عَيَّشَا إذا نزل عليه القرآن عجّل بتحريك لسانه، لحبّه إيّاه، وحرصه على أخذه، وضبطه، ومخافة أن ينساه، فنهاه الله عن ذلك<sup>(٢)</sup>.

ويأتي في سبب نزوله وجه آخر عن القمّي عن قريب ٣).

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ﴾: في صدرك.

﴿ وَقُرْ ءَانَهُ ﴾: وإثبات قراءته في لسانك، وهي تعليل للنهي.

﴿ فَإِذَا قُرَأُنَّهُ ﴾: بلسان جبرئيل عليك.

﴿ فَا تَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴾: قراءته بتكراره حتى تقرّر في ذهنك.

في المجمع: عن ابن عبّاس، فكان النبي عَلَيْلَ بعد هذا إذا نزل عليه جبر ئيل أطرق فإذا ذهب قرأ (٤).

﴿ أُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾: بيان ما أشكل عليك من معانيه.

﴿كَلَّا﴾: لعلَّه (٥) ردع عن إلقاء الإنسان المعاذير مع أنَّه على نفسه بصيرة، وما بينها

١ ـ الكافي: ج ٢، ص ٢٩٤، ح ٦، باب الرياءُ. ٢ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٣٩٧، س ٨.

٤ - محمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٩٧، س ١٦.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٧، س ١٥.

٥ ـ قيل: «كَلّا» هنا ردع للرسول عن عادة العجلة، والصواب ما قلناه. منه ﷺ. قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٣٣، س ٣.



إعتراض.

﴿ بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾: القمّي: قال: الدنيا الحاضرة(١١).

﴿ وَ تَذَرُّونَ ٱلْأُخِرَةَ ﴾: قال: تدعون (٢). وقرئ بالياء فيها.

﴿ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةُ ﴾: القتى: أي مشرقة (٣).

﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةُ ﴾: قال: قال: ينظرون إلى وجه الله أي إلى رحمة الله ونعمته (٤). وفي العيون: عن الرضا عليه قال: يعني مشرقة ينتظر ثواب ربّها (٥).

وفي التوحيد (٢)، والإحتجاج: عن أمير المؤمنين المؤلِل في حديث قال: ينتهي أولياء الله بعد ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى الحيوان فيغتسلون فيه، ويشربون منه، فتبيض وجوههم إشراقاً، فيذهب عنهم كلّ قذى (٧) ووعث (٨) ثمّ يؤمرون بدخول الجنّة، فمن هذا المقام ينظرون إلى ربّهم كيف يثيبهم، قال: فذلك قوله تعالى: «إلى ربّّها ناظرة "، وإنّا يعني بالنظر إلى ثوابه تبارك وتعالى. وزاد في الإحتجاج: والناظرة في بعض اللغة هي المنتظرة، ألم تسمع إلى قوله: «فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلمُنُ سَلُونَ» (٩)، أي منتظرة (١٠).

١ و ٢ و ٣ و ٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٧، س ٣ و ٤ و ٥.

٥ ـ عيون أخبار الرضا:ج ١، ص١١٤ ـ ١١٥ ، ح ٢، باب ١١ ـ ما جاء عن الرضا علي بن موسى عليتك من الأخبار في التوحيد. في التوحيد. ٦ ـ التوحيد: ص ٢٦٢، س ٧. ح ٥، باب ٣٦ ـ الرد على الثنوية والزنادقة.

٧ ـ القذى ـ بالفتح والقصر ـ : ما يقع في العين، والشراب من تــراب، أو تبن، أو وســخ، أو غــير ذلك. مجــمع
 البحرين: ج ١، ص ٣٣٥، مادة «قذا».

٨ ـ الوعث: المكان السهل الكثير الدهس، تغيب فيه الأقدام، ويشـق عـلى مـن يـشي فـيه. الصحاح: ج١، ص٢٩٦، مادة «وعث». وقال الطريحي: الوعث: المكان السهل الكثير الرمل الذي يتعب فيه الماشي، ويشـق عليه، ويقال: رمل وعث، وزلّة وعثاء. مجمع البحرين: ج٢، ص ٢٦٩، مادة «وعث».

٩ \_ النمل: ٣٥.

١٠ ـ الإحتجاج: ج١، ص٣٦١، س٢٠، احتجاج أمير المؤمنين عليَّة على زنديق جاء مستدلًّا عليه بآي من ....

وَوُجُوهُ يَوْمَئِذِبَاسِرَةً يَٰ ۚ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَافَاقِرَةً ۚ فَٰ ۖ كَلَّآ وَوَجُوهُ يَوْمَئِذِبَاسِرَةً ۚ يَٰ ۚ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَافَاقِرَةً ۚ فَٰ كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ۚ ثَنِ وَقَيل مَنْ رَاقٍ ۚ ثَنِ ۗ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفَرَاقُ مِن وَاللَّمَاقُ بِالسَّاقِ وَهَ اللَّهَ وَالْمَنْذِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَلَا صَلَّىٰ وَالْمَن كَذَّبَ الْمُسَاقُ ثَنِ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَا صَلَّىٰ وَلَا كَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ فَهُ وَتَوَلَىٰ فَهُ وَلَا صَلَّىٰ وَتَوَلَىٰ فَهُ وَلَا عَدَّى وَلَا صَلَّىٰ وَتَوَلَىٰ فَهُ وَلَا عَلَىٰ وَتَوَلَىٰ فَهُ وَلَا عَلَىٰ وَاللَّهُ وَلَا عَلَىٰ وَاللَّهُ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَاللَّهُ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَاللَّهُ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَاللَّهُ وَلَا عَلَىٰ وَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ عَلَا عَا

﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ ﴾: شديدة العبوس.

﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ مِهَا فَاقِرَةً ﴾: داهية تكسر الفقار.

﴿ كُلَّا آ﴾: ردع على إيثار الدنيا على الآخرة.

﴿إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ﴾: القمّي: قال: يعني النفس إذا بلغت الترقوة(١).

﴿ وَقِيل مَنْ رَاقِ ﴾: قال: يقال له: من يرقيك؟ (٢).

﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾: علم أنّه الذي نزل به فراق الدنيا ومحابّها.

﴿ وَ أَلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾: التوت شدّة فراق الدنيا بشدّة خوف الآخرة.

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسَاقُ﴾: القمّي: قال: يساقون إلى الله (٣).

وفي الكافي: عن الباقر على إنّه سئل عن هذه الآية فقال: ذلك ابن آدم إذا حلّ به الموت قال: هل من طبيب؟ «أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ» أيقن بمفارقة الأحبّة، قال: «وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ» التفّت الدنيا بالآخرة، «إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ٱلْمُسَاقُ» قال: المصير إلى ربّ العالمين (٤).

﴿فَلَا صَدَّقَ﴾: ما يجب تصديقه.

﴿وَلَا صَلَّىٰ﴾: ما فرض عليه.

﴿ وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾: عن الطاعة.

٢ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٧، س ٧.

٤\_الكافى: ج ٣، ص ٢٥٩، ح ٣٢، باب النوادر.

١ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٧، س ٦.

٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٧، س ٨.



﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ ٓ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴾: يتبختر افتخاراً بذلك من المط.

﴿ أُوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ ﴾: قيل: أي ويل لك(١).

﴿ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ ﴾: أي يتكرّر ذلك عليك مرّة بعد أخرى.

وفي العيون: عن الجواد اللي إنّه سئل عن هذه الآية فقال: يقول الله عزّ وجلّ: بعداً لك من خير الدنيا، وبعداً لك من خير الآخرة (٢).

والقمّي: قال: كان سبب نزولها: إنّ رسول الله عَلَيْ دعا إلى بيعة على الله يوم غدير خم فلمّا بلغ الناس وأخبرهم في على الله وما أراد أن يخبر، رجعوا الناس فاتّكى معاوية على المغيرة بن شعبة، وأبي موسى الأشعري، ثمّ أقبل يتمطّى نحو أهله، ويقول: ما نقرّ لعلي بالولاية أبداً، ولا نصدّق محمّداً عَلَيْ مقالته، فأنزل الله جلّ ذكره: «فَلَا صَدَّقَ وَلاَ صَلَىٰ» الآيات، فصعد رسول الله عَلَيْ المنبر وهو يريد البراءة منه، فأنزل الله «لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» فسكت رسول الله عَلَيْ ولم يسمّه (٣).

وفي المجمع: عن النبي عَيَّالَ إِنّه أخذ بيد أبي جهل، ثمّ قال له: «أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ \* ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ \* ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ \* ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ \* ثُمَّ أَوْلَىٰ آب فقلا بي شيئاً، وإنّي لَكَ فَأُولَىٰ آب فقلا بي شيئاً، وإنّي لأعزّ أهل هذا الوادى فأنزل الله سبحانه كها قال له رسول الله عَلَيْلُهُ (٤).

﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدىً ﴾: منهملاً، القنمي: قال: لا يحاسب، ولا يعذّب، ولا يسئل عن شيء (٥).

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٢٣. س ٢٠.

٢ ـ عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ٥٤. ح ٢٠٥، باب ٣١ ـ فيما جاء عن الرضا عليه من الأخبار المجموعة.

٣- تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٧، س ٩. ٤- جمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٤٠١، س ١٩.

٥ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٧، س ١٧.

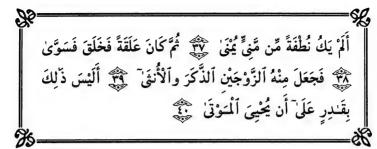

﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾: فقدّره فعدله.

﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ﴾: الصنفين.

﴿ ٱلذَّكَرَ و ٱلأَّنْتَىٰ ۚ \* أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَندِرٍ عَلَىٰ ٓ أَن يُحْيِىَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾: في الجمع: عن النبي ﷺ إنّه لمّا نزلت هذه الآية قال: سبحانك اللهمّ بلى، قال: وهو المروي عن الباقر، والصادق اللهم الله

وفي العيون: عن الرضا الله إنّه إذا قرأ هذه السورة قال عند فراغها ذلك (٢).

وفي ثواب الأعمال (٣)، والمجمع: عن الباقر الله من أدمن قراءة لا أقسم، وكأن يعمل بها بعثه الله مع رسول الله عَلَيْلَهُ من قبره في أحسن صورة ويبشّره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان (٤).

\* \* \*

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٠٢، س ٩.

٢ ـ عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ١٨٣، س ٥، ح ٥، باب ٤٢ ـ ذكر ما أتاه المأمون من طرد الناس عن مجلس
 الرضا على والإستخفاف به وماكان من دعائه على الله المعلق الرضا على المحافظ والإستخفاف به وماكان من دعائه على المعلق المع

٣ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢١، ح ١، باب ثواب قراءة سورة القيامة.

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٣٩٣، في فضلها.



文明基本 7 7 17 17 18 2 2 2



سورة الإنسان: وتسمّى سورة الدهر، قيل مكيّة كلّها، وقيل مدنيّة كلّها، وقيل مدنيّة إلّا مدنيّة الآية، وهي إحدى وثلاثون آية بالإجماع.



﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾: استفهام تقرير وتقريب، ولذلك فسّر بقد.

﴿حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ﴾: طائفة من الزمان.

﴿ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَذْ كُوراً ﴾: في الكافي: عن الصادق الله قال: كان مقدوراً غير مذكور (٢). وفي المجمع: عنه الله قال: كان شيئاً مقدوراً، ولم يكن مكوّناً ٣٠].

وعن الباقر على قال: كان شيئاً، ولم يكن مذكوراً (٤). ومثله في الحاسن: عن الصادق على المجمع: عنها عليه المالية (٦). الصادق على المحمع: عنها عليه المالية (٦).

﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾: أخلاط، القمّي: عن الباقر عليه قال:

١ ـ الإنسان: ٢٤. ٢ ـ الكافى :ج١،ص١٤٧، ح٥، باب البداء. وفيه: «كان مقدّراً غير مذكور».

٣- محمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٤٠٦، س ٢٢. ٤- محمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٤٠٦، س ٢٠.

٥ \_ المحاسن: ج ١، ص ٣٧٩، ح ٨٣٦، باب ٢٤ \_ العلم من كتاب مصابيح الظلم.

٦\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٤٠٦، س ٢١.



ماء الرجل والمرأة اختلطا جميعاً (١).

﴿نَّبْتَلِيهِ ﴾: نحتبره.

﴿ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾: ليتمكّن من استاع الآيات ومشاهدة الدلائل.

﴿إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾: بنصب الدلائل وإنزال الآيات.

القمّى: أي بيّنا له طريق الخير والشر<sup>(٢)</sup>.

﴿ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾: في الكافي (٣)، والتوحيد: عن الصادق الله قال: عرفناه إِمَّا آخذاً، وإمّا تاركاً (٤).

والقمّى: عن الباقر عليه إمّا آخذ فشاكر، وإمّا تارك فكافر (٥).

﴿إِنَّآ ِ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلًا ﴾: بها يقادون.

﴿وَأَغْلَـٰلًا﴾: بها يقيدون.

﴿ وَسَعِيراً ﴾: بها يحرقون، وقرئ «سلاسلاً» للمناسبة.

﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ ﴾: من خمر، وهي في الأصل القدح تكون فيه.

﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾: ما يزج بها.

﴿كَافُوراً ﴾: لبرده، وعذوبته، وطيب عرفه (٦).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٩٨، س ١٣. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٨، س ٨.

٣ ـ الكاني: ج ٢، ص ٣٨٤، ح ٤، باب الكفر، وفيه: «إمّا آخذ فهو شاكر، وإمّا تارك فهو كافر».

٤ ـ التوحيد: ص ٤١١، ح ٤، باب ٦٤ ـ التعريف والبيان والحجّة والهداية.

٥\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٨، س ١٢.

٦\_ الفرّف: وهو طيب الرائحة. مجمع البحرين: ج ه ص ٩٣، مادة «عرف».

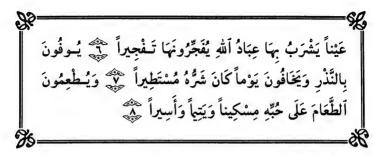

﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللهِ﴾: القمّى: أي منها(١١).

﴿ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ﴾: يجرونها حيث شاؤوا إجراءاً سهلاً. في الجالس: عن الباقر الله هي عين في دار النبي عَلِيَّا في يفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين (٢).

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾: بيان لما رزقوه لأجله، وهو أبلغ في وصفهم بـالتوقي عـلى أداء الواجبات لأنّ من وفي بما أوجبه على نفسه كان أوفي بما أوجبه الله عليه.

﴿ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾: شدائده فاشياً منتشراً غاية الإنتشار. القتي: المستطير: العظيم (٣). وفي المجالس: عن الباقر الله يقول: كلوحاً (٤) عابساً (٥). ﴿ وَ يُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾: حبّ الطعام، في المجالس: عن الباقر الله يقول: على شهوتهم للطعام وإيثارهم له (٦).

﴿مِسْكِيناً ﴾: قال: من مساكين المسلمين (٧).

﴿ وَ يَتِياً ﴾: قال: من يتامي المسلمين (٨).

﴿ وَأُسِيراً ﴾: قال: من أساري المشركين (٩).

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٨، س ١٦.

<sup>.</sup> ٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢١٥، س ١٦، ح ١١، المجلس الثالث والأربعون.

٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٨، س ١٩.

٤ ـ الكلوح: تكثر في عبوس. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٤٠٨، مادة «كلح».

٥-الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢١٥، س ١٨، ح ١١، المجلس الثالث والأربعون. وفيه: «عابساً كلوحاً».

٦ و٧ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢١٥، س ١٩، ح ١١، المجلس الثالث والأربعون.

٨ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢١٥، س ١٩، ح ١١، المجلس الثالث والأربعون.

٩ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢١٥، س ١٩، ح ١١، المجلس الثالث والأربعون.



﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً ﴾: قال: يقولون إذا أطعموهم ذلك، قال: والله ما قالوا هذا لهم، ولكنّهم أضمروه في أنفسهم فأخبره الله بإضارهم، يقولون: لا نريد منكم جزاءاً تكافؤننا به، ولا شكوراً تثنون علينا به، ولكنّا إنّا أطعمناكم لوجه الله، وطلب ثوابه (١).

## ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً ﴾: يعبس فيه الوجوه.

وقُطُرِيراً وهي قوله: «إِنَّ ٱلأَبْرارَ يَشْرَبُونَ» إلى قوله: «وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً» نزلت في علي، السورة وهي قوله: «إِنَّ ٱلأَبْرارَ يَشْرَبُونَ» إلى قوله: «وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً» نزلت في علي، وفاطمة، والحسن، والحسين المنظن وجارية لهم تسمّى فضة، والقصة طويلة، جملها: أنّه مرض الحسن، والحسين فعادهما جدهما ووجوه العرب، وقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولا يك نذراً، فنذر صوم ثلاثة أيّام إن شفاهما الله سبحانه، ونذرت فاطمة على، وكذلك فضة، فبرءا وليس عندهم شيء، فاستقرض علي الله ثلاثة أصوع من شعير من يهودي، وروي أنّه أخذها ليغزل له صوفاً، وجاء به إلى فاطمة على فطحنت صاعاً منها فاختبزته، وصلى علي الله المغرب، وقرّبته إليهم فأتاهم مسكين يدعو لهم وسأهم فأعطوهم، ولم يذوقوا إلّا الماء، فلم كان اليوم الثاني أخذت صاعاً فطحنته واختبزته وقدّمته إلى علي الله فإذا يستيم بالباب يستطعم فأعطوه، ولم يذوقوا إلّا الماء، فلم كان اليوم الرابع، وقد قضوا نذورهم أتى علي الله بستطعم فأعطوه، ولم يذوقوا إلّا الماء، فلم كان اليوم الرابع، وقد قضوا نذورهم أتى علي الله بستطعم فأعطوه، ولم يذوقوا إلّا الماء، فلم كان اليوم الرابع، وقد قضوا نذورهم أتى علي الله بسورة «هَلْ أَقَى» (٢).

١ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢١٥، س ١٩، ح ١١، المجلس الثالث والأربعون.
 ٢ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ٠١، ص ٤٠٤، في شأن النزول.

وفي رواية: إنّ علي بن أبي طالب المله آجر نفسه ليسقي نخلاً بشيء من شعير ليلة حتى أصبح، فلمّا أصبح وقبض الشعير طحن ثلثه فجعلوا منه شيئاً ليأكلوه يقال له: الحريرة، فلمّا تمّ انضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام، ثمّ عمل الثلث الثاني، فلمّا تمّ انتضاجه أتى يسيم فسأل فأطعموه، ثمّ عمل الثلث الثالث، فلمّا تمّ إنتضاجه أتى أسير من المشركين فسأل فأطعموه، وطووا يومهم ذلك (١).

والقتي: عن الصادق الله كان عند فاطمة الله شعير فجعلوه عصيدة، فلم أنضجوها ووضعوها بين أيديهم جاء مسكين، فقال المسكين: رحمكم الله أطعمونا ممّا رزقكم الله، فقام علي الله فأعطاه علي الله فأعطاه الله فلم يلبث أن جاء يتيم، فقال: اليتيم رحمكم الله، فقام علي الله فأعطاه الله فقام على الله فقال: الأسير رحمكم الله، فأعطاه علي الله الله الباقي، وما ذاقوها، فأنزل الله سبحانه الآيات فيهم، وهي جارية في كلّ مؤمن فعل ذلك لله عزّ وجلّ (٢).

وفي المجالس: عن الصادق، عن أبيه المنظم ما يقرب ممّا ذكره في المجمع بالرواية الأولى ببسط من الكلام مع زيادات من حكاية أفعالهم، وأقوالهم المنظم وذكر فيه: وقال الصبيان: ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أيّام فألبسهم الله عافية فأصبحوا صياماً، وفي آخره، فهبط جبر ئيل المنظمة فقال: يا محمّد خذ ما هنّاه الله لك في أهل بيتك، قال: وما آخذ يا جبر ئيل؟ قال: «هَلْ أَتَىٰ» إلى قوله: «وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً» (٣)(٤).

وفي المناقب: عن أكثر من عشرين من كبار المفسّرين، وبرواية أهل البيت الميّلي عن الباقر الله ما يقرب ممّا ذكره في المجالس إلّا أنّه ليس فيه ذكر صيام الصبيين، وفي آخره: فرآهم النبي عَلَيْ جياعاً، فنزل جبرئيل، ومعه صحفة (٥) من الذهب مرصّعة بالدر والياقوت، مملوّة من الثريد، وعراق (٦) يفوح منها رائحة المسك والكافور، فجلسوا وأكلوا حـتى شبعوا، ولم

١ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥.

٣\_الإنسان: ٢٢. ٤ ــــ ١٤ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢١٢، ح ١١، الجحلس الثالث والأربعون.

٥ ـ الصحفة ـ كالقصعة الكبيرة ـ : منبسطة تشبع الخمسة، والجمع صحاف، مثل كلبة وكلاب. مجمع البحرين:
 ج ٥، ص ٧٧. مادة «صحف».

٦ ـ العرق ـ بالفتح فالسكون ـ: العظم الذي أخذ عنه اللحم، والجمع عُراقُ بالضم. مجمع البحرين: ج٥، ص٢١٣.
 مادة «عرق».

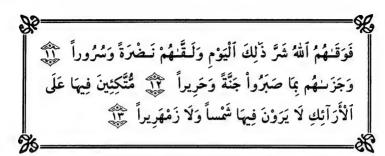

ينقص منها لقمة واحدة، وخرج الحسين المليخ ومعه قطعة من عراق، فنادته يهوديّة: يا أهل بيت الجوع من أين لكم هذه؟ أطعمنيها، فمدّ يده الحسين المليخ ليطعمها، فهبط جبر نيل المليخ وأخذها من يده، ورفع الصحفة إلى السهاء، فقال عَمَالَيُّ : لولا ما أراد الحسين المليخ من إطعام الجارية تلك القطعة، وإلاّ لتركت تلك الصحفة في أهل بيتي يأكلون منها إلى يوم القيامة، ونزل: «هُلُ أَتَى» في «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ»، وكانت الصدقة في ليلة خمس وعشرين من ذي الحجّة، ونزلت: «هُلُ أَتَى» في اليوم الخامس والعشرين منه (١).

﴿ فَوَقَالِهُمُ ٱللهُ شَرَّ ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَالِهُمْ نَصْرَةً وَسُرُوراً ﴾: في الجالس: عن الباقر على «نَصْرَةً» في الوجوه «وَسُرُوراً» في القلوب(٢).

﴿وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيراً ﴾: قال: جنّة يسكنونها، وحريراً يفترشونه ويلبسونه (٣).

﴿ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ﴾: قال: الأريكة: السرير، عليه الحجلة (٤).

﴿ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً ﴾ (٥): قيل: يعني إنّه يمرّ عليهم هواء معتدل، لا حارّ محمى، ولا بارد مؤذي (٦).

١ \_ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣، ص ٣٧٣ \_ ٣٧٥.

٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢١٥، س ٢٤، ح ١١، المجلس الثالث والأربعون.

٣- الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢١٥، س ٢٥، ح ١١، المجلس الثالث والأربعون.

٤ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢١٦، س ١، ح ١١، الجلس الثالث والأربعون.

٥ ـ الزمهرير: شدّة البرد. مجمع البحرين: ج ٣، ص ٣١٩، مادة «زمهر».

٦\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٢٦، س ١٣.



﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَّلُهَا ﴾: قريبة منهم.

﴿وَذُلِّلَتْ قُطُو فُهَا تَذْلِيلًا﴾: سهل التناول. القمّي: ذلّت عليهم ثمارها، ينالها القائم والقاعد (١١).

وفي الكافي: عن النبي عَلَيْكُ : «وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا» من قربها منهم، يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيه وهو متكئ (٢).

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِنَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُونَ بٍ ﴾: القمّي: الأكواب: الأكواز العظام التي لا أذان لها، ولا عرى (٣).

﴿كَانَتْ قَوَارِيرَاْ \* قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ ﴾: أي تكون جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها، وبياض الفضّة ولينها.

في المجمع: عن الصادق الله (٤)، والقمّي: قال: ينفذ البصر في فضّة الجنّة كما يـنفذ في الزجاج (٥). وقرئ «قواريراً» بالتنوين فيهما، وفي الأولى خاصّة.

﴿قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً﴾: قيل: أي قدّروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها وأشكالها كها قنّوها، أو قدّروها بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها، أو قدّر الطائفون بها شرابها على قدر اشتهائهم (٦٦).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٣٩٩، س ٦، وفيه: «دليت عليهم».

٢ ـ الكافي: ج ٨، ص ٩٩، س ٢، قطعة من حديث ٦٩ ـ حديث الجنان والنوق.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٩، س ١٢.

٦\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٢٦، س ٢٢.

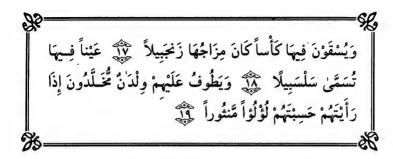

والقمّي: يقول: صنعت لهم على قدر رتبتهم لا تحجّر فيها ولا فضل(١١).

﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً ﴾: ما يشبه الزنجبيل (٢) في الطعم. قيل: كانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به (٣).

﴿عَيْناً فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا﴾ (٤): قيل: لسلاسة انحدارها في الحلق، وسهولة مساغها على أن تكون «الباء» زائدة، والمراد به أن ينفي عنها لذع (٥) الزنجبيل (٦).

في الخصال: عن النبي عَلِيَّالُهُ أعطاني الله خمساً، وأعطى عليّاً خمساً، أعطاني: الكوثر، وأعطاه السلسبيل(٧).

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنُ تُخَلَّدُونَ ﴾: قيل: داغون (٨). والقمّي: قال: مستورون (٩). ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ وَلْدُنْ تُخُلِّدُونَ ﴾: من صفاء ألوانهم وإنبثاثهم في مجالسهم،

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٣٩٩، س ٩. وفيه: «لا تحجير فيه ولا فصل».

٢ ـ الزنجبيل: الخمر، وعروق تسري في الأرض، ونباته كالقصب والبردي له قوة مسخنة هاضمة ملينة يسيراً
 باهية مذكية وإن خلط برطوبة كبد المعز وجفف وسحق واكتحل به أزال الغشاوة وظلمة البحر. القاموس المحيط: ج ٣، ص ٩٠٠ ـ ٩١، مادة «زنجل».

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٢٧، س ١.

٤ ـ السلسبيل: اللين الذي لا خشونة فيه، والخمر، وعين في الجنّة، والسلسل \_كجعفر \_: الماء العذب أو البارد.
 القاموس المحيط: ج ٣، ص ٣٩٧، مادة «سلسل».

٥ ـ لذعته النار لذعاً ـ من باب نفع ـ: أحرقته، ولذعه بلسانه: أوجعه بكلام. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٣٨٧، مادة «لذع». ٦ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ٢، ص ٣٧٥، س٢.

٧\_الخصال: ص ٢٩٣. ح ٥٧. باب ٥\_أعطى الله عزّ وجلّ نبيّه محمّداً تَتَكَلِّلُهُ خمساً وأعطى عليّاً طَلِيّلا خمساً.

٨\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٢٧، س ٥.

٩ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٩، س ١٣. وفيه: «مستوون».

وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكاً كَبِيراً ﴿ عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكاً كَبِيراً ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَـقَـٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْ رَبّا طَهُوراً ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّا

وانعكاس شعاع بعضهم إلى بعض.

﴿ وَإِذَارَ أَيْتَ ثُمَّرَ أَيْتَ نَعِياً وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾: في الكافي (١)، والقمّي: عن الباقر الله في حديث يصف فيه حال المؤمن إذا دخل الجنان والغرف إنّه قال: في هذه الآية يعني بذلك ولّي الله وماهو من الكرامة والنعيم، والملك العظيم، وأنّ الملائكة من رسل الله ليستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلّا بإذنه فذلك الملك العظيم (٢). وقد مضى تمام الحديث في الرعد (٣) والفاطر (٤) والزمر (٥).

وفي المعاني: عن الصادق المنه الله الله الكبير الذي كبره الله عز وجل حتى سها هذا الملك الكبير الذي كبره الله عز وجل حتى سها كبيراً؟ قال: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة، أرسل رسولاً إلى ولي من أوليائه فيجد الحجبة على بابه فتقول له قف حتى نستأذن لك، فما يصل إليه رسول ربّه إلّا بإذنه فهو قوله: «وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً» (٦).

وفي المجمع (٧)، والقمّي: عنه المله قال: أي لا يزول ولا يفني (^).

﴿عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾ (٩): يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رق

١ \_الكافي: ج ٨، ص ٩٨ \_ ٩٩، قطعة من حديث ٦٩، حديث الجنان والنوق.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٢٤٨، س ١١.

٣ ـ ذيل الآية: ٢٤، أنظر ج ٤، ص ٢٠٤ من كتابنا تفسير الصافي.

٤ ـ ذيل الآية: ٣٥، أنظر ج ٦، ص ١٣٢ ـ ١٣٣ من كتابنا تفسير الصافي.

٥ ـ ذيل الآية: ٢٠، أنظر ج ٦، ص ٢٦٣ من كتابنا تفسير الصافي.

٦\_معاني الأخبار: ص ٢١٠، ح ١، باب معني الملك الكبير الذي ذكره الله عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز.

٧\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٤١١، س ١٩.

٨ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٩، س ١٣. وفيه: «لا يزال ولا يفني».

٩ ـ الإستبرق: هو ثخين الديباج، يقال: هو أغلظ من الحرير والإبريسم. والسندس: رقيقه. مجمع البحرين:
 ج٥. ص ١٣٧، مادة «برق».



رقّ منها، واستبرق: ما غلظ. في المجمع: عن الصادق الله (١١)، والقمّي: قال: يعلوهم الشياب فيلبسونها (٢)

وورئ «عاليهم»بالرفع، و«خضر»بالجرّ، و«استبرق» بالرفع وبالعكس، وبالرفع فيها. ﴿وَحُلُّوٓا أُسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَـٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَـهُوراً ﴾: في الكافي (٣)، والقمّي: عن الباقر الله في الحديث السابق، وعلى باب الجنّة شجرة إنّ الورقة منها ليستظلّ تحتها ألف رجل من الناس، وعن يمين الشجرة عين مطهّرة مزكيّة، قال: فيسقون منها شربة فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد، ويسقط عن أبشارهم الشعر، وذلك قول الله عز وجلّ: «وَسَقَـٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً» من تلك العين المطهّرة (٤)

وفي المجمع: عن الصادق الله قال: يطهّرهم عن كلّ شيء سوى الله (٥)

﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً ﴾: على إضار القول.

﴿ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً ﴾: غير مضيّع.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنْزِيلًا ﴾: مفرّقاً منجماً، في الكافي: عن الكاظم ﷺ قال: بولاية على ﷺ (٦٠).

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾: بتأخير نصرك على الأعداء.

١ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤١١، س ٢٤. ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٩، س ١٤

٣\_الكافي: ج ٨، ص ٩٦، س ٥، قطعة من حديث ٦٩، حديث الجنان والنوق.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٥٤، س ٣، وفيه: «مائة ألف من الناس».

٥ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤١١ \_ ٤١٢.

٦ \_ الكافي: ج ١، ص ٤٣٥، س ١، ح ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

﴿ وَلَا تُطعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُوراً ﴿ وَأَذْكُرِ آسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾: القتي: قال: بالغداة ونصف النهار (١١).

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلاً ﴾: قال: صلاة الليل (٢).

في المجمع: عن الرضا ﷺ أنّه سئل وما ذلك التسبيح؟ قال: صلاة الليل (٣).

وقيل: «بُكْرَةً» صلاة الفجر، و«وَأُصِيلاً» صلاة الظهران، «وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدْ لَـهُ» العشاءان، «وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَويلاً» أي وتهجّد له طائفة طويلة من الليل (٤).

﴿إِنَّ هَـٰٓؤُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ ﴾: أمامهم أو خلف ظهورهم. ﴿ يَوْماً ثَقِيلاً ﴾: شديداً.

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَا لَهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ﴾: وأحكنا ربط مفاصلهم بالأعصاب. القمّي: أي خلقهم (٥).

﴿وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْتُـٰلَهُمْ تَبْدِيلاً﴾: أهلكناهم وبدّلنا أمثالهم في الخلقة وشدّة الأسر يعني النشأة الآخرة، والمراد تبديلهم بغيرهم ممّن يطيع في الدنيا.

﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾: تقرّب إليه بالطاعة، في

۱ ـ تفسير القمّي: ج ۲، ص ٣٩٩، س ١٦. وفيه: «بالغدوة».

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩٩، س ١٦. ٣ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤١٣. س ١٧.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج٢، ص٥٢٨. ٦\_ تفسير القتى: ج٢. ص٩٩٥.

٣٦٦ ..... تفسير الصافي



الكافي: عن الكاظم الله قال: الولاية (١).

﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللهُ ﴾: في الخرائج: عن القائم المؤلِظ إنّه سئل عن المفوّضة قال: كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله عزّ وجلّ فإذا شاء شئنا، ثمّ تلاهذه الآية (٢). وقرئ «يشاؤون» بالياء.

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾: لا يشاء إلَّا ما يقتضيه علمه وحكمته.

﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾: بالهداية والتوفيق للطاعة، في الكافي: عن الكاظم الله قال: في ولايتنا(٣).

﴿ وَ ٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِياً ﴾: في ثواب الأعمال (٤)، والمجمع: عن الباقر الله من قرأ «هَلْ أَنَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَننِ» كلّ غداة خميس زوّجه الله من الحور العين ثما غائة عذراء، وأربعة آلاف ثيّب، وكان مع محمّد عَيَّا الله (٥).

وفي الأمالي: عن الهادي ﷺ من أحبّ أن يقيه الله شرّ يوم الإثنين فليقرأ في أوّل ركعة من صلاة الغداء «هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَنِ»، ثمّ قرأ «فَوَقَنهُمُ ٱللهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ» الآية (٦)(٧).

\* \* \*

١ \_ الكافى: ج ١، ص ٤٣٥، س ٢، ح ٢١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٢ \_ الخرائج والجرائح: ج ١، ص ٤٥٩. ذيل حديث ٤، والحديث مروي عن أبي محمّد الحسن العسكري المِيَّلِكا.

٣ الكافي: ج ١، ص ٤٣٥، س ٣، ح ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٤ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢١، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الإنسان.

٥ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٠٢، في فضلها.

٦\_الإنسان: ١١.

٧ ـ الأمالي للشيخ الطوسي: ص ٢٢٤، ح ٣٨٩/ ٣٩، المجلس الثامن.

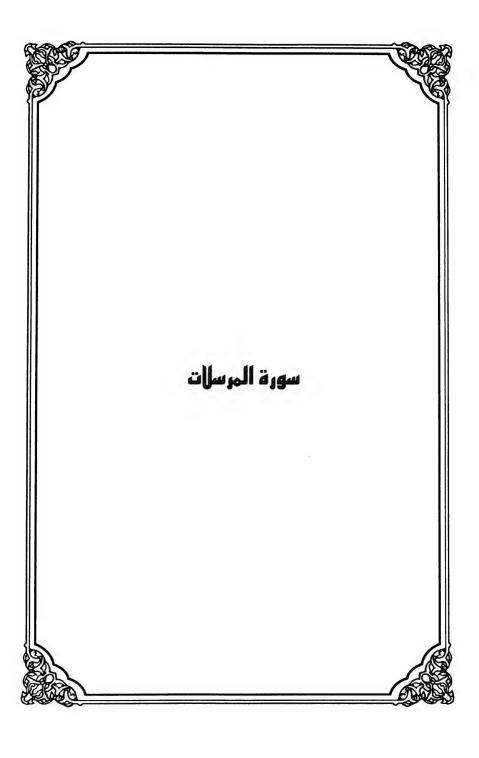

and the state of t 

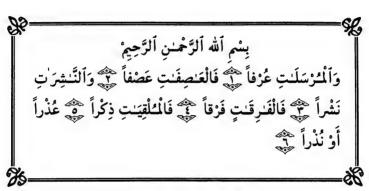

سورة المرسلات: مكيّة، وهي خمسون آية بلا خلاف.



﴿وَٱلْمُوْسَلَنْتِ عُـُوفاً \* فَـالْعَنْصِفَنْتِ عَـصْفاً \* وَٱلنَّـٰشِرَاْتِ نَـشْراً \* فَالْفَنْرِقَاتِ فَرْقاً \* فَالْمُلْقِيَنْتِ ذِكْراً \* عُذْراً أَوْ نُذْراً >: أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن الله بالمعروف من أوامره ونواهيه، كذا في المجمع عن أصحاب أمير المؤمنين اللهِ (١).

قيل: فعصفن عصف الرياح في امتثال أمره، أو عصفن الأديان الباطلة بمحوها، ونشرن الشرائع والعلوم وآثار الهدى في الأرض، ففرقن بين الحق والباطل فألقين إلى الأنبياء ذكراً عذراً للمحقين ونذراً للمبطلين، والعذر والنذر مصدران لعذر إذا محا الإساءة، وأنذر إذا خوف، أو جمعان لعذير ونذير، بمعنى المعذرة والإنذار، أو بمعنى العاذر والمنذر، وقريا بالسكون (٢)(٣).

والقمّي: «وَٱلْمُرْسَلَـٰتِعُرْفاً» قال: آيات يتبع بعضها بعضاً، «فَالْعَـٰصِفَـٰتِعَصْفاً» قال:

١ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٠٥، س ٧. ٢ ـ وفي نسخة: [وقرئا بسكون الذال].

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٣٩. س ٤.

القبر، «وَٱلنَّنْشِرَ ٰتِ نَشْراً» قال: نشر الأموات، «فَالْفَنرِقَنْتٍ فَرْقاً» قال: الدابّة، «فَالْمُلْقِيَنْتِ ذِكْراً» قال: الملائكة، «عُذْراً أَوْ نُذْراً» قال: أعذركم وأنذركم بما أقول، وهو قسم (١١).

أقول: كأنّه أشار بذلك إلى الملائكة المرسلة بآيات الرجعة، وأشراط الساعة، ولإثارة التراب من القبور، ونشر الأموات منها، وإخراج دابّة الأرض، وتفريق المؤمن من الكافر، وإلقاء الذكر في قلوب الناس.

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ ٰقِعٌ ﴾: جواب القسم، ومعناه إنّ الذي توعدونه من مجيئ القيامة كائن لا محالة.

﴿ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ﴾: القمّي: قال: يذهب نورها (٢).

وعن الباقر اليلا: طموسها: ذهاب ضوئها (٣).

﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ قُرِ جَتْ ﴾: القمّي: قال: تنفرج وتنشق (٤).

﴿ وَإِذَا ٱلْجُبَالُ نُسِفَتْ ﴾: جعلت كالرمل، والقمّي: أي تقلع (٥).

﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِّتَتْ ﴾: القمّي: قال: أي بعثت في أوقات مختلفة (٦٠).

وفي المجمع: عن الصادق على مثله (٧). أريد عين لها وقتها الذي يحضرون فيها للشهادة على الأمم، وقرئ «وقّتت».

﴿ لِأَى يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴾: القمّي: أُخِّرت (٨).

قيل: أي يقالَ: لأيّ يوم أُخّرت، وضرب لهم الأجل لجمعهم ليشهدوا على الأمم، وهو

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٠٠، س ٥. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٠، س ٩.

٣ و٤ و٥ و٦ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠١ و ٤٠٠، س ٣ و ١٠ و ١٠.

٧ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤١٥، س ٢٩. ٨ \_ تفسير القتى: ج ٢، ص ٤٠٠، س ١١.

لِيَوْمِ اَلْفَصْلِ ﴿ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ اَلْفَصْلِ ﴿ وَيُلُّ وَيْلُ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَيُلُ وَيْلُ لَيُوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَهُ اَلَهُ ثَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿ أُمَّ ثُنْبِعُهُمُ الْأَخْرِينَ ﴿ فَي كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُحْرِمِينَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لَا لَا خَرِينَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لَا لَمُكَذَّبِينَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لَلْمُكَذَّبِينَ ﴿ وَيُلُ لَمُعَلَّنَهُ لَلْمُكَذَّبِينَ ﴿ وَي لَلْمُ عَنْلُومٍ مَنْ مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿ وَي فَعَلَنَهُ لَلْمُكَذَّبِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَ مِن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿ وَي فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ فِي قَرَادٍ مَّكِينٍ ﴿ وَي إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿ وَي فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدْرُونَ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللل

تعظيم لليوم، وتعجيب من هوله(١).

﴿ لِيَوْمِ ٱلْفُصْلِ ﴾: بيان ليوم التأجيل.

﴿ وَمَا ۚ أَذْرَ سُكِّ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُ كُذِّبِينَ \*: بذلك.

﴿ أَكُمْ نُهْلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْأَخْرِينَ \* كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ \* : بكلّ من أجرم، في الكافي: عن الكاظم الله يقول: «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكُذَّبِينَ» يا محمّد عا أوحيت إليك من ولاية علي الله قال: «ٱلْأُوّلينَ» الذين كذّبوا الرسول في طاعة الأوصياء «بِالْمُجْرِمِينَ»، قال: من أجرم إلى آل محمّد صلوات الله عليهم، وركب من وصيّه ما ركب (٢).

﴿ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾: تأكيد.

﴿ أَلَمْ نَخْلُقَكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴾: نطفة قذرة ذليلة، القمّي: منتن (٣).

﴿ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾: في الرحم.

﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾: إلى مقدار معلوم من الوقت، قدّره الله للولادة.

﴿ فَقَدَرُ نَا ﴾: على ذلك، وقرى بالتشديد أي «فقدّرنا».

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٢٩، س ٢١.

٢ \_ الكافي: ج ١، ص ٤٣٥، س ٨، ح ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٠، س ١٢.

﴿فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ﴾: نحن.

﴿ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾: بقدرتنا.

﴿ أَلَمُ نَجْعَلِ اللَّأَرْضِ كِفَاتاً \* أَخْيَاءً وَأَمُو ٰتاً \* القمّي: قال: الكفات: المساكن، وقال: نظر أمير المؤمنين الله في رجوعه من صفّين إلى المقابر، فقال: هذه كفات الأموات أي مساكنهم، ثمّ نظر إلى بيوت الكوفة، فقال: هذه كفات الأحياء، ثمّ تلا هذه الآية (١١).

وفي المعاني: عن الصادق الله مثله (٢). وفي الكافي: عنه الله في هذه الآية قال: دفن الشعر، والظفر (٣).

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَ ٰ سِيَ شَلْمِخَلْتٍ ﴾: القمّى: قال: جبالاً مرتفعة (٤).

﴿ وَأَسْقَيْنَكُم مَّآءً فُرَاتاً ﴾: عذباً، بخلق الأنهار والمنابع فيها.

﴿ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾: بأمثال هذه النعم.

﴿ أَنْطَلِقُوا ﴾: أي يقال لهم: انطلقوا.

﴿إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾: من العذاب.

﴿ أَنْطَلِقُوا ﴾: خصوصاً.

﴿ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَثِ شُعَبٍ ﴾: القمّي: قال: فيه ثلاث شعب من النار (٥).

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٠، س ١٣.

٢ \_ معانى الأخبار: ص ٣٤٢، ح ١، باب معنى الكفات.

٣\_الكافي: ج ٦، ص ٤٩٣، ح ١، باب دفن الشعر والظفر.

٤ ـ تفسير القتى: ج ٢، ص ٤٠٠، س ١٧. ٥ ـ تفسير القتى: ج ٢، ص ٤٠٠، س ١٩.



وعن الباقر على قال: بلغنا والله أعلم أنه إذا استوى أهل النار إلى النار لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النار، فيقال لهم: ادخلوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب من دخان النار، فيحسبون أنّها الجنّة، ثمّ يدخلون النار أفواجاً وذلك نصف النهار، وأقبل أهل الجنّة فيا اشتهوا من التحف حتى يعطوا منازهم في الجنّة نصف النهار (١).

﴿ لاَّ ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ \* إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴾: في عظمها. القتى: قال: شرر النار: كالقصور، والجبال(٢).

﴿ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ ﴾: جمع جمال، جمع جمع جمل.

﴿ صُفْرٌ ﴾: القمّى: أي سود (٣).

قيل: وذلك لأنّ سواد الإبل يضرب إلى الصفرة، والأوّل تشبيه في العظم، وهذا في اللون، والكثرة، والتتابع، والإختلاط، وسرعة الحركة (٤)، وقرئ «جمالة».

﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُ كُذِّبِينَ \* هَلْذَا يَوْمُ لَا يَلْطِقُونَ \*: من فرط الحيرة والدهشة، يعنى في بعض مواقفه كها ورد.

﴿ وَلَا يُؤْذُنُّ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾: عطف على يؤذن، ليس بجواب له ليوهم إنّ لهم عذراً. في الكافي: عن الصادق الله أجلّ وأعدل وأعظم من أن يكون لعبده عذر لا يدعه

۱ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۱۱۳، س ۹. ۲ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٠٠، س ۱۹.

٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٠، س ٢٠.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٣١، س ٥.

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَا هَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَيْلٌ يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿ فَيَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ فَيَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذَّبِينَ ﴿ فَيُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿ فَيُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَيُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتًا بِمَا كُنتُمْ وَفَوَٰ كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ فَيُ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيتًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ إِنَّا كَنتُمْ اللَّهُ عَلَوانَ فَيْ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لَنْ عَمْلُونَ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَوا وَلَمَّتُوا قَلِيلاً إِنَّكُم الجُورِمُونَ ﴿ وَيَ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُم الجُورِمُونَ ﴿ وَيَ كُلُواْ وَتَمَتَعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُم الجُورِمُونَ ﴿ وَيَ كُلُواْ وَتَمَتَعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُم الجُورِمُونَ ﴿ وَيَ كُلُواْ وَتَمَتَعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُم الجُورِمُونَ وَيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ

يعتذر به، ولكنّه فلج (١) فلم يكن له عذر (٢).

﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكُذِّبِينَ ۞ هَٰ نَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۞: بين الحقّ والمبطل. ﴿ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ۞: تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهار لعجزهم يومئذ.

﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾: إذ لا حيلة لهم في التخلُّص من العذاب.

﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَلٍ وَعُيُونٍ \* وَفُوَ كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ \*: مستقرّون في أنواع الترّفه. القمّى: قال: في ظلال من نور أنور من الشمس (٣).

في الكافي: عن الكاظم الله في هذه الآية قال: نحن والله وشيعتنا، ليس على ملّة إبراهيم الله غيرنا، وسائر الناس منها براء (٤).

﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَتًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾: أي مقولاً لهم ذلك.

﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ خَبْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُم جُّبْرِمُونَ ۞: يقال لهم ذلك تذكيراً لهم بحالهم في الدنيا، وبما جنوا على أنفسهم من

١ \_ الفلج: الفوز والظفر، من فلج الرجل على خصمه: غلبه. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٣٢٤، مادة «فلج».

۲\_الكاني: ج ٨، ص ١٧٨، ح ٢٠٠. ٣\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٠. س ٢١.

٤\_الكاني: ج ١، ص ٤٣٥. س ١١، ح ٩١. باب فيه نكت ونتف من التغزيل في الولاية.

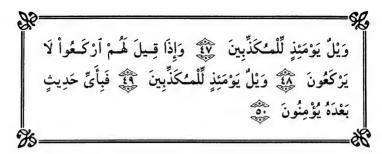

إيثار المتاع القليل على النعيم المقيم.

﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكُذِّبِينَ ﴾: حيث عرّضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتّع القليل. ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾: روي أنّها نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول الله عَيْنَا للهُ بالصلاة، فقالوا: لا نحني (١).

وفي رواية: لانجبّي فإنّها سبّة<sup>(٢)</sup>، رواها في المجمع، قال: فقال لاخير في دين ليس فيه ركوع وسجود<sup>(٣)</sup>.

أقول: لانحنّي: بالمهملة والنون أي لا نعطف ظهورنا، وعلى الرواية الشانية بـالجيم والباء الموحّدة المشدّدة أي لا ننكبّ على وجوهنا، وهما متقاربان.

والقمّى: قال: إذا قيل لهم تولوا الإمام لم يتولّوه (٤).

﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُ كَذِّبِينَ \* فَبِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ \*: بعد القرآن، القتي: بعد هذا الذي اُحدّثك به (٥).

﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾: إذا لم يؤمنوا به.

في ثواب الأعمال (٦)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ «وَٱلْمُرْسَلَنْتِ عُرْفاً» عرّف الله بينه وبين محمّد عَيَّ الله (٧).

۱ \_مجمع البيان: ج ۹ \_ ۱۰، ص ۱۹، س ۲۶. وفيه: «لا ننحني».

٢ ـ السُّبُة ـ بالضم ـ : العار، يقال: هذه سُبَّة عليك وعلى عقبك، أي عار تُسَبُّ به. تاج العروس: ج ١٣٠ ص ١٣٥.
 مادة «سبب».

٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠١، س ١. ٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠١، س ٢.

٦ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢١، ح ١، باب ثواب قراءة سورة المرسلات.

٧\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٤١٤، في فضلها.

 $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left$ 

 $= \frac{d}{dt} \left( -\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} \right) \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial}{\partial t} \right) \right)$ 

to get the second of the second

in seeding the first of the second of the se

A Company of the Comp

Andrew Communication (1994) and the second of the second o

Horacon Services of the services of the services

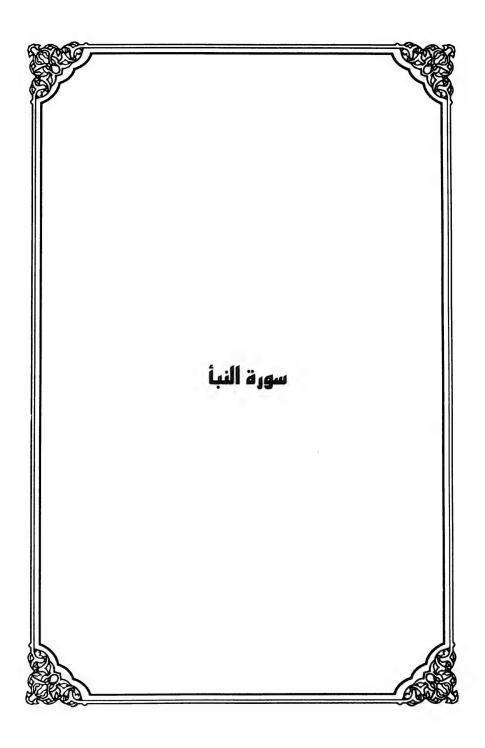

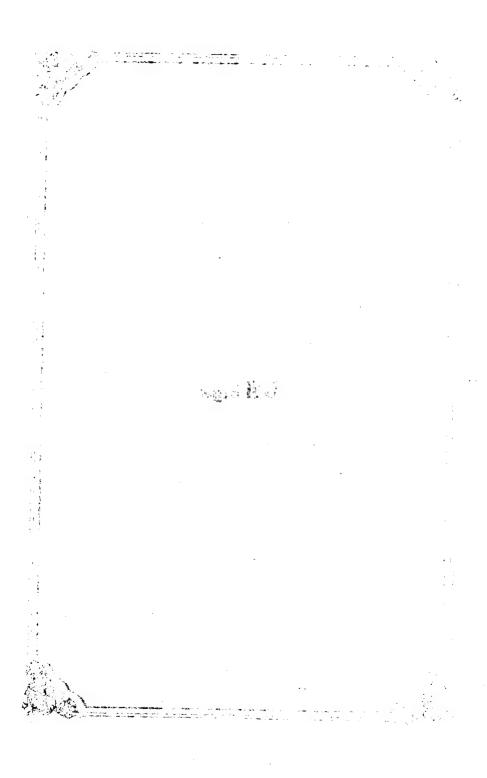



سورة عمّ: وتسمّى سورة النبأ، وهي مكيّة، عدد آيها إحدى وأربعون آية مكي بصري، وأربعون في الباقين، اختلافها آية «عَذَاباً قَرِيباً»(١) مكّي بصري.



﴿عُمَّ ﴾: أصله عن ما.

﴿ يَتَسَآ ءَلُونَ ﴾: يسأل بعضهم بعضاً، في هذا الإستفهام تفخيم لشأن ما يتساءلون عنه. ﴿ عَنِ ٱلنَّبَا الْعَظِيمِ \* ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾: بيان لشأن المفخّم، قيل: كانوا يتساءلون عن البعث (٢).

وفي الكافي: عن الصادق الله في هذه الآية قال: «النَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ» الولاية (٣).

وعن الباقر الله عن تفسير «عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ» فقال: هي في أمير المؤمنين الله ، كان أمير المؤمنين الله عن وجل آية هي أكبر مني، ولالله نبأ أعظم مني (٤).

١ \_ النبأ: ٤٠.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٣٢، س ١٠.

أقول: لم أر وجهاً صحيحاً لهذا القول لعدم وجود اختلاف في البعث عند المسلمين.

٣ ـ الكافي: ج ١، ص ٤١٨، ح ٣٤، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٤- الكافي: ج ١، ص ٢٠٧، ح ٣، باب أنّ الآيات التي ذكرها الله عزّ وجلَّ في كتابه هم الأثمَّة عليَّكُ .

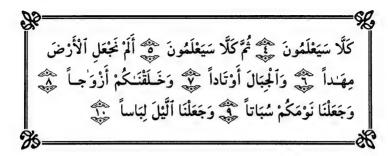

وفي الكافي: في خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين الله النبأ العظيم، وعن قليل ستعلمون ما توعدون (٣).

﴿كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾: ردع عن التساؤل، ووعيد عليه.

العظيم، وأنت الصراط المستقيم، وأنت المثل الأعلى، الحديث (٢).

﴿ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾: تكرير للمبالغة، و «ثُمَّ» للإشعار بأنّ الوعيد الثاني أشد، وقد ئ بالتاء.

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَاداً ﴾: للناس.

﴿ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَاداً ﴾: للأرض.

﴿وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَ جاً ﴾: ذكراً واُنثى.

﴿ وَجَعَلْنَا نُوْمَكُم سُبَاتاً ﴾: قطعاً عن الإحساس والحركة، إستراحة للقوى.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاساً ﴾: غطاءاً يستتر بظلمته من أراد الإختفاء.

والقمّى: قال: يلبس على النهار (٤).

۱ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٠١، س ۸. وفيه: «ولم تقرّ بفضلي».

٢ ـ عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ٦، ح ١٣، باب ٣٠ ـ فيما جاء عن الرضا المُثِلِّةِ من الأخبار المنثورة.

٣- الكافي: ج٨، ص٣٠، س٦، ح٤، خطبة الوسيلة. ٤- تفسير القمّى: ج٢، ص٤٠١، س١٢.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشاً ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً ﴿ وَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً ﴿ وَ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمُسْعُصِرَاتِ مَآءً وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُسْعِصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجاً ﴿ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً ﴿ وَبَاتاً ﴿ وَنَبَاتاً ﴿ وَهَا مَنْ مَنْ فَا اللَّهُ وَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمَ يَنْفَخُ فِي ٱلصَّورِ اللَّ يَوْمَ النَّفَخُ فِي ٱلصَّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً ﴿ فَيَ الصَّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً ﴿ فَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

﴿وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشاً ﴾: وقت معاش، تتقلّبون فيه لتحصيل ما تعيشون به.

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً﴾: سبع سهاوات أقوياء محكمات لا يؤثّر فيها مرور الدهه ر.

﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً ﴾: متلألاً وقّاداً، يعني الشمس.

﴿ وَأَنزَ لَنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَ ٰتِ ﴾: قيل: السحائب إذا أعصرت، أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر (١). والقمّى: قال: من السحاب (٢).

﴿ مَآءً ثَجَّاجًا ﴾: منصبًا بكثرة.

﴿ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتاً ﴾: ما يقتات به، وما يعتلف من التبن والحشيش.

﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً﴾: ملتفّة بعضها ببعض.

﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتاً﴾: حدّاً توقّت به الدنـيا وتـنتهي عـنده، أو حـدّاً للخلائق ينتهون إليه.

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً ﴾: جماعات من القبور إلى الحشر.

في المجمع: عن النبي عَلَيْ إِنَّه سئل عن هذه الآية، فقال: يحشر عشرة أصناف من أمّتي أشتاتاً قد ميزهم الله من المسلمين، وبدّل صورهم، فبعضهم على صورة القردة، وبعضهم على

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٣٣، س ٢.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠١، س ١٣.



صورة الخنازير، وبعضهم منكوسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، ثمّ يسحبون عليها، وبعضهم عمى يتردّون (١)، وبعضهم صمّ بكمّ لا يعقلون، وبعضهم يضغون ألسنتهم فيسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذّرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطّعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلّبون على جذوع من نار، وبعضهم أشدّ نتناً من الجيف، وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم، فأمّا الذين على صورة القردة فالقتّات (٢) من الناس، وأمّا الذين على صورة الخنازير فأهل السحت، وأمّا المنكوسون على رؤوسهم: فأكلة الربا، والعمي: الجائرون في الحكم، والصم البكم: المعجبون بأعماهم، والذين يمضغون ألسنتهم: العلماء، والقضاة الذين خالف أعماهم أقواهم، والمقطّعة أيديهم وأرجلهم: الذين يوذون الجيران، والمصلّبون على جذوع من نار: فالسعاة بالناس إلى السلطان، والذين أشدّ نتناً من الجيف: فالذين يتمتعون بالشهوات واللذّات، ويمنعون حقّ الله تعالى في أمواهم، والذين يلبسون الجباب: فأهل الفخر والخيلاء (٣).

﴿ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَ ٰباً ﴾: قيل: شقّت شقوقاً (٤). والقمّي: قال: انفتح أبواب الجنان (٥).

﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً ﴾: قال: تسيّر الجبال مثل السراب الذي يلمع في

١ ـ و في نسخة: [يتردّدون].

٢ ـ القتّات: النّام المزوّر، من قتّ الحديث: غنّه وأشاعه بين الناس، ومنه «يقتّ الأحاديث» أي ينمّها. وفيه: من بلغ بعض الناس ما سمع من بعض آخر منهم فهو القتّات. وقيل: القتّات هو الذي يتسمّع على القوم وهم لا يعلمون فينمّ حديثهم. مجمع البحرين: ج٢، ص ٢١٤، مادة «قتت».

٣\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٤٢٣، س ٢٥.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٣٣، س ١٨.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠١، س ١٥.



المفازة (١١).

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً ﴾: موضع رصد، القمّي: قال: قائمة (٢).

﴿ لِّلطُّ غِينَ مَنَّاباً ﴾: مرجعاً ومأوى.

﴿ لَّـٰبِثِينَ فِيهَآ ﴾: وقرئ «لبثين».

﴿ أَحْقَاباً ﴾: دهوراً متتابعة. القمّي: قال: الأحقاب: السنون، والحقب: السنة، والسنة: عددها ثلاثائة وستّون يوماً، واليوم كألف سنة ممّا تعدّون (٣).

وفي المعاني: عن الصادق ﷺ قال: الأحقاب: ثمانية حقب، والحقب: ثمانون سنة، والسنة ثلاث مائة وستّون يوماً، واليوم كألف سنة ممّا تعدّون (٤).

وفي المجمع: عن النبي ﷺ لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقاباً. والحقب: بضع وستون سنة ممّا تعدّون، فلا يتكلنّ أحد على أن يخرج من النار (٥).

وعن العيّاشي: عن الباقر المُلِي أنّه سئل عن هذه الآية؟ فقال: هذه في الذين يخرجون من النار (٧). من النار (٦).

۱ و ۲ ــ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٠١، س ١٦و١٧. ٣ ــ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٠٢، س ١.

٤\_معانى الأخبار: ص ٢٢٠ ـ ٢٢١، ح ١، باب معنى الأحقاب.

٥ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٢٤٤، س ١٨.

٦ لم نعثر عليه في تفسير العيّاشي، بل وجدناه في تفسير مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٢٤. س ١٩، نقلاً عـن العيّاشي. نعم جاءت نفس هذه العبارات في تفسير العيّاشي: ج ٢، ص ١٦٠، ح ٨٦، ذيل الآية ١٠٧ من سورة هود.
 ٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٤، س ٥.

أقول: الظاهر هنا تصحيف، والصحيح: «في الذين يخرجون من النار»،كما جاء في تفسير مجمع البيان: ج ٩ ـــ ١٠. ص ٤٢٤. س ١٩. نقلاً عن تفسير العيّاشي، ولأنّ البقاء في النار لا يحتاج إلى التوقيت بالأحقاب.

﴿ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُداً وَلَا شَرَاباً ﴿ إِلَّا حَمِياً وَغَسَّاقاً ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلَا شَرَاباً \* إِلَّا حَمِياً وَغَسَّاقاً \*: قيل: المراد بالبرد ما يروّحهم، وينفّس عنهم حرّ النار(١).

والقمّي: برداً أي نوماً، قال: البرد: النوم (٢).

والغسّاق قد مضى تفسيره في سورة «صّ» (٣)، وقرئ بالتشديد.

﴿جَزَآءً وِفَاقاً ﴾: موافقاً لأعمالهم وعقائدهم.

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَاباً ۞ وَكَذَّبُواْ بِثَايَلْتِنَا كِذَّاباً ۞: تكذيباً. وفي المجمع: عن أمير المؤمنين الله كذاباً بالتخفيف بمعنى الكذب(٤).

قيل: وإغّا أُقيم مقام التكذيب للدلالة على أنّهم كذبوا في تكذيبهم (٥).

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كُتِّكِبًا ﴾: إعتراض.

﴿ فَذُوقُوا ۚ فَلَن نَّزِيدَكُم إِلَّا عَذَاباً ﴾: لكفركم بالحساب، وتكذيبكم بالآيات، ومجيؤه على طريقة الإلتفات للمبالغة. ورد (٦٠): هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار (٧٠).

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٣٤. س ٧.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٢، س ٦.

٣ ـ ذيل الآية: ٥٧، أنظر ج ٦، ص ٢٤٠ من كتابنا تفسير الصافي.

٤\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٢٢، في القراءة.

٥\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٣٤. س ١٣.

أقول: لم أر وجهاً صحيحاً لهذا القول. ٦-أي وردت رواية عن النبي سَيْتِيَّةُ.

٧\_الكشاف: ج ٤، ص ٦٩٠، س ٩؛ وأنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٣٤. س ١٩.



﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازِاً ﴾: القمّي: قال: يفوزون (١١). وعن الباقر عليه: هي الكرامات (٢).

﴿ حَدَ آئِقَ وَأَعْنَاباً ﴾: بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة.

﴿ وَكُوَاعِبَ ﴾: نساء فلكت (٣) ثديهنّ.

﴿ أَتْرَابِاً ﴾: لدات على سن واحد.

القمّى: عن الباقر الله «وكوَاعِبَ أَتْرَاباً» أي الفتيات الناهدات (٤).

﴿وَكَأْساً دِهَاقاً ﴾: ممتلية.

﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلا كِذَّ با ﴾: وقرئ بالتخفيف أي كذباً أو مكاذبة، إذ لا يكذب بعضهم بعضاً.

﴿جَزَآءً مِّن رَّبِكَ ﴾: بمقتضى وعده.

﴿ عَطَآ ءً حِسَاباً ﴾: كافياً، في الأمالي: عن أمير المؤمنين الله في حديث قال: حتى إذا كان يوم القيامة حسب لهم حسناتهم ثمّ أعطاهم بكلّ واحدة عشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف، قال الله تعالى: «جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَاباً»، وقال: «أُولَتَئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ عِاَعَمُواْ» (٥)(١).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٠٢، س ٩. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٢، س ٧.

٣ فلكّت ثديها، وأفلك، وفلّك، وتفلك: استدار. القاموس المحيط: ج ٣، ص ٣١٦. مادة «فلك». وقال الطريحي: الكواعب: جمع كاعب، وهي المرأة التي يبدو ثديها للنهود. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٢٦٠، مادة «كعب».
 وهذا المعنى أصحّ تما أفاده الماتن يَنْخُ.

٥\_سبأ: ٣٤.

٦ ـ الأمالي للشيخ الطوسى: ص ٢٦، س ٩، ح ٣١/ ٣١، المجلس الأوّل.

﴿رَّبِّ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَـٰنِ ﴾: وقرئ بالرفع فيهما.

﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ﴾: لا يملك أهل السهاوات والأرض خطابه، والإعتراض عليه في ثواب أو عقاب، لأنّهم مملوكون له على الإطلاق، فلا يستحقّون عليه إعتراضاً، وذلك لا ينافي الشفاعة بإذنه.

﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَائِكَةُ صَفّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْلَنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴾: القمّي: قال: الروح ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل النِهِ، كان مع رسول الله عَيْنَا وهو مع الأغّة المِينِ (١). ورواه في المجمع، عن القمّي، عن الصادق اللهِ (٢).

وفيه: عنه ﷺ (٣)، وفي الكافي: عن الكاظم ﷺ: نحن والله المأذون لهم يـوم القـيامة، والقائلون صواباً، قيل: ما تقولون إذا تكلّمتم؟ قالا: غجّد ربّنا، ونصلّي عـلى نـبيّنا، ونشـفع لشيعتنا، ولا يردّنا ربّنا (٤).

﴿ ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ ﴾: الكائن لامحالة.

﴿ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَاباً ﴾: بالإيمان والطاعة.

﴿إِنَّآ أَنذَرْنَـٰكُمْ عَٰذَاباً قَرِيباً ﴾: يعني عذاب الآخرة، وقرّبه لتحقّقه فإنّ ما هو آت

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٤، س ١١.
 ٢ ـ و٣ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٠٤، س٣ و٧.
 ٤ ـ الكافى: ج ١، ص ٤٣٥، س ١٣، ح ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

الجزء السابع: سورة النبأ، الآية ٤٠

قريب، ولأنّ مبدأه الموت. القمّى: قال: في النار(١١):

﴿ يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمُـرَاءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾: من خير أو شر.

﴿ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَـٰلَيْتَنِي كُنتُ تُرَ بَا﴾: في الدنيا، فلم أخلق ولم أكلّف، أو في هذا اليوم، فلم أبعث.

وفي العلل: عن ابن عبّاس إنّه سئل لم كنّى رسول الله عَيْمَالِللهُ عليّاً المِلِيّة أبا تراب؟ قال: لأنّه صاحب الأرض، وحجّة الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها وإليه سكونها، قال: ولقد سمعت رسول الله عَيْمَالِيّهُ يقول: إنّه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدّ الله تبارك وتعالى لشيعة على المُلِيّة من الثواب والزلني والكرامة، قال: «يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبّا» أي من شيعة على المِلِيّة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: «وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنتُ تُرَبّا» (٢). والقمّى: ما يقرب من معناه (٣).

في ثواب الأعمال (٤)، والمجمع: عن الصادق السلام من قرأ «عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ» لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام إن شاء الله تعالى (٥).

\* \* \*

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٠٢، س ١٣.

٢ علل الشرائع: ص ١٥٦، ح ٣. باب ١٢٥ ـ العلّة التي من أجلها كنّى رسول الله عَيَّنَاأَلُهُ أميز المؤمنين علي بـن أبي طالب عليها: أبا تراب.
 ٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٤، س ١٤.

٤\_ ثواب الأعمال: ص ١٢١، ح ١، باب ثواب قزاءة سورة النبأ.

٥\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٤٢٠، في فضلها.

٠.

•

\*.

and the second of the second o

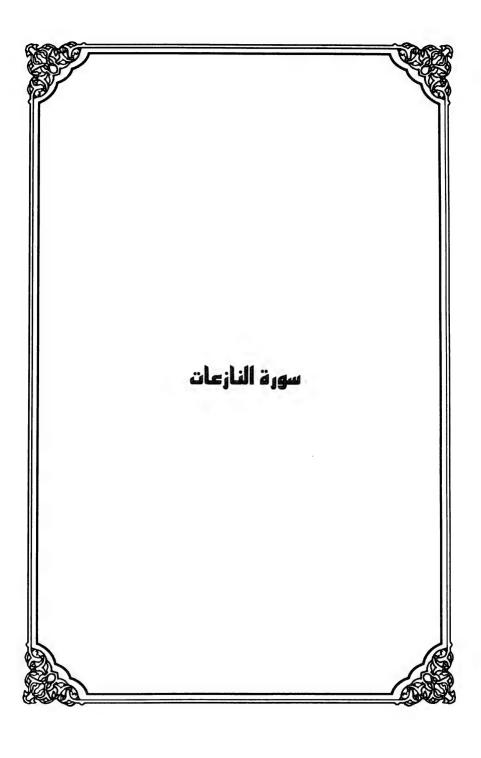



سورة النازعات: مكيّة، عدد آيها ست وأربعون كوفي، وخمس وأربعون في البـاقين، آيتان «وَلِأَنْعَـٰمِكُم»(١) حجازي كوفي «طَغَيٰ»(٢) عراقي شامي.



﴿ وَٱلنَّنْ ِعَنْ مَ عَرْقاً \* وَٱلنَّاشِطَ مِنْ اللهِ وَٱلسَّنْ مِعْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى فَالسَّنْ ِقَاتِ سَبْعاً \* وَٱلسَّنْ ِعَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

والقمّي: عن الباقر ﷺ «فَالسَّـنبِقَــٰتِ سَبْقاً» يعني أرواح المؤمنين تسبق أرواحهم إلى الحِنّة (٥).

۱ و ۲ ـ النازعات: ۳۳ و ۳۷.

يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَـٰرُهَا خَـٰشِعَةٌ ﴿ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمْرُدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰماً تَخْرَةً ﴿ يَقُولُونَ أَوْنَا لَمُلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ يَكُ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحٰدَةٌ ﴿ يَكُ فَإِذَاهُم بِالسَّاهِرَةِ فِي

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾: القمّي: قال: تنشق الأرض بأهلها (١٠). ﴿ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾: قال: الرادفة: الصيحة (٢).

﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاجِفَةٌ ﴾: شديدة الإضطراب من الوجيف.

﴿ أَبْصَـٰرُهَا خَـٰشِعَةٌ ﴾: أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف، ولذلك أضافها إلى القلوب.

﴿ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾: في الحالة الأولى، يعنون الحياة بعد الموت من قوله: رجع فلان في حافرته، أي طريقته التي جاء فيها فحفرها، أي أثّر فيها بمشيته.

القمّى: قال: قالت قريش: أنرجع بعد الموت(٣).

﴿ أُءِذَا كُنَّا ﴾: وقرئ «إذا كنّا» على الخبر.

﴿عِظْلُماً نَخْرِرَةً﴾: بالية، وقرئ «نخرة» وهي أبلغ.

﴿قَالُواْ تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾: ذات خسران، والمعنى: إنّها إن صحّت فـنحن إذاً خاسرون لتكذيبنا بها، وهو استهزاء منهم. القمّى: قال: قالوا هذا على حدّ الإستهزاء (٤).

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَ ٰحِدَةٌ﴾: أي لا تستصعبوها فما هي إلّا صيحة واحدة، يـعني النفخة الثانية.

﴿فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾: فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتاً في بطنها، والساهرة الأرض البيضاء المستوية.

۱ و ۲ و ۳ و ٤ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٠٣، س ٤ و ٦ و٧.

هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ وَلَى الإِذْنَادَتُ مُرَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُتَدَّسِ طُوىً ﴿ لَهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ طَغَىٰ ﴿ لَهُ فَقُلْ هَل لَّكَ طُوىً ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

القمّي: قال: الزجرة: النفخة الثانية في الصور، والساهرة: موضع بالشام عند بيت المقدس، وعن الباقر المنه في قوله: «أَءِنَّا لَمَّرُدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ» يقول: في الخلق الجديد، وأمّا قوله: «فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ» والساهرة: الأرض كانوا في القبور فلمّا سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض (١).

﴿ هَلْ أَتَلْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾: أليس قد أتاك حديثه فيسلّيك على تكذيب قومك، ويهددهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أصاب من هو أعظم منهم.

﴿إِذْ نَادَتْهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوئَ ﴾: قد مرّ بيانه في سورة طنه (٢).

﴿ أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾: على إرادة القول.

﴿ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ ٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴾: هل لك ميل إلى أن تتطهّر من الكفر والطغيان، وقرئ «تزّكّى» بتشديد الزاى.

﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾: وأرشدك إلى معرفته.

﴿ فَتَخْشَىٰ ﴾: بأداء الواجبات وترك الحرّمات، إذ الخشية إنّما تكون بعد المعرفة، وهذا كالبيان لقوله «فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً» (٣).

﴿ فَأَرَ لَهُ ٱلْأَيَّةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾: أي ذهب وبلّغ فأراه المعجزة الكبرى.

﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ \* ثُمَّ أَدْبُرَ يَسْعَىٰ ﴾: أدبر عن الطاعة ساعياً في إبطال أمره.

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٣، س ٨.

٢ \_ ذيل الآية: ١٢، أنظر ج ٥، ص ١١ \_١٣ من كتابنا تفسير الصافي.

الله فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ ثَنَّ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَلَى فَأَخَذَهُ ٱللهُ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ فَلَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَلَى فَاخَرَةً لِلَّن يَعْشَىٰ آثِ اللَّهُ وَأَنتُمُ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَنهَا ﴿ وَفَعَ مَمْكَلَهَا فَسَوَّنَهَا ﴿ وَفَعَ مَمْكَلَهَا فَأَخْرَجَ ضُحَنها ﴿ فَلَا فَضَا وَأَخْرَجَ ضُحَنها ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنهَا أَنْ

﴿ فَحَشَرَ ﴾: فجمع جنوده.

﴿ فَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَى ﴿ القَيِي: النّكال: العقوبة، والآخرة قوله: «أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ»، والأولى قوله: «مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ عَيْرِي» (١) فأهلكه الله بهذين القولين (٢).

وفي الخصال (٣)، والمجمع: عن الباقر على إنّه كان بين الكلمتين أربعون سنة (٤).

وعنه الله عَلَيْهُ عَالَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى

﴿إِنَّ فِي ذِّلِكَ لَعِبْرَةً لِّن يَخْشَىٰ ﴾: لمن كان شأنه الخشية.

﴿ ءَأَنتُم اللَّهُ خُلْقاً أَمِ السَّمَآءُ بَنَـٰهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّ سُهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴾: أظلمه.

﴿وَأَخْرَجَ ضُحَـٰهَا﴾: وأبرز ضوء شمسها.

﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَـٰهَآ﴾: بسطها ومهدها للسكني.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٣، س ١٣.

١ ـ القصص: ٣٨.

٣ \_ الخصال: ص ٥٣٩ \_ ٥٤٠ ح ١١، باب ٤٠ \_ أملى الله تبارك وتعالى لفرعون بين الكلمتين أربعين سنة.

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٤٣٢، س ١٨.

٥ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٣٢، س ٢١؛ والخصال: ص ٣٤٦، ح ١٥، باب سبعة من أشد الناس عذابـــاً يوم القيامة.

﴿ أُخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا﴾: بتِفجير العيون.

﴿وَمَرْعَـٰهَا \* وَٱلْجِبَالَ أَرْسَـٰهَا﴾: أثبتها.

﴿مَتَنعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ \* فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ \*: الداهية التي تطمّ، أي تعلو على سائر الدواهي.

﴿ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾: التي هي أكبر الطامّات. في الإكبال: عن أمير المؤمنين الله في حديث أنّ الطامة الكبرى: خروج دابّة الأرض (١). وجواب «إذا» محذوف دلّ عليه ما بعده.

﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ مَا سَعَىٰ ﴾: بأن يراه مدوّناً في صحيفته، وكان قد نسيها من فرط الغفلة، وطول المدّة. القمّي: قال: يذكر ما عمله كلّه (٢).

﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجُحِيمُ ﴾: قال: قال: وأحضرت (٣).

﴿ لِمَن يَرَىٰ ﴾: لكلّ راءٍ بحيث لا تخفى على أحد.

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيٰ ﴾: في الكافي: عن أمير المؤمنين الله في حديث من طغى ضلّ على عمدٍ بلا حجّة (٤).

﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَو ٰةَ ٱلدُّنْيَا﴾: فانهمك فيها، ولم يستعد للآخرة بالعبادة، وتهذيب النفس. ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمُأُوّى ﴾: هي مأواه.

۱ ـ إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ٥٢٧، س ١٠، ح ١، باب حديث الدجّال وما يتصل به من أمر القائم على الله المسلم القمّى: ج ٢، ص ٤٠٣ ـ ٤٠٤.

٤ - الكافى: ج ٢، ص ٣٩٤، س ٣، ح ١، باب صفة النفاق والمنافق.

وَأَمَّامَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ﴿ يَكُ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ وَأَمَّامَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ﴿ يَكُ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِي مَ الْمُؤْمَنِ وَهُمَ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ﴿ يَكُ فِيمَ الْمَائِنَ اللَّهُ اللْمُلِكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُولَى الللّهُ اللللللْمُولَى الللللْمُلْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُولَى اللللْمُولَى الللْمُلْمُلُولُولَا اللللْمُلْمُلُولُولَا اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُلُولُولُولُولُ

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾: مقامه بين يدي ربّه لعلمه بالمبدأ والمعاد.

﴿وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَىٰ﴾: لعلمه بأنّ الهوى يرديه.

﴿ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِي ٱلْمَاوْيُ ﴾: القمّي: قال: هو العبد إذا وقف على معصية الله، وقدر عليها، ثمّ تركها مخافة الله، ونهى النفس عنها، فمكافأته الجنّة (١١). وفي الكافي: عن الصادق الله عن قال: من علم أنّ الله يراه، ويسمع ما يقول، ويعلم ما يعمله من خير أو شرّ، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعال، فذلك الذي خاف مقام ربّه، ونهى النفس عن الهوى (٢).

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِهَا ﴾: متى إرساؤها، أي إقامتها وإثباتها. القمّى: قال: متى تقوم (٣).

﴿ فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرَ لَهَا ﴾: في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم، أي ما أنت من ذكرها لهم وتبيين وقتها في شيء فإنّه ممّا استأثره الله بعلمه.

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَٰ هَآ ﴾: أي منتهى علمها، القمّى: أي علمها عند الله (٤٠).

﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنها \* كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓ أَ﴾: أي في الدنيا. ﴿ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنها ﴾: أي عشية يوم أو ضحاه، كقوله: إلّا ساعة من نهار، ولذلك أضاف الضحى إلى العشيّة لأنّها من يوم واحد. القمّى: قال: بعض يوم (٥).

في ثواب الأعمال (٢)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ «وَٱلنَّنزِ عَـٰتِ» لم يمت إلّا ريّاناً، ولم يبعثه الله إلّا ريّاناً، ولم يدخله الجنّة إلّا ريّاناً (٧).

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٤، س ١.
 ٣ ـ على ١٤٠٠، ح ١، باب اجتناب المحارم.
 ٣ ـ عو٥ ـ تفسير القمّي : ج ٢، ص ٤٠٤.
 ٢ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢١، ح ١، باب ثواب قراءة سورة النازعات.
 ٧ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ٠ ١، ص ٢٦٤. في فضلها.



DAGE AND BELLEY

The second secon

n Annaber Law and Annah Shaka S - The Common Common State of the Common State of the

1. 1



سورة عبس: وتسمّى سورة السفرة، مكيّة، عدد آيها اثنتان وأربعون آية حجازي كوفي، وإحدى وأربعون بصري، وأربعون شامي، والمدني الأوّل، اختلافها ثلاث آيات «وَلاَّنْعَامِكُمْ»(١) و«إِلَى طَعَامِهِ»(١) و«أَلصَّآخَةُ»(٣).



وْعَبَسَ وَتَوَلَّى \* أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ \*: القعي: قال: نزلت في عنان، وابن أمّ مكتوم، وكان ابن أمّ مكتوم مؤذّناً لرسول الله عَلَيْ ، وكان أعمى، وجاء إلى رسول الله عَلَيْ ، وكان أعمى، وجاء إلى رسول الله عَلَيْ على عنان، فعبس عنان وجهه، وتولّى عنه فأنزل الله: «عَبَسَ وَتَوَلَّى » يعنى عنان «أَن جَآءَهُ ٱلأَعْمَىٰ» (٤).

وفي المجمع: عن الصادق المن نزلت في رجل من بني أُميّة، كان عند النبي عَلَيْهُ فجاء ابن أمّ مكتوم، فلمّا رآه تقذّر منه، وجمع نفسه، وعبس وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك، وأنكره عليه (٥).

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ﴾: القمّي: قال: أي يكون طاهراً أزكى (٦٠).

٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥

۱ و ۲ و ۳ ـ عبس: ۳۲ و ۲۶ و ۳۳.

٥ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٣٧. في شأن النزول، س ٢٠.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٥ س ٣.



﴿ أَوْ يَذَّكَّرُ ﴾: قال: قال: يذكّره رسول الله عَيَّا اللهُ عَلَيْهُ (١).

﴿ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾: وقرئ بالنصب.

﴿ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴾: تتعرّض بـالإقبال عـليه. القـمّي: ثمّ خاطب عثان فقال: «أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ» الآية، قال: أنت إذا جاءك غني تتصدّى له وتر فعه (٢). ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَىٰ ﴾: قال: أي لا تبالي أزكيّاً كان أو غير زكي إذا كان غنيّاً (٣).

﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴾: قال: يعني ابن أمّ مكتوم (٤).

﴿ وَهُو َ يَخْشَىٰ \* فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَىٰ \* أي تلهو، ولا تلتفت إليه، وقرئ «تصدّى» بتشديد الصاد. وفي المجمع: وقراءة الباقر الله «تُصدّى» بضم التاء أيضاً (٥).

أقول: وأمّا ما اشتهر من تنزيل هذه الآيات في النبي عَلَيْلُ دون عثمان، فيأباه سياق مثل هذه المعاتبات الغير اللائقة بمنصبه عَلَيْلُ، وكذا ما ذكر بعدها إلى آخر السورة كما لا يخفي على العارف بأساليب الكلام، ويشبه أن يكون من مختلقات أهل النفاق خذهم الله.

﴿كُلَّا ﴾: ردع عن المعاتب عليه، ومعاودة مثله.

﴿إِنَّهَا تَذْكِرَهُ ﴾: القمّي: قال: القرآن (٦).

٢ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٥، س ٥.٤ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٥، س ٧.

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٥، س ٤.
 ٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٥، س ٢.

٥ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٣٦، في القراءة.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٥، س ٨.

كَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ ثِنَ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿ مَّ مَوْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ مَّ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ مَنْ أَيْ مَنْ أَيِّ مَنْ أَيْ مَا مَا مَنْ أَيْ مَنْ أَيْ مَنْ أَيْ مَنْ أَيْ مَنْ أَيْنَا مَنْ مَا مَا مَنْ أَيْ مَا مَنْ أَيْمُ مَنْ أَيْنَا مَ مَنْ أَيْرَامُ مَنْ أَيْمَ مَنْ أَيْرَامُ مَنْ أَيْرَامُ مَنْ أَيْرَامُ مَنْ أَيْرَامُ مَنْ أَيْرَامُ مَنْ أَيْرَامُ مُنْ أَيْرَامُ مُنْ أَيْمُ مُنْ أَيْمُ مُنْ أَيْمُ مُنْ أَيْمُ مُنْ أَيْرَامُ مُوالْمُولِمُ مَا أَيْمُ مُوالِمُ مُنْ أَيْمُ مُوامِ مُنْ أَيْرَامُ مُنْ أَي

﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ \* فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ \* مَّرْفُوعَةٍ >: قال: قال: عند الله(١٠).

﴿مُّطَهَّرَةٍ ﴾: منزّهة عن أيدي الشياطين.

﴿ بَأِيْدِي سَفَرَةٍ ﴾: قيل: أي كتبة من الملائكة والأنبياء (٢). والقبّي: قال: بأيدي الأغّة (٣).

﴿ كِرَامِ بَرَرَةٍ ﴾: في المجمع: عن الصادق الله الحافظ للقرآن العامل بـ مـع السـفرة الكرام البررة (٤).

﴿ قُتِلَ ٱلْإِنسَنْ مَآ أَكْفَرَهُ ﴾: دعاء عليه بأشنع الدعوات، وتعجّب من إفراطه في الكفران. في الإحتجاج: عن أمير المؤمنين الله أي لعن الإنسان (٥).

﴿مَنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾: الإستفهام للتحقير.

﴿ مِن نُّطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾: فهيّأه لما يصلح له من الأعضاء والأشكال أطواراً إلى المخلقة.

﴿ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾: القمّي: قال: يسر له طريق الخير (٦).

﴿ أُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ \* أُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ >: عد الإماتة والإقبار في النعم لأنّ

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٠٥، س ٨.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٠. س ١٩.

٣\_تفسير القتي: ج ٢، ص ٤٠٥، س ٩. ٤- جمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٤٣٨، س ٢٠.

٥ ـ الإحتجاج: ج ١، ص ٣٧٢، س ١٧، احتجاج أمير المؤمنين المؤلل على زنديق جاء مستدلاً عليه بآي من القرآن متشاجة تحتاج إلى التأويل. ٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٥، س ١١.

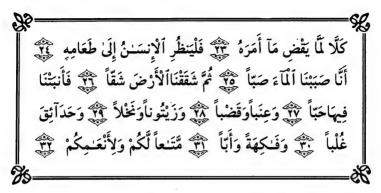

الإماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الأبديّة، واللذّات الخالصة، والأمر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع.

﴿كَلَّا﴾: ردع للإنسان عيّا هو عليه.

﴿ لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ ﴾: لم يقض بعد من لدن آدم إلى هذه الغاية ما أمره الله بأسره، إذ لا يخلو أحد من تقصر ما.

﴿ فِلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴾: إتباع للنعم الذاتيّة بالنعم الخارجيّة.

﴿ أَنَّا صَبَبْنَا ۗ ٱلْمَاءَ صَبًّا ﴾: وقرئ «أنَّا» بالفتح.

﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقّاً ﴾: أي بالنبات.

﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً \* وَعِنْباً وَقَصْباً \*: يعني الرطبة، القمّي: قال: القضب: القتّ(١)(١).

﴿ وَزَيْتُوناً وَنَحْلاً \* وَحَدَآئِقَ غُلْباً ﴾ (٣): عظاماً، وصف به الحدائق لتكاثفها،

وكثرة أشجارها.

﴿ وَفَلَكِهَةً وَأَبًّا ﴾: ومرعى، القمّي: قال: الأبّ: الحشيش للبهائم (٤).

﴿مَّتَنعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾: في إرشاد المفيد: روي أنّ أبا بكر سئل عن قول

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٦، س ٧.

٢ ـ القت: الرطب من علف الدواب ويابسه، وعن الأزهري القت: حب بري لا ينبته الآدمي. مجمع البحرين:
 ٢ ، ص ٢١٤ مادة «قتت».

٣\_ الغلب: الغلاظ، يقال: شجرة غلباً أي غليظة. مجمع البحرين: ج ٢، ص ١٣٤، مادة «غلب». وما فسره الماتن يني بالعظام لا وجه له.
 ١٤ تنسير القتي: ج ٢، ص ١٠٠٠ س ٨.

الله تعالى: «وَفَنكِهَةً وَأَبَاً»، فلم يعرف معنى الأب من القرآن، وقال: أيّ سماء تظلّني أم أي أرض تقلّني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم، أمّا الفاكهة فنعرفها، وأمّا الأبّ فالله أعلم به، فبلغ أمير المؤمنين علي مقالته في ذلك، فقال: سبحان الله! أما علم أنّ الأبّ هو الكلا والمرعى، وأنّ قوله سبحانه: «وَفَكِهَةً وَأَبّاً» إعتداد من الله بإنعامه على خلقه فيا غذّاهم به، وخلقه لهم ولأنعامهم ممّا تحيى به أنفسهم، وتقوم به أجسادهم (١).

وفي الكافي: عن الباقر ﷺ إنّه قيل له: في قوله: «فَـلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰـنُ إِلَىٰ طَـعَامِهِ» مـا طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه (٢).

أقول: وذلك لأنّ الطعام يشمل طعام البدن وطعام الروح جميعاً، كها أنّ الإنسان يشمل البدن والروح معاً، فكما أنّه مأمور بأن ينظر إلى غذائه الجسماني ليعلم أنّه نزل من السهاء من عند الله سبحانه بأن صبّ الماء صبّاً إلى آخر الآيات، فكذلك مأمور بأن يسنظ إلى غذائه الروحاني الذي هو العلم ليعلم أنّه نزل من السهاء من عند الله عز وجلّ، بأن صبّ أمطار الوحي إلى أرض النبوة وشجرة الرسالة وينبوع الحكمة فأخرج منها حبوب الحقائق وفواكه المعارف لتغتذي بها أرواح القابلين للتربية، فقوله الله الذي يأخذه عمّن يأخذه » أي ينبغي له أن يأخذ علمه من أهل بيت النبوة الذين هم مهابط الوحي، وينابيع الحكمة، الآخذون علومهم من الله سبحانه حتى يصلح لأن يصير غذاء لروحه دون غيرهم ممّن لا رابطة بينه وبين الله من حيث الوحي والإلهام، فإنّ علومهم إمّا لروحه دون غيرهم ممّن لا رابطة بينه وبين الله من حيث الوحي والإلهام، فإنّ علومهم إمّا حفظ أقاويل رجال ليس في أقوالهم حجّة، وإمّا آلة جدال لا مدخل لها في الحجّة، وليس شيء منها من الله عزّ وجلّ، بل من الشيطان فلا يصلح غذاء للروح والإيان، ولمّا كان تفسير الآية ظاهراً لم يتعرّض له، وإمّا تعرّض لتأويلها، بل التحقيق أنّ كلا المعنيين مراد من تفسير الآية ظاهراً لم يتعرّض له، وإمّا تعرّض لتأويلها، بل التحقيق أنّ كلا المعنيين مراد من اللهظ بإطلاق واحد.

١ \_الإرشاد للشيخ المفيد: ص ١٠٧.

۲\_الکافی: ج ۱، ص ٤٩\_ ٥٠، ح ۸، باب النوادر.



﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ ﴾ (١): أي النفخة، وصفت بها مجازاً لأنّ الناس يضجّون لها. ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ۗ ٱلْمُرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَلْحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾: لإشتغاله بشأنه وعلمه بأنّهم لا ينفعونه، أو للحذر من مطالبتهم بما قصّر في حقّهم، وتأخير الأحبّ فالأحبّ للمبالغة، كأنّه قيل: يفرّ من أخيه، بل من أمّه وأبيه، بل من صاحبته وبنيه.

في العيون: عن الرضا الله قال: قام رجل يسأل أمير المؤمنين الله عن هذه الآية من هم؟ قال: قابيل يفرّ من هابيل الله والذي يفرّ من أسه موسى الله والذي يفرّ من أسيه إبراهيم الله المربي لا الوالد، والذي يفرّ من صاحبته لوط، والذي يفرّ من ابنه نوح الله ، ويفرّ من ابنه كنعان (٢).

وفي الخصال: عن الحسين بن علي المسلام مثله بدون قوله: «يعني الأب المربي لا الوالد» وقال: مصنفه: إنّا يفرّ من اُمّه موسى خشية أن يكون قصّر فيا وجب عليه من حقها، وإبراهيم إنّا يفرّ من الأب المربي المشرك لا من الأب الوالد وهو تارخ (٣).

﴿لِكُلِّ ٱمْرِيٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾: القمّي: قال: شغل يشغله عن غيره (٤). وفي المجمع: عن سودة زوجة النبي عَيَّاللهُ قالت: قال رسول الله عَيَّاللهُ يبعث الناس حفاة

١ \_ الصاخّة \_ بتشديد الخاء \_ : يعني القيامة، فإنّها تصخ الأسماع أي تـقرعها و تـصمّها. مجـمع البـحرين: ج ٢، صحخ».

٢ ـ عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ٢٤٥، س ١٤، ح ١، باب ٢٤ ـ ما جاء عن الرضا عليه من خبر الشامي وما
 سأل عنه أمير المؤمنين عليه في جامع الكوفة.

٣ ـ الخصال: ص ٣١٨، ح ٢٠٢، باب ٥ ـ يفريوم القيامة خمسة من خمسة.

٤\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٦، س ١٠.

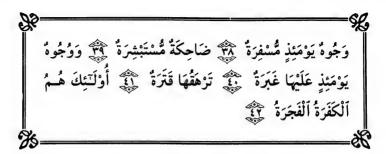

عراة، عز لاً (١)(٢) يلجمهم العرق ويبلغ شحمة الآذان، قالت: قلت: يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض إذا جاء (٣)، قال: شغل الناس عن ذلك، وتلا هذه الآية (٤).

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾: مضيئة.

﴿ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴾: بما ترى من النعيم.

﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾: غبار وكدورة.

﴿ تَرْهَقُهَا قَتَرَةً ﴾: يغشاها سواد ظلمة.

﴿ أَوْلَتِبُكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴾: الذين جمعوا إلى الكفر والفجور فلذلك يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة.

في ثواب الأعمال (٥)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ سورة «عَبَسَ وَتَـوَلَّى » و «إذا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» كانت تحت جناح الله من الجنان، وفي ظلّ الله وكرامته، وفي جنانه، ولا يعظم ذلك على الله إن شاء الله تعالى (٦).

\* \* \*

١ ــ العزل: جمع أعزل، وهو الأغلف، والأعزل: الأجرد الذي لا شعر له، ومنه الحديث: «إذاكان يوم القيامة بعث الله الناس من حفرهم عزلاً» أي جرداً لا شعر لهم. مجمع البحرين: ج ٥، ص ٢٣٣. مادة «عزل».

٢ ـ و في نسخة: [غرلاً]، و في لسان العرب: ج ١٠، ص ٥٨، غرل: جمع أغرل، والأغرل: الأقلف.

٣\_هكذا في الأصل، والظاهر أنّ جملة «إذا جاء» زائدة ولا توجد في المصدر.

٤\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٤٠، س ٢٩.

٥ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢١، ح ١، باب ثواب قراءة سورة عبس وإذا الشمس كورت.

٦\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٣٥، في فضلها.

en de la companya de

and the second of the second o

The state of the same of the state of the st

. •.

nakan di menjeran jarah pada pada menjebelah di menjebelah di menjebelah di menjebelah di menjebelah di menjebe Kalam di menjebelah di men



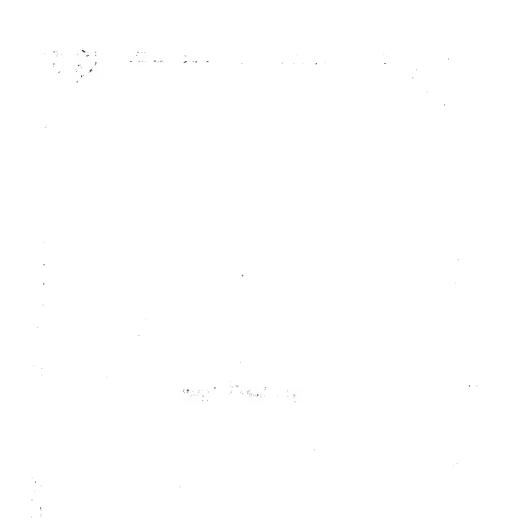

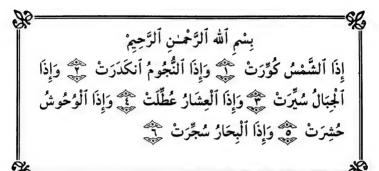

سورة التكوير: مكيّة، وهي تسع وعشرون آية.



﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ (١): لُقّ ضوؤها فذهب انبساطه في الآفاق.

القمّى: قال: تصير سوداء مظلمة (٢).

﴿ وَإِذَا آلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴾: قال: يذهب ضوؤها (٣).

﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾: قال: تسيّر، كما قال: «تَخْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَاب» (٤)(٥).

﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ ﴾: النوق اللاتي أتت على حملهنّ عشرة أشهر، جمع عشراء.

﴿عُطِّلَتْ ﴾: القمّى: قال: الإبل تتعطّل إذا مات الخلق فلا يكون من يحلبها(٦).

﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾: جمعت من كلّ جانب أو بعثت.

﴿ وَإَذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾: قال: تتحوّل البحار التي حول الدنيا كلّها نيراناً (٧).

١ ـ يقال: كوّرت كهاتكوّر العهامة،أي تلف ضوؤهافيذهب انتشاره مجمع البحرين:ج٣.ص٤٧٧،مادة «كور».

٢ و٣ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٧. س ٣ و٤. ٤ ـ النمل: ٨٨.

٥ و ٦ و٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٧، س ٥ و ٦ و٧.



وقرئ «سجرت» بالتخفيف.

﴿ وَإِذَا لَائَنُوسُ زُوِّجَتْ ﴾: قال: من الحور العين، وعن الباقر اللهِ: أمّا أهل الجنة فزوّجوا الخيرات الحسان، وأمّا أهل النار فمع كلّ إنسان منهم شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم (١).

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَةُ سُئِلَتْ \* بِأَى ذَنبِ قُتِلَتْ \*: يعني أَنّ المدفونة حيّة سئلت عن سبب قتلها، تبكيتاً لوائدها. القمّي: قال: كانت العرب يقتلون البنات للغيرة، فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤدة بأيّ ذنب قتلت (٢).

وفي المجمع: عنهما للمنظ بفتح الميم والواو قال: والمراد بذلك الرحم والقرابة، وأنّه سئل قاطعها عن سبب قطعها (٣٠). وعن الباقر للمنظ يعني قرابة رسول الله ﷺ، ومن قتل في جهاد (٤٠). وفي رواية أخرى قال: هو من قتل في مودّتنا وولايتنا (٥٠).

والقمّى: عنه عليه قال: من قتل في مودّتنا (٦).

وفي الكافي: عن الصادق الله في هذه الآية قال: يقول: أسألكم عن المودّة التي أُنزلت عليكم فضلها مودّة ذي القربي بأي ذنب قتلتموهم (٧). وفي المناقب: عن الباقر الله مثله (٨). ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾: القمّى: قال: صحف الأعمال (٩)، وقرئ بالتشديد.

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۲۰۷، س ۸. ۲ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۲۰۷، س ۱۳.

٣\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٤٢، في القراءة والحجّة.

٤ و٥\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٤٢. في الحجّة.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٧، س ١٦.

٧ ـ الكافى: ج ١، ص ٢٩٥، س ٢، ح ٣، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين الحيلا .

٨\_المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤، ص ٨٤، س ١٠، فصل في مقتله ﴿ لِيِّهُ . بتفاوت يسير وإضافات.

٩ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٧ ـ ٤٠٨.



﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴾: قلعت وأزيلت، القمّى: قال: أبطلت (١١).

﴿ وَإِذَا ٱلْجُحِيمُ سُعِّرَتْ ﴾: أوقدت إيقاداً شديداً، وقرئ بالتشديد.

﴿ وَإِذَا ٱلْجُنَّةُ أَزْلِفَتْ ﴾: قربت من المؤمنين.

﴿عَلِّمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ﴾: جواب إذا.

﴿ فَلَا ۚ أَقْسِمُ بِالْخُنُّسِ ﴾: القمّي: قال: أي أقسم بالخنّس، وهو اسم النجوم (٢).

وفي المجمع: هي النجوم تخنس بالنهار، وتبدو بالليل (٣). وعن أمير المؤمنين الله: هي خمسة أنجم: زحل، والمشتري، والمرّيخ، والزهرة، وعطارد (٤).

أقول: ولهذا وصفت بالجوار فإنّ هذه الخمسة هي السيّارات الرواجع، وهو يؤيّد ما قيل: أنّ الخنّس بمعنى الرواجع من خنس إذا تأخّر (٥).

﴿ ٱلْجُوَارِ ﴾: السيّارات تجري في أفلاكها.

﴿ ٱلْكُنُّسِ ﴾: قيل: المتواريات تحت ضوء الشمس (٦).

والقمّى: قال: النجوم تكنس بالنهار فلا تبين (٧).

وفي الكافي: عن الباقر على إنّه سئل عنها؟ فقال: إمام يخنس سنة ستّين ومائتين، ثمّ يظهر كالشهاب يتوقّد في الليلة الظلماء، وإن أدركت زمانه قرّت عينك(٨).

وفي الإكمال: ما يقرب منه<sup>(٩)</sup>.

۱ و ۲ ــ تفسير القمّي: ج ۲، ص ٤٠٨، س ۱ و ۷. ۳ و ٤ ــ مجمع البيان: ج ۹ ــ ۱۰، ص ٤٤٦، س ۱ و ۳. ٥ و ٦ ــ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ۲، ص ٥٤٣، س ٥ و ٦.

٧\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٨، س ٧. ٨\_ الكافي: ج ١، ص ٣٤١، ح ٣٣، باب في الغيبة.

٩ - إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ٣٣٠. ح ١٤. باب ٣٣ ـ ما أخبر به أبو جعفر محمّد بن علي الباقر عليك من
 وقوع الغيبة بالقائم علي وأنّه الثاني عشر من الأثمّة عليك.



﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾: أقبل ظلامه أو أدبر، وهو من الأضداد.

وفي المجمع: عن أمير المؤمنين للله إذا أدبر بظلامه (١). والقمّي: قال: إذا أظلم (٢).

﴿ وَ ٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾: قال: إذا ارتفع (٣).

قيل: عبّر بالتنفّس عن إقبال روح ونسيم (٤).

﴿إِنَّهُ ﴾: أي القرآن.

﴿ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾: يعني جبرئيل فإنَّه قاله عن الله.

﴿ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ۗ ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾: عند الله ذي مكانة.

﴿ مُطَاعِ ﴾: في ملائكته.

﴿ ثُمَّ أُمِّينٍ ﴾: على الوحي، و«ثمّ» يحتمل اتَّصاله بما قبله وبما بعده.

في المجمع: في الحديث: أنّ رسول الله عَلَيْلَهُ قال لجبر ئيل: ما أحسن ما أثنى عليك ربّك! «ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ \* مُّطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ» فما كانت قوّتك؟ وما كانت أمانتك؟ فقال: أمّا قوّتي فإنّي بعثت إلى مدائن، لوط وهي أربع مدائن في كلّ مدينة أربع مائة ألف مقاتل سوى الذراري، فحملتهم من الأرض السفلى، حتى سمع أهل السماوات أصوات الدجاج، ونباح الكلاب، ثمّ هويت بهن فقلبتهن، وأمّا أمانتي فإنيّ لم أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره (٥).

وعن النبي ﷺ قال لجبرئيل لمّا نزلت: «وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّـلْعَـٰلَمِينَ»(٦) هــل

۱ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٤٦، س ٥. ٢ \_ تفسير القتى: ج ٢، ص ٤٠٨، س ٨.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٨، س ٨.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٣، س ٨.

٥- مجمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٤٤٦، س ١٥. ٦- الأنبياء: ١٠٧.



أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم، إني كنت أخشى عاقبة الأمر فآمنت بك لمّا أثنى الله على بقوله: «ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعُرْشِ مَكِينٍ»(١).

والقمي: عن الصادق على في قوله: «ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ» قال: يعني جبر ئيل قلت قوله: «مُّطَاعٍ ثُمَّ أُمِينٍ» قال: يعني رسول الله ﷺ هو المطاع عند ربّه الأمين يوم القيامة (٢).

﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾: قال: يعني النبي تَلِيَّةٌ في نصبه أمير المؤمنين الله عــلماً للناس<sup>(٣)</sup>.

أقول: هو ردّ لما بهّته المنافقون.

﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ ﴾: قيل: ولقد رأى رسول الله عَيْلَيُّ جبر ئيل اللهِ (٤٠).

﴿ بِالْأَفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴾: بمطلع الشمس الأعلى. في الخصال: عن الصادق الله سئل ما الأفق المبين؟ قال:قاع بين يدي العرش فيه أنهار تَطَّرِد (٥) فيه من القدحان (٦) عدد النجوم (٧). ﴿ وَمَا هُوَ ﴾: قيل: وما محمّد عَمَّلَهُ (٨).

١ ـ مجمع البيان: ج ٧ ـ ٨، ص ٦٧، س ٢١. ٢ و ٣ ـ تفسير القتى: ج٢، ص٤٠٨، س١٤ و١٥.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٣، س ١٤.

٥-الأنهار تَطَّرِد-بالكسر والتشديد-: أي تجري. مجمع البحرين: ج ٣، ص ٩٢. مادة «طرد».

٦-القَدَح - بالتحريك -: إناء واسع يسع -على ما قيل -: ما يروي رجلين وثلاثة، والجمع أقداح مثل سبب وأسباب. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٤٠٢، مادة «قدح». وقال العلامة الجملسي في كتابه مرآة العقول: ج ٢، ص ٤٢٥؛ والقُدحان - بضم القاف وسكون الدال - جمع قدّح بالتحريك وهو إناء يروي رجلين.

٧- الخصال: ص ٥٨٢، ح ٥، باب ٧٠ ـ ثزاب من استغفر الله عزّ وجلّ كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة. وانـظر
 معاني الأخبار: ص ٢٣٩، باب معنى الأفق المبين، وثواب الأعمال: ص ١٦٥، باب ثواب من استغفر الله في كـلّ يوم من شعبان سبعين مرّة.

٨\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٣. س ١٥.

٤١٤ ..... تفسير الصافي

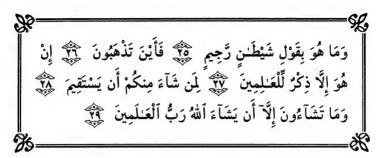

﴿عَلَى ٱلْغَيْبِ﴾: على ما يخبر من الوحي وغيره.

﴿ بِضَنِينٍ ﴾: بمتهم، من الظنّة وهي التهمة، وقرئ بالضاد من الضنّ وهو البخل، أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم.

والقمّى: عن الصادق الله قال: وما هو تبارك وتعالى على نبيّه بغيبه بضنين عليه (١).

﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ ﴾: قال: يعني الكهنة الذين كانوا في قريش فنسب كلامهم إلى كلام الشياطين الذين كانوا معهم يتكلمون على ألسنتهم، فقال: «وَمَا هُـوَ بِـقَوْلِ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ» مثل أُولئك (٢).

﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾: قال: أين تذهبون في على الله ؟ يعني ولايته أين تفرّون منها؟ (٣). ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلِمِينَ ﴾: قال: لمن أخذ الله ميثاقه على ولايته (٤).

﴿ لَكُن شُلَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾: قال: في طاعة على اللهِ والأثمَّة اللهِ من بعده (٥). ﴿ وَمَا تَشَلَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَلَاءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾: قال: لأنّ المشيئة إليه تبارك وتعالى لا إلى الناس (٦).

وعن الكاظم اللهِ: إنّ الله عزّ وجلّ جعل قلوب الأئمّة الميّلا مورداً لإرادته فإذا شاء الله شيئاً شاؤوه، وهو قوله: «وَمَا تَشَآءُونَ إِلّآ أَن يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ»(٧).

وثواب قراءة السورة قد سبق في سورة «عَبَسَ».

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٨، س ١٧.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٨، س ٢١.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٩، س ١.

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٨، س ١٦.

٣\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٨، س ٢٠.

٥ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٨، س ٢٢.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٩، س ٣.

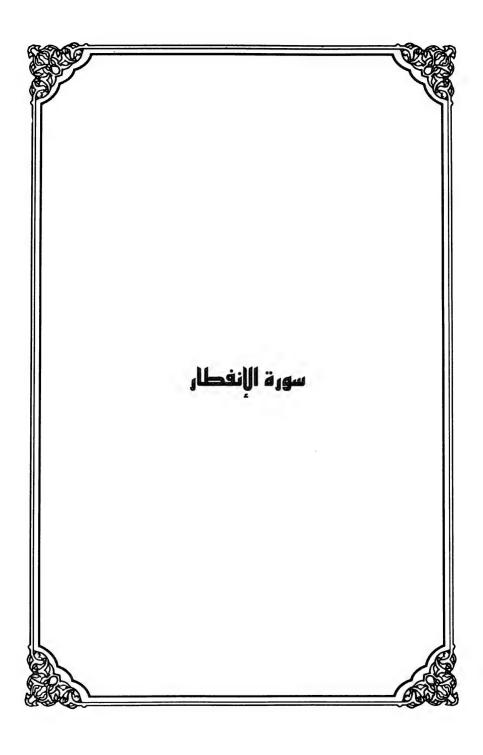

. Carried States Control 

بِسْمِ ٱلله ٱلرَّمْـنُو ٱلرَّحِيمُ إذا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿ يَآكُمُا ٱلْإِنسَـنُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿

سُورة انفطرت: وتسمّى سورة الإنفطار، مكيّة، عدد آيها تسع عشرة آية بلا خُلاف.



﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾: انشقت.

﴿وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتَأْرَتْ ﴿: تساقطت متفرّقة.

﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾: فتح بعضها إلى بعض، فصار الكلّ بحراً واحداً.

﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾: قلب ترابها وأخرج موتاها، قيل: إنّه مركّب من بعث وراء الإثارة (١).

القمّى: قال: تنشقّ الأرض، فيخرج الناس منها(٢).

﴿عَلِّمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾: أي من خير وشرّ، وقيل: وما أخّرت من سنّة حسنة استنّ بها بعده، أو سنّة سيئة استنّ بها بعده، وهو جواب «إذا» (٣).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾: أيّ شيء خدعك وجـرّ أك عـلى

۱ \_ أنوار التنزيل: ج ۲، ص ٥٤٤، س ٨. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٩، س ١٣.

٣-قاله عبدالله بن مسعود، كها جاء في مجمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٤٩٩ س ٧.



عصيانه.

قيل: ذكر «ٱلْكَرِيمِ» للمبالغة في المنع عن الإغترار، والإشعار بما به يغرّه الشيطان فإنّه يقول له: افعل ما شئت فإنّ ربّك كريم لا يعذّب أحداً (١).

وقيل: إنَّا قال سبحانه: «ٱلْكَرِيمَ» دون سائر أسهائه وصفاته لأنّه كأنّه لقّنه الجـواب حتى يقول: غرّني كرم الكرنيم (٢).

في الجمع: روي أنّ النبي عَلِيُّاللهُ لمّا تلا هذه الآية قال: غرّه جهله (٣).

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ لِكَ ﴾: جعل أعضاءك سليمة مسوّاة معدّة لمنافعها.

﴿ فَعَدَلُكَ ﴾: جعل بنيتك معتدلة متناسبة الأعضاء، وقرئ بالتخفيف أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت.

﴿ فِي ٓ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴾: أي ركّبك في أيّ صورة شاء و «ما» مزيدة.

في المجمع: عن الصادق المن المنه (٤)، والقمّي: قال: لو شاء ركّبك على غير هذه الصورة (٥).

﴿كُلُّا﴾: ردع عن الإغترار بكرم الله.

﴿ بَلْ تُكَذَّبُونَ بِالدِّينِ ﴾: إضراب إلى ما هو السبب الأصلي للإغترار، والدين: الجزاء أو الإسلام. القمّى: قال: برسول الله عَيْنَا اللهُ وأمير المؤمنين اللهِ (٢٦).

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٤، س ١١.

٢ ـ قاله أبو بكر الورّاق، كها جاء في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٤٩، س ٢٠.

٣\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٤٤٩، س ١٤.

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٤٤٩، س ٣١.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٠٩، س ١٧.

٦ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٠٩، س ١٨.



﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَ فِطِينَ ﴾: قال: الملكان الموّكلان بالإنسان(١١).

﴿كِرَاماً كَنْتِبِينَ﴾: يعلمون ما تفعلون، يبادرون بكتابة الحسنات لكم، ويتوانون بكتابة السيئات عليكم لعلّكم تتوبون وتستغفرون.

في الكافي: عن الكاظم على قال: إنّ العبد إذا همّ بالحسنة خرج نفسه طيّب الريح، فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال: قف فإنّه قد همّ بالحسنة، فإذا هو عملها كان لسانه قلمه، وريقه مداده فأثبتها له، وإذا همّ بالسيئة، خرج نفسه منتن الريح، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فإنّه قد همّ بالسيئة، فإذا هو فعلها كان ريقه مداده، ولسانه قلمه (٢) فأثبتها عليه (٣).

قيل: إنّا سمّوا كراماً لأنّهم إذا كتبوا حسنة يصعدون به إلى السهاء، ويعرضون على الله تعالى ويشهدون على ذلك فيقولون: إنّ عبدك فلان عمل حسنة كذا وكذا، وإذا كتبوا من العبد سيئة يصعدون به إلى السهاء مع الغمّ والحزن، فيقول الله تعالى: ما فعل عبدي؟ فيسكتون حتى يسأل الله ثانياً وثالثاً، فيقولون: إلهي أنت ستّار وأمرت عبادك أن يستروا عيوبهم استر عيوبهم، وأنت علّام الغيوب، ولهذا يسمّون كراماً كاتبين (٤).

﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾: في الإحتجاج: عن الصادق الله أنّه سئل ما علّة الملكين الموكلين بعباده يكتبون ما عليهم ولهم، والله عالم السرّ وما هو أخنى؟ قال: استعبدهم بذلك، وجعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إيّاهم أشدّ على طاعة الله مواظبة، وعن

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٠٩، من ١٨.

٢ \_ أقول: قال الماتن شَخُ ذيل هذا الحديث في كتابه الوافي: ج ٥، ص ١٠٢٢، ح ٣٥٦٦ ٣: إغّا جعل الريق واللسان آلة لإثبات الحسنة والسيئة، لأنّ بناء الأعمال إغّا هو على ما عقد في القلب من التكلّم بها، وإليه الإشارة بقوله سبحانه: «إلَيْه يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعَهُ» فاطر: ١٠، وهذا الريق واللسان الظاهر صورة لذك المعنى كما قيل: إنّ الكلام لني الفؤاد وإغًا جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً

٣- الكافي : ج ٢، ص ٤٢٨. ح ٣، باب من يهم بالحسنة أو السيئة. ٤- رياض السالكين : ج ٢، ص ٢٤١ بتفاوت.

٤٢٠ ...... تفسير الصافي

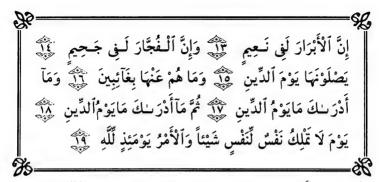

معصيته أشدّ انقباضاً، وكم من عبد يهمّ بمعصية فذكر مكانهم فارعوى (١) وكفّ، فيقول: ربّي يراني وحفظتي عليّ بذلك تشهد (٢).

﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ \*: بيان لما يكتبون لأجله. ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾: يقاسون حرّها.

﴿ يَوْمَ ٱلدِّينِ \* وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ \* الخلودهم فيها، وقيل: معناه وما يغيبون عنها قبل ذلك إذ كانوا يجدون سمومها في القبور (٣).

﴿ وَمَاۤ أَدْرَ لَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ \* ثُمَّ مَاۤ أَدْرَ لَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ \*: تعجيب وتفخيم لشأن اليوم، أي كنه أمره بحيث لا يدركه دراية دارِ.

﴿ يَوْمَ لَا عَلْكُ نَفْسٌ لِنَّفْسٍ شَيْئاً وَ ٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾: وحده، تقرير لشدة هوله وفخامة أمره. في المجمع: عن الباقر الله إذا كان يوم القيامة بادت الحكّام فلم يبق حاكم إلّا الله (٤). وقرئ «يوم» بالرفع. في ثواب الأعمال (٥)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ هاتين السورتين وجعلهما نصب عينيه في صلاة الفريضة والنافلة ««إذا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ» و«إذا السَّمَآءُ ٱنشَقَتْ» لم يحجبه الله من حاجة، ولم يحجزه من الله حاجز، ولم يزل ينظر إلى الله، وينظر الله حتى يفرغ من حساب الناس (٦).

١ ـ ارعوى عن القبيح: ارتدع، ويرعوي عنه: يكفّ. مجمع البحرين: ج ١، ص ١٩١، مادة «رعا».

٢ ـ الإحتجاج: ج ٢، ص ٩٥، س ١٠، احتجاج الصادق عليه على الزنديق.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوارالتنزيل: ج٢،٥٥٥. ٤٠ جمع البيان: ج٩ ـ ١٠، ص٤٥٠.

٥ ـ ثواب الأعيال: ص ١٢١، ح ١، باب ثواب قواءة سورة «إذا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ» و «إِذا السَّمَاءُ انشَقَّتْ».

٦\_مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٤٧، في فضلها.



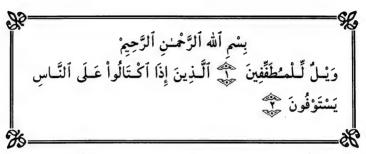

سورة المطفّفين: وتسمّى سورة التطفيف، مكيّة، وقيل: مدنيّة إلّا ثماني آيات منها، وهي «إِنَّ ٱلَّذِينَ أُجْرَمُواْ»(١) إلى آخر السورة، عدد آيها ست وثلاثون بالإجماع.



﴿ وَيْلٌ لِّـلْمُ طُفِّفِينَ ﴾: أي للمبخسين، القمّي: قال: الذين يبخسون المكيال والميزان (٢).

وعن الباقر الله قال: نزلت على نبي الله عَلَيْلُهُ حين قدم المدينة، وهم يومئذ أسوء الناس كيلاً، فأحسنوا بعد عمل الكيل، فأمّا «الويل»: فبلغنا والله أعلم أنّها بئر في جهنّم (٣).

وفي الكافي: عنه الله وأنزل في الكيل: «وَيْلٌ لِّلْمُ طُفِّفِينَ» ولم يجعل الويل لأحد حتى يسمّيه كافراً، قال الله تعالى: «فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْم عَظِيمٍ» (٤)(٥).

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾: أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافية.

١ \_المطفقين: ٢٩.

۲ ـ تفسير القمّي: ج ۲، ص ٤١٠، س ٧. ٤ ـ مريم: ٣٧.

٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤١٠، س ٨. ٤ ـ مريم:

٥ ـ الكافي: ج ١، ص ٣٢، س ٢، ح ١، باب ١.

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَـَـئِكَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَــئِكَ أَنَّهُم مُّبْعُوثُونَ ﴿ يَقُومُ اَلنَّاسُ لِرَبِّ الْفُجَّارِ لَنِي سِجِّينٍ ﴿ وَمَآ الْقُحَارِ لَنِي سِجِّينٍ ﴿ وَمَآ الْقُحَارِ لَنِي سِجِّينٍ ﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿ كَتَابُ مَّرْقُومٌ ﴿ فَي

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ ﴾: أي إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم.

﴿ يُخْسِرُونَ \* أَلَا يَظُنُّ أُوْلَـ يَكُ أَنَّهُم مُّ بْعُوثُونَ ﴾: أليس يوقنون أنهم مُعوثون، كذا عن أمير المؤمنين الله ، رواه في الاحتجاج (١).

﴿لِيَوْم عَظِيمٍ ﴾: عظمه لعظم ما يكون فيه.

﴿ يَوْمَ لَي عَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾: لحكمه، في الجمع: جاء في الحديث: أنهم يقومون في رشحهم (٢) إلى أنصاف آذانهم (٣).

وفي حديث آخر: يقومون حتّى يبلغ الرشح إلى أطراف آذانهم (٤).

وفي الكافي: عن الصادق المله قال: مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لربّ العالمين مثل السهم في القراب (٥) ليس له من الأرض إلّا موضع قدمه كالسهم في الكنانة (٦) لا يقدر أن يزول هاهنا ولا هاهنا (٧).

﴿كُلَّا ﴾: ردع عن التطفيف، والغفلة عن البعث والحسان.

﴿إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَـنِي سِجِّينٍ \* وَمَاۤ أَدْرَئِكَ مَـا سِجِّينٌ \* كِتَنْبٌ

١ ـ الإحتجاج: ج ١، ص ٣٧٢. س ٢٢، اختجاج أمير المؤمنين اللَّه على زنديق جاء مستدلاً عليه بآي من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل.

٢ ـ الرشح: العرق، وفي حديث القيامة: «حتى يبلغ الرشح آذانهم» أي العرق. مجسمع البحرين: ج ٢، ص ٣٥٧، مادة «رشح».
 ٣ و ٤ ـ جمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٥٢، س ٢٠ و ١٠٠.

٥ ـ قراب السيف ـ بالكسر ـ : جفنه، وهو وعاء السيف. مجمع البحرين: ج ٢، ص ١٤٣، مادة «قرب».

٦- الكنانة \_ بالكسر \_: هي التي يجعل فيها السهام من أدم. مجمع البحرين: ج ٦، ص ٣٠٢، مادة «كنن».

٧\_الكافى: ج ٨، ص ١٤٣، ح ١١٠، حديث محاسبة النفس.

وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ يَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْم ٱلدِّينِ رَبُّ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَىٰتُنَا قَالَ أَسَىٰطِيرُ ٱلْأَوَّالِينَ ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّهُ

مَّرْقُومٌ ﴾: القمّى: قال: ما كتب الله لهم من العذاب لني سجّين (١).

وعن الباقر علي السجّين: الأرض السابعة، وعليّون: السماء السابعة (٢).

وفي المجمع: عنه ﷺ قال: أمّا المؤمنون فترفع أعهالهم وأرواحهم إلى السهاء فتفتح لهم أبوابها، وأمّا الكافر: فيصعد بعمله وروحه حتّى إذا بلغ إلى السهاء نادى منادٍ اهـبطوا بـــه إلى سجّين، وهو واد بحضرموت، يقال له: برهوت (٣).

في الكافي: عن الكاظم ﷺ أنَّه سئل عن قوله تعالى: «إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَنِي سِـجِّينٍ» قال: هم الذين فجروا في حقّ الأئمّة الكِلِّ واعتدوا عليهم (٤).

والقمّى: عن الصادق الثال قال: هو فلان وفلان (٥).

﴿ وَيْلُ يَوْ مَئِذِ لِّلْمُ كُذِّبِينَ \* أَلَّذِينَ يُكُذِّبُونَ بِيَوْمَ ٱلدِّين >: قال: الأوّل والثاني (٦). ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا قَالَ أَسَلطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ﴾: قال: وهو الأوّل والثاني، كانا يكذّبان رسول الله ﷺ (٧).

﴿ كُلًّا ﴾: ردع عن هذا القول.

﴿ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾: في الكافي (٨)، والعيّاشي: عن

۲ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤١٠، س ١٩.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١١، س ٣.

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤١٠، س ١٧.

٣ \_ مجمع البيان: ج ٣ \_ ٤، ص ٤١٨، س ٢٩.

٤-الكافي: ج ١، ص ٤٣٥، س ١٥، ذيل حديث ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٥ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٢١٤، س ٢.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١١، س ٤

٨\_الكافي: ج ٢، ص ٢٧٣، ح ٢٠، باب الذنوب.

﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَتْحُبُونَ ۚ وَٰ ثُمَّ إِنَّهُم لَصَالُواْ اَلْجَحِيمِ ۚ وَٰ ثُمَّ يُقَالُ هَا ذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۚ ۚ فِي كَلَّا إِنَّ كِتَنْبَ اَلْأَبْرَارِ لَنِي عِلِّيِّينَ ۚ فِي ۗ

الباقر الله قال: ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج في تلك النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً، وهو قول الله عز وجلّ: «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ» (١).

﴿ كُلَّا ٓ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّتَحْجُوبُونَ ﴾: في العيون (٢)، والتوحيد: عن الرضا على إنّه سئل عن هذه الآية، فقال: إنّ الله تعالى لا يوصف بمكان يحلّ فيه فيحجب عنه فيه عباده، ولكنّه يعنى أنّهم عن ثواب ربّهم لهجوبون (٣).

وفي المجمع: عن أمير المؤمنين الله عن ثوابه ودار كرامته (٤).

﴿ ثُمَّ إِنَّهُم لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ﴾: يدخلون النار ويصلون بها.

﴿ ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾: في الكافي: عن الكاظم الله قال: يعني أمير المؤمنين الله عني: أمير المؤمنين الله عني الله عني المؤمنين الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴾: القتى: أي ما كتب لهم من الثواب(٦٠).

١ ـ لم نعثر عليه في تفسير العيّاشي، بل وجدناه في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٥٣. س ٢٣، نعم عثرنا على ما
 يقرب منه فى تفسير العيّاشى: ج ١، ص ٣٣١، ح ١١٠.

٢ \_ عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ١٢٥، ج ١٩، باب ١١ \_ما جاء عن الرضا علي بن موسى لليَّلِيُّ من الأخبار في التوحيد.

٣\_التوحيد: ص ٢٦٥، س ١٠، ح ٥، باب ٣٦\_الرد على الثنويّة والزنادقة.

٤\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٥٤، س ٣.

٥ - الكافى: ج ١، ص ٤٣٥، ذيل حديث ٩١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١١، س ١٢.



﴿ وَمَاۤ أَدْرَ بُكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿ كِتَابُ مَّرْقُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُعَقَّرُبُونَ ﴾: في الكافي: عن الباقر الله قال: إنّ الله خلقنا من أعلى عليين، وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك، وقلوبهم تهوى إلينا لأنّها خلقت ممّا خلقنا، ثمّ تلاهذه الآية «كَلَّآ إِنَّ كِتَبْ الْأَبْرَارِ لَنِي عِلِيِّينَ ﴿ وَمَاۤ أَدْرَ بُكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ كِتَبْ مُنْ قُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلمُعَرَّبُونَ ﴾ وخلق عدونا من سجّين، وخلق قلوب شيعتهم ممّا خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوى إليهم لأنّها خلقت ممّا خلقوا منه، ثمّ تلا هذه الآية «كَلَّآ إِنَّ كِتَبْ الْفُجَّارِ لَنِي سِجِّينٍ ﴿ وَمُا أَدْرَ بُكَ مَا سِجِّينٌ ﴿ كِتَبْ مُرْقُومٌ ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١).

أقول: الأفاعيل المتكرّرة والإعتقادات الراسخة في النفوس بمنزلة النقوش الكتابية في الألواح، فمن كانت معلوماته أموراً قدسيّة، وأخلاقه زكيّة، وأعهاله صالحة، يأتى كتابه بيمينه، أي من جانبه الأقوى الروحاني، وهو جهة عليين، وذلك لأنّ كتابه من جنس الألواح العالية، والصحف المكرّمة المرفوعة المطهّرة (٢) «بَأِيْدِى سَفَرَةٍ \* كِرَامٍ بَرَرَةٍ» (٣) «يَشْهَدُهُ العالية، والصحف المكرّمة المرفوعة المطهّرة (٢) «بَأِيْدِى سَفَرَةٍ \* كِرَامٍ بَرَرَةٍ» (١) «يَشْهَدُهُ العالية، والصحف المكرّمة المرفوعة المطهّرة على الجرميّات، وأخلاقه سيئة، وأعاله خبيثة يأتى كتابه بشهاله، أي من جانبه الأضعف الجسماني، وهو جهة سجّين، وذلك لأنّ كتابه من جنس الأوراق السفليّة، والصحائف الحسيّة القابلة للإحتراق، فلا جرم يعذّب بالنار، وإغّا عود الأرواح إلى ما خلق منه كها قال الله سبحانه: «كَهَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» (٥) فما خلق من عليين فكتابه في سجّين.

١ ـ الكافي: ج ١، ص ٣٩٠، ح ٤، باب خلق أبدان الأمُّة وأرواحهم وقلوبهم المِيَّلانِ.

٢ \_ اقتباس من قوله تعالى: «صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ \* مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةِ»، عبس ١٣ \_ ١٤.

٤\_المطففين: ٢١.

﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* عَلَى ٱلْأَرَآئِكَ يَنظُرُونَ >: على الأسرّة في الحـجال ينظرون إلى ما يسرّون به من النعيم.

﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾: بهجة التنعّم وبريقه، وقرئ «تعرف» على بناء المفعول و«نضرة» بالرفع.

﴿ يُسْقُونَ مِن رَّحِيق ﴾: شراب خالص.

﴿ عُنْتُوم \* خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾: قيل: أي مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين، ولعلّه عثيل لنفاسته (١).

والقمّى: قال: ماء إذا شربه المؤمن وجد رائحة المسك فيه (٢).

أقول: لعلّه أراد به أنّه يجدها في آخر شربه، وقرئ «خاتمه» بفتح التاء، أي ما يختم به. ﴿ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُـتَنَـٰفِسُونَ ﴾: فلير تغب المرتغبون.

﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴾: علم لعين بعينها سمّيت تسنياً لإرتفاع مكانها، أو رفعة شرابها. قيل: هو مصدر سنّمه إذا رفعه لأنّه أرفع شراب أهل الجينّة، أو لأنّها تأتيهم من فوق (٣).

والقمّى: قال: أشرف شراب أهل الجنّة يأتيهم من عالي يسنّم عليهم في منازلهم (٤).

١ \_ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٧، س ٤.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١١، س ١٦. ٣ ـ قاله القمّى في تفسيره: ج ٢، ص ٤١١، س ٢٠.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١١، س ٢١. وفيه: «يأتيهم في عالي تسنيم».



﴿عَيْناً يَشْرَبُ مِهَا ٱلْمُعَرَّبُونَ﴾: قال: وهم آل محمد صلوات الله عليهم، يقول الله: «أَلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ \* أُوْلَتَئِكَ ٱلْمُعَرَّبُونَ»(١) رسول الله ﷺ، وخديجة، وعلي بن أبي طالب الله ، وذريّاتهم تلحق بهم، يقول الله: «أَلْحُقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُم»(٢)، والمقرّبون يشربون من تسنيم صرفاً، وسائر المؤمنين ممزوجاً ٣).

قيل: إنَّا يشربونها صرفاً لأنَّهم لم يشتغلوا بغير الله (٤).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴾: يستهزؤن.

﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾: يغمض بعضهم بعضاً، ويشيرون بأعينهم.

﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٰ ٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴾: متلذّذين بالسخريّة منهم. قال: يسخرون (٥). وقرئ «فكهن».

القتي: «إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ» الأوّل والثاني، ومن تابعها، «يَتَغَامَزُونَ» برسول الله عَيَّيَالله، إلى آخر السورة (٦٠).

وفي الجمع: قيل: نزلت في علي بن أبي طالب الله ، وذلك إنّه كان في نفر من المسلمين جاؤوا إلى رسول الله عَلَيْ فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا، ثمّ رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه، فنزلت الآيات قبل أن يصل على وأصحابه إلى

٢ - الطور: ٢١.

١ ـ الواقعة: ١٠ ـ ١١.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١١ ـ ٤١٢.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٧، س ٧.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٢، س ٦.

٦\_تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤١١، س ٩.

﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَـٰـَؤُلَآءِ لَضَآالُّونَ ﴿ ثَهُ وَمَاۤ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَـٰفِظِينَ ﴿ فَالْمَوْمَ اَلَّذِينَ ءَامَـنُواْ مِـنَ اَلْكُـفَّارِ عَلَيْهِمْ حَـٰفِظِينَ ﴿ فَى فَالْمَوْمَ اَلَّذِينَ ءَامَـنُواْ مِـنَ اَلْكُـفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ فَي عَلَى الْأَرَآئِكَ يَنظُرُونَ ﴿ فَي هَلْ ثُـوّبَ لَكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمُونَ فَي الْمُؤْمُونَ فَي الْمُؤْمُونَ فَي الْمُؤْمُونَ وَفَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

النبي عَلَيْوالْهُ (١).

وعن ابن عبّاس: «إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ»: منافقو قريش، و «ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ»: علي بن أبي طالب يلِيلِ (٢).

﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓ الْإِنَّ هَـٰٓؤُكَآءِلَضَآلُّونَ﴾: وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال. ﴿وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ﴾: على المؤمنين.

﴿ حَافِظِينَ ﴾: يحفظون عليهم أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم.

﴿ فَالْيُوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾: حين يرونهم أذلاء مغلولين في النار، وروي أنّه يفتح لهم باب إلى الجنّة فيقال لهم: أخرجوا إليها، فإذا وصلوا أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم (٣).

﴿ عَلَى ٱلْأَرَآئِكَ يَنظُرُونَ \* هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ \*: هل أثيبوا.

﴿ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾: في ثواب الأعمال (٤)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ في الفريضة «وَيْلٌ لِلْمِ طُفَّفِينَ» (٥) أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النار، ولا يراها ولا يرّ على جسر جهنّم، ولا يحاسب يوم القيامة إن شاء الله تعالى (٦).

\* \* \*

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٥٧، س ٢. ٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٥٧، س ٥.

٣- مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٥٧، س ١٣؛ وأنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٧، س ١٤.

٤\_ ثواب الأعمال: ص ١٢٢، ح ١، باب ثواب قراءة سورة المطففين.

٦ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٥١، في فضلها.

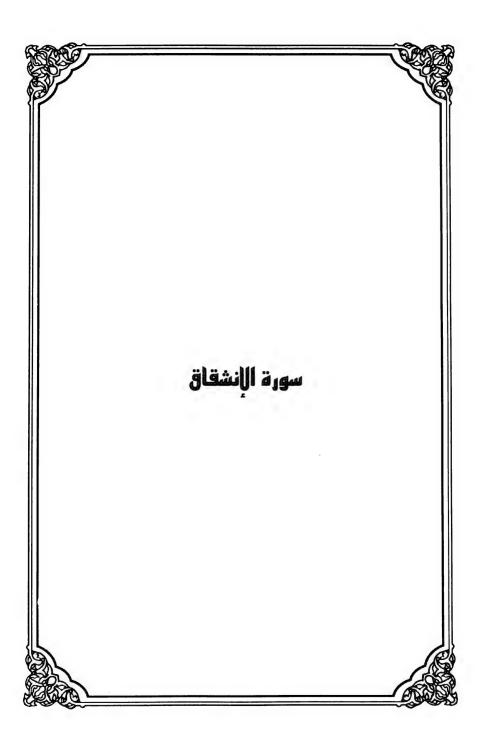

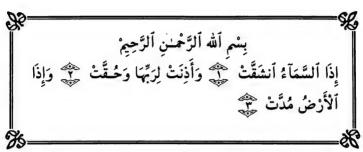

سورة الإنشقاق: وتسمّى سورة انشقّت، عدد آيها ثلاث وعشرون آية.



﴿إِذَا ٱلسَّمَآ ءُ ٱنشَقَّتْ ﴾: قيل: بالغهام لقوله تعالى: «يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآ ءُ بِالغَهَامِ» (١)(٢). وروي عن علي اللهِ: تنشق من الجرّة (٣). القمّى: قال: يوم القيامة (٤).

﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ﴾: واستمعت له، أي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد المطواع الذي يأذن للأمير ويذعن له.

﴿وَحُقَّتْ﴾: وجعلت حقيقة بالإستاع والإنقياد.

﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴾: بسطت بأن تزال جبالها، وآكامها.

في المجمع: عن النبي ﷺ قال: تبدّل الأرض غير الأرض، والسماوات فيبسطها ويمدّها مدّ الأديم العكاظي (٥) لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً (٦).

١ ـ الفرقان: ٢٥. ٢ ـ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٨. س ٣.

٣ أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٨، س ٢. ٤ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٢، س ١٢.

٥ عكاظ: اسم سوق بناحية مكّة، كانوا يجتمعون به في كلّ سنة فيقيمون شهراً يـتبايعون بـه ويـتناشدون الأشعار ويتفاخرون، وكلّ متاع فاخر يباع في ذلك الشهر هناك وينقل إلى أطراف الأرض، وينسب إليه، فيقال: أديم عكاظي، فلمّا جاء الإسلام هدم ذلك السوق. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٢٨٧، مادة «عكظ».

٦ - مجمع البيان: ج ٥ - ٦، ص ٣٢٤، س ٢٤.

٤٣٤ ...... تفسير الصافي

﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿ وَ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ يَتَأَيُّهَا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ فَأَمَّا مَـنْ أُوتِى كِتَـٰبَهُ بِيمِينِهِ ﴿ فَي فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴿ فَكَ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴿ فَي وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴿ فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَسْرُوراً ﴿ فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَسْرُوراً ﴿ فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ وَراً ﴿ فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ وَراً ﴿ فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ وَراً ﴿ فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّ

﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ﴾: ما في جوفها من الكنوز والأموات.

﴿ وَ تَخَلَّتُ ﴾: وتكلّفت في الخلوّ أقصى جهدها حتى لم يبق شيء في باطنها. القمّى: قال: تمدّ الأرض فتنشقّ فيخرج الناس منها(١١).

﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾: في الإلقاء والتخلية.

﴿وَحُقَّتْ﴾: للإذن، وجواب «إذا» محذوف.

﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَـٰقِيهِ ﴾: ساعٍ إليه سعياً إلى لقاء وائد.

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً \* سهلاً لا مناقشة فيه. في المعاني: عن الباقر اللهِ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: كلّ محاسب معذّب، فقال له قائل: يا رسول الله فأين قول الله عزّ وجلّ: «فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً»؟ قال: ذلك العرض يعني التصفّح (٢).

وفي الجوامع: روي أنّ الحساب اليسير: هو الإثابة على الحسنات، والتجاوز عن السيئات، ومن نوقش في الحساب عذّب (٣).

﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى آ أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾: إلى عشيرته المؤمنين، والحور العين.

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٢١٤، س ١٤.

٢\_معاني الأخبار: ص ٢٦٢، ح ١، باب معنى قول النبي عَلَيْقِاللهُ: كل محاسب معذّب.

٣ ـ جوامع الجامع: ص ٥٣٥، س ١٥، الطبعة الحجريّة.

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ﴾: قيل: أي يـؤتى كـتابه بـشهاله مـن وراء ظهره (١). وقيل: تغلّ يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره (١).

﴿ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُوراً ﴾: يتمنّى الثبور، ويقول: واثبوراه، وهو الهلاك. والقمّى: الثبور: الويل (٣).

﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيراً ﴾: وقرئ «يصلّى» بالتشديد من التصلية.

﴿إِنَّهُ كَانَ فِي ٓ أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾: بطراً بالمال والجاه فارغاً عن الآخرة.

﴿إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴾: لن يرجع بعدما يموت.

﴿بَلَىٰ ﴾: يرجع.

﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً ﴾: عالماً بأعماله فلا يمهله (٤)، بل يرجعه ويجازيه.

﴿ فَلَا ۚ أَقْسِمُ بَالشَّفَقِ ﴾: القمّي: الحمرة بعد غروب الشمس (٥).

﴿وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾: وما جمعه وستره.

﴿ وَ ٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴾: اجتمع وتمّ بدراً.

﴿ لَتَرْ كُبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾: حالاً بعد حال مطابقة لاختها.

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٨. س ١٣.

٢ ـ أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٤٨، س ١٣. ٣ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤١٢، س ٢٠.

٤ـوفي نسخة: [فلا يهمله]. وهذا هو الأصح. ٥ تفسير القتي: ج ٢، ص ٤١٦ ـ ٤١٣.



في الإكمال: عن الصادق المنظ أي «لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ» أي سير من كان قبلكم (١). وفي الجوامع: عنه الله لتركبن سنن من كان قبلكم من الأوّلين وأحوالهم (٢).

وفي الإحتجاج: عن أمير المؤمنين الله أي لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء (٣).

وفي الكافي (٤)، والقمّي: عن الباقر الله أولم تركب هذه الأمّة بعد نبيّها طبقاً عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان (٥).

والقمّي: يقول: لتركبنّ سبيل من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، والقدّة بالقدّة، لا تخطؤون طريقهم، ولا يخطئ شبر بشبر، وذراع بذراع، وباع بباع، حتى أن لو كان من قبلكم دخل حجر ضبّ لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى تعني يا رسول؟ قال: فمن أعني لينقض عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أوّل ما تنقضون من دينكم الأمانة (٢) وآخره الصلاة (٧). وقرئ «لتركبن» بالفتح على خطاب الإنسان باعتبار اللفظ.

﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ >: لا يخضعون أو لا يسجدون لتلاوته.

١ \_إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ٤٨١ ـ ٤٨٦، ح ٦، باب ٤٤ علَّة الغيبة.

٢ ـ جوامع الجامع: ص ٥٣٥، س ٢٧، الطبعة الحجريّة.

٣ ـ الإحتجاج: ج ١، ص ٣٦٩. س ٢٣، احتجاج أمير المؤمنين اللَّهِ على زنديق جاء مستدلّاً عـليه بآي مــن القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل.

٤ ـ الكافي: ج ١، ص ٤١٥، ح ١٧، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٣، س ٩.

٦ ـ و في نسخة: [فيكون أوّل ما تنقضون من دينكم: الإمامة]، كما جاء في المصدر.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٣، س ٣.



في الجوامع: عن النبي ﷺ إِنَّه قرأ ذات يوم «وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِبْ» (١) فسجد هو ومن معه من المؤمنين، وفريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفّر، فنزلت (٢).

﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ \* وَٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُـوعُونَ >: بما يـضمرون في صدورهم من الكفر والعداوة.

﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾: استهزاء بهم.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾: إستثناء منقطع أو متصل، والمراد من تاب وآمن منهم.

﴿ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَنْنُونِ ﴾: غير مقطوع، أو غير ممنون به عليهم.

وقد سبق ثواب قراءتها في سورة الإنفطار.

<sup>\* \* \*</sup> 

١ \_ العلق: ١٩.

ingen in the state of the state

And the second of the second o

and the second of the second o

And the state of the last of the



en il lie on



سورة البروج: مكيّة، اثنتان وعشرون آية بالإجماع.

﴿ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾: يعني البروج الاثنى عشر، وقد سبق بيانها في سورة الحجر(١).

﴿ وَ ٱلْيُوامِ ٱلْمُوعُودِ ﴾: القمّي: أي يوم القيامة (٢).

وفي المجمع: «ٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ» يوم القيامة في قول جميع المفسّرين، وهـو اليـوم الذي يجازي فيه الخلائق، ويفصل فيه القضاء (٣).

﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾: القمّي: قال: الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم القيامة (٤).
وفي المعاني: عن الباقر على أنّه سئل عن ذلك فقال: ما قيل لك؟ فقال السائل: قالوا:
الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة، فقال أبو جعفر على الله على الشاهد: يوم
عرفة، والمشهود: يوم القيامة، أما تقرأ القرآن؟ قال الله عزّ وجلّ: «ذَلِكَ يَوْمٌ مَحْمُوعٌ لّهُ ٱلنَّاسُ

١ ـ ذيل الآية ١٦، أنظر ج ٤، ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦ من كتابنا تفسير الصافي.

۲\_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤١٣. ١٧ . ٣ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٦٦، س ٢٠.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٣. م ١٨. ٥\_هود: ١٠٣.

٦\_معاني الأخبار: ص ٢٩٩، ح ٥، باب معنى الشاهد والمشهود ومعنى اليوم المجموع له الناس.

وعن الصادق الله : الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة، والموعود: يوم القيامة (١). وفي المجمع: عن الحسن المجتبى الله إنه سئل عن ذلك، فقال: أمّا الشاهد: فمحمّد، وأمّا المشهود: فيوم القيامة، أما سمعت الله سبحانه يقول: «يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِداً وَمُبَّشِراً وَنَذِيراً» (٢)، وقال: «ذَلِكَ يَوْمُ جُمُوعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وذَلِكَ يَوْمٌ مّشْهُودٌ» (٣)(٤).

وفي الكافي <sup>(٥)</sup>، والمعاني: عن الصادق الله الله عن ذلك؟ قال: النبي عَلَيْلَهُم، وأمير المؤمنين الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ ﴾: أي الخدّ، وهو الشقّ في الأرض.

﴿ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ >: على جوانبها قاعدون.

﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ \* وَمَا نَقَمُواْ ﴾: وما أنكروا.

﴿مِنْهُمْ إِلَّا ۚ أَن يُؤْمِنُواْ ﴾: إلَّا لأن يؤمنوا.

﴿ بِاللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ \* ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَــٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾: في المجمع: عن العيّاشي، عن الباقر اللهِ قال: أرسل علي اللهِ إلى أسقف

١ ـ معاني الأخبار: ص ٢٩٩، ح ٣، باب معنى الشاهد والمشهود ومعنى اليوم المجموع له الناس.
 ٢ ـ الأحزاب: ٤٥.

٤\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٦٦ ـ ٤٦٧.

٥ ـ الكافي: ج ١، ص ٤٢٥، ح ٦٩، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٦\_معاني الأخبار: ص ٢٩٩، ح ٧، باب معنى الشاهد والمشهود ومعنى اليوم المجموع له الناس.

نجران يسأله عن أصحاب الأخدود فأخبره بيشيء، فقال الله: ليس كها ذكرت، ولكن سأخبرك عنهم، إنّ الله بعث رجلاً حبشيّاً نبيّاً، وهم حبشة، فكذّبوه، فقاتلهم، فقتلوا أصحابه وأسروه وأسروا أصحابه، ثمّ بنوا له حيراً (١)، ثم ملؤوه ناراً ثمّ جمعوا الناس فقالوا: من كان على دين هؤلاء فلريم نفسه في النار معه، فجعل أصحابه يتهافتون في النار، فجاءت إمرأة معها صبي لها ابن شهر، فليًا هجمت على النار هابت ورقّت على ابنها فناداها الصبي لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النار، فإنّ هذا والله في الله قليل، فرمت بنفسها في النار وصبيّها، وكان ممّن تكلّم في المهد (١). وفي المحاسن: عنه الله ما في معناه (٣).

والقتي: قال: كان سببهم إنّ الذي هيّج الحبشة على غزوة اليمن ذونواس (٤) وهو آخر من ملك من حمير تهود، واجتمعت معه حمير على اليهوديّة، وسمّى نفسه يوسف، وأقام على ذلك حيناً من الدهر، ثمّ أخبر أنّ بنجران بقايا قوم على دين النصرانيّة، وكانوا على دين عيسى المنه وعلى حكم الإنجيل، ورأس ذلك الدين عبدالله بن برياس، فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم، ويحملهم على اليهوديّة، ويدخلهم فيها، فسار حتى قدم نجران، فجمع من كان بها على دين النصرانيّة، ثمّ عرض عليهم دين اليهوديّة والدخول فيها، فأبوا عليه فجادهم وعرض عليهم وحرّض الحرض (٥) كلّه، فأبوا عليه، وامتنعوا عن (١٦) اليهوديّة والدخول فيها، واختاروا القتل فاتخذ لهم أخدوداً، وجمع فيه من الحطب، وأشعل فيه النار، فمنهم من أحرق بالنار، ومنهم من قتل بالسيف، ومثّل بهم كلّ مثلة فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين ألفاً، وأفلت رجل منهم يدعى دوس ذوبغلتان على فرس له وركضه، واتبعوه حتى أعجزهم

١ ـ الحير ـ بالفتح ـ مخفف حائر، وهو الحظيرة، والموضع الذي يتحيّر فيه الماء، ومنه: «عمل لإبراهيم المؤلخ حيراً
 وجمع فيه الحطب». مجمع البحرين: ج ٣، ص ٢٨١، مادة «حير».

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٦٥ ـ ٤٦٦.

٣-المحاسن: ج ١، ص ٣٨٩، ح ٣٦٦/ ٢٦٨، باب ٢٩-اليقين والصبر في الدين، من كتاب مصابيح الظلم. ٤-قال في القاموس: النوس التذبذب، وذونواس بالضم: زرعة بن حسان من أذواء اليمن لذؤابة كانت تنوس على ظهره، كذا في القاموس. منه ﷺ.

أقول: أنظر القاموس المحيط: ج ٢، ص ٢٥٦، مادة «نوس».

٥ حرّض المؤمنين على القتال: أي حثّهم، والتحريض على القتال والحثّ والإحماء عليه. مجمع البحرين: ج ٤.
 ص ١٩٩٩، مادة «حرض».

في الرمل، ورجع ذونواس إلى ضيعة من جنوده فقال الله: «قُتِلَ أَصْحَـٰبُ ٱلْأُخْدُودِ» إلى قوله: «أَلْعَزِيزِ ٱلْحُمِيدِ»(١).

وفي المجمع: عن النبي ﷺ قال: كان ملك فيمن كان قبلكم له ساحر، فلمّا مرض الساحر، قال: إنّى قد حضر أجلى فادفع إلى غلاماً أعلَّمه السحر، فدفع إليه غلاماً، وكان يختلف إليه وبين الساحر والملك راهب، فمرّ الغلام بالراهب فأعجبه كلامه وأمره، فكان يطيل عنده القعود، فإذا أبطأ على الساحر ضربه وإذا أبطأ عن أهله ضربوه، فشكا ذلك إلى الراهب فقال: يا بنيّ إذا استبطأك الساحر فقل: حبسني أهلى، وإذا استبطأك أهلك فقل: حبسني الساحر، فبينا هو ذات يوم إذا بالناس قد غشيتهم دايّة عظيمة، فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب، فأخذ حجراً فقال: اللّهمّ إن كان أمر الراهب أحبّ إليك فاقتل هذه الدابّة فرمى فقتلها، ومضى الناس فأخبر بذلك الراهب فقال: يا بنيّ إنّك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدلّ على، قال: وجعل يداوي الناس فيبرأ الأكمه والأبرض، فبينا هو كـذلك إذ عـمي جليس للملك، فأتاه وحمل إليه مالاً كثيراً فقال: اشفني ولك ما هاهنا، فقال: أنا لا أشني أحداً ولكنّ الله يشفى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، قال: فآمن فدعا الله فشفاه، فذهب فجلس إلى الملك، فقال: يا فلان من شفاك؟ فقال: ربّى، قال: أنا، قال: لا ربيّ وربّك الله، قال: أوأنّ لك ربًّا غيري؟ قال: نعم، ربّي وربّك الله، فأخذه فلم يزل به حتّى دلّه على الغلام فبعث إلى الغلام فقال: لقد بلغ من أمرك أن تشفى الأكمه والأبرص؟ قال: ما أشفى أحداً ولكن ربّى يشفى، قال: أوأنّ لك ربّاً غيرى؟ قال: نعم ربّى وربّك الله، فأخذه فلم يزل به حتّى دلّه على الراهب فوضع المنشار عليه فنشره حتّى وقع شقّاه، فقال للغلام: ارجع عن دينك، فأبي فأرسل معه نـفرأ وقال: إصعدوا به جبلاً كذا وكذا، فإن رجع عن دينه وإلّا فدهدهوه منه، قال: فعلوا به الجبل، فقال: اللَّهمّ اكفينهم بما شئت، فرجف بهم الجبل، فتدهدهوا أجمعون، وجاء إلى الملك، فقال: ما صنع أصحابك، فقال: كفانهم الله، فأرسل به مرّة أُخرى، قال: انطلقوا به فلجّجوه <sup>(٢)</sup> في البحر فإن رجع وإلّا فغرّقوه فانطلقوا به في قرقور (٣) فلمّا توسّطوا به البحر قال: اللّهمّ اكفينهم بما

١ ـ تفسير القمّي : ج ٢. ص ٤١٣ ـ ٤١٤. ٢ ـ التلجلج: التردد بجمع البحرين: ج ٢. ص ٣٢٧ ، مادة «لجج». ٣ ـ القر و ـ د السفينة الطويلة أو العظيمة. القاموس المحيط: ج ٢، ص ١٦٦ ، مادة «القر».

و الله الله الله و الل

شئت، فانكفأت بهم السفينة، وجاء حتى قام بين يدي الملك، فقال: ما صنع أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله، ثمّ قال: إنّك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، اجمع الناس ثمّ اصلبني على جذع ثمّ خذ سهاً من كنانتي ثمّ ضعه على كبد القوس، ثمّ قل باسم ربّ الغلام فإنّك ستقتلني، قال: فجمع الناس وصلبه ثمّ أخذ سهاً من كنانته فوضعه على كبد القوس، وقال: باسم ربّ الغلام، فرمى فوقع في صدغه فمات، فقال الناس: آمنّا بربّ الغلام، فقيل له: أرأيت ما كنت تخاف قد نزل والله بك؟ آمن الناس، فأمر بالأخدود فخدّدت على أفواه السكك، ثمّ أضرمها ناراً، فقال: من رجع عن دينه فدعوه، ومن أبي فاقحموه فيها فجعلوا يقتحمونها، وجاءت إمرأة بابن لها، فقال لها: يا أمّه اصبري فإنّك على الحقّ، قال ابن المسيّب: كنا عند عمر بن الخطّاب إذ ورد عليه أنبّم احتفروا فوجدوا ذلك الغلام وهو واضع يده على صدغه، فكلّما مدّت يده عادت يلى صدغه فكتب عمر واروه حيث وجدتوه (١).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾: بلوهم بالأذي.

﴿ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴾: بكفرهم.

﴿ وَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾: العذاب الزائد في الإحراق بفتنتهم. وقيل: المراد بالذين فتنوا: أصحاب الأخدود، وبعذاب الحريق: ما روى أنّ النار انقلبت عليهم فأحرقتهم (٢). ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجُرى مِن تَحْتَهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجَدَّرى مِن تَحْتَهَا

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٦٤ \_ ٤٦٥ في قصّة أصحاب الأخدود.

٢ \_أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٥١، س ٨.

ٱلْأَنْهَـٰـٰرُ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ﴾: إذ الدنيا وما فيها يصغر دونه.

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾: مضاعف عنفه، فإنَّ البطش أخد بعنف.

﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾: يبدأ الخلق ويعيده.

﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ﴾: لمن تاب وأطاع.

﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمُحِيدُ ﴾: العظيم في ذاته وصفاته.

القمّي: عن الباقر الله في قوله: «ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ» قال: فهو الله الكريم الجيد (١٠). ﴿ فَعَّالٌ لِنَّا يُرِيدُ ﴾: لا يمتنع عليه مراد.

﴿ هَلْ أَتَـٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ \* فِرْعَوْنَ وَثَمُّودَ \* الريد بفرعون هو وقومه والمعنى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم، فتسل واصبر على تكذيب قومك، وحذّرهم مثل ما أصابه.

﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ ﴾: لا يرعوون عنه.

﴿ وَأَلَّهُ مِن وَرَآئِهِم تَّحِيطُ ﴾: لَا يفوتونه.

﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ﴾: بل هذا الذي كذّبوا به كتاب شريف وحيد في النظم والمعنى.

﴿ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾: من التحريف والتبديل، وقرئ «محفوظٌ» بالرفع.

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٤، س ٢١.

القمّي: قال: عن الصادق على قال: بينا رسول الله عَلَيْهُ جالس وعنده جبر ئيل على إذ حانت من جبر ئيل نظرة قِبَل السهاء..... إلى أن قال: قال جبر ئيل على : إنّ هذا إسرافيل حاجب الربّ وأقرب خلق الله منه، واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء، فإذا تكلّم الربّ تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللوح جبينه فنظر فيه، ثمّ ألقاه إلينا نسعى به في السهاوات والأرض (١).

والقمّي: قال: اللوح له طرفان، طرف على يمين العرش، وطرف على جبهة إسرافيل، فإذا تكلّم الربّ جلّ ذكره بالوحي، ضرب اللوح جبين إسرافيل، فنظر في اللوح، فيوحى بما في اللوح إلى جبرئيل الم

في ثواب الأعمال (٣)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ «وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْـبُرُوجِ» في فرائضه فإنها سورة النبيّين الله كان محشره وموقفه مع النبيين والمرسلين والصالحين إن شاء الله (٤).

\* \* \*

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٤٥٨ في فضلها.

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ۲۷ \_ ۲۸.

 $\mathcal{A}_{ij} = \{ (i,j) \in \mathcal{A}_{ij} : i \in \mathcal{A}_{ij} \}$ 

en de la companya de En la companya de la

the North Section of the Section of

LAW THE EASTER PRESENT

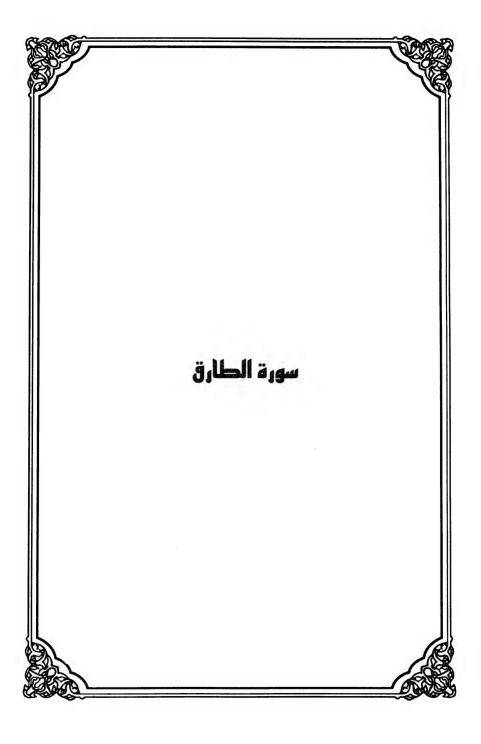

ugi lidi

No metal in many constitution for the metals of Many 2019 of the state of the constitution of the constitu

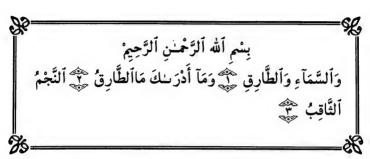

سورة الطارق: مكيّة، عدد آيها ستّ عشر آية بلا خلاف.



﴿ وَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾: الكوكب الذي يبدو بالليل.

﴿ وَمَآ أَدْرَ لَكَ مَا ٱلطَّارِقُ \* ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ \* المضيء كأنّه يثقب الأفلاك بضوئه فينفذ فيها.

القمي: قال: «ٱلطَّارِقُ \* ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ» وهو نجم العذاب، ونجم القيامة، وهو زحل في أعلى المنازل(١).

وفي الخصال: عن الصادق الله إنّه قال لرجل من أهل اليمن: ما زحل عندكم في النجوم؟ قال اليماني: نجم نحس، فقال الله الله لا تقولن هذا، فإنّه نجم أمير المؤمنين الله ، وهو نجم الأوصياء المبيّل ، وهو «النّجُمُ الثّاقِبُ» الذي قال الله عزّ وجلّ في كتابه، فقال له اليماني: فما يعني بالثاقب؟ قال: لأنّ مطلعه في السهاء السابعة، وأنّه ثقب بضوئه حتى أضاء في السهاء الدنيا، فمن مماه الله عزّ وجلّ «النّجُمُ الثّاقبُ» (٢).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٥، س ٦.

٢ ـ الخصال: ص ٤٨٩ ـ ٤٩٠، ح ٦٨، باب ١٢ ـ البروج إثنا عشر، والبر إثننا عـشر، والبـحور إثـنا عـشر.
 والعوالم إثنا عشر.



﴿ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّنَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾: جواب القسم أي إنّ الشأن كلّ نفس لعليها حافظ رقيب ف «إن» هي المخفّفة و «اللام» الفاصلة، و «ما» مزيدة، وقرئ «لمّا» بالتشديد على أنّها بمعنى إلّا، و «إن» نافية.

القمّى: «حَافِظٌ» قال: الملائكة (١).

﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴾: ليعلم صحّة إعادته فلا يملي على حافظه إلّا ما ينفعه في عاقبته.

﴿ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴾: الدفق: صبّ فيه دفع. القمّي: قـال: النطفة التي تخـرج بقوّة (٢).

﴿ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ﴾: بين صلب الرجل، وترائب المرأة، وهي عظام صدرها. القتي: الصلب: الرجل، والترائب: المرأة، وهي صدرها. القتي: الصلب: الرجل، والترائب: المرأة، وهي صدرها.

﴿إِنَّهُ ﴾: أي الخالق ويدلُّ عليه خلق.

﴿عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾: قال: كها خلقه من نطفة يقدر أن يرده إلى الدنيا وإلى القيامة (٤).

﴿ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَ آئِرُ ﴾: تختبر وتتعرّف وتتميّز بين ما طاب منها وما خبث. القمّى: قال: يكشف عنها (٥).

و في المجمع: عن النبي ﷺ إنَّه سئل ما هذه السرائر التي ابتلي الله بها العباد في الآخرة؟

٢ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤١٥، س ١٤.

٤ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ١٥٤، س ١٥.

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤١٥، س ٨.

٣\_تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤١٥، س ١٥.

٥\_تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٥، س ١٦.

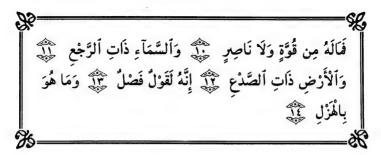

فقال: سرائركم: هي أعمالكم من الصلاة، والصيام، والزكاة، والوضوء، والغسل من الجنابة، وكلّ مفروض، لأنّ الأعمال كلّها سرائر خفيّة، فإن شاء الرجل قال: صلّيت ولم يصلّ، وإن شاء قال: توضّأت ولم يتوضّأ، فذلك قوله: «يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَ آئِرُ»(١).

﴿ فَمَالَهُ ﴾: فما للإنسان.

﴿ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾: القتي: عن أبي بصير قال: ما له من قوّة يقوى جها على خالقه، ولا ناصر من الله ينصره إن أراد به سوءاً (٢).

﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ﴾: قيل: ترجع في كـل دورة إلى المـوضع الذي تحـرّكت عنه(٣). والقمّي: قال: ذات المطر (٤).

قيل: إنَّمَا سمَّى المطر رجعاً وأوباً لأنَّ الله يرجعه وقتاً فوقتاً (٥).

﴿ وَ ٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْع ﴾: قال: ذات النبات (٦).

أقول: يعني تتصدّع بالنباتُ وتنشقّ بالعيون.

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴾: في المجمع: عن الصادق الله يعني إنّ القرآن يفصل بين الحقّ والباطل بالبيان عن كلّ واحد منها (٧).

﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ ﴾: فإنّه جدّكلّه.

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٧٢، س ١. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٦، س ٦.

٣ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٥٣، س ١.

٤ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٦، س ١.

٥\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٥٣. س ١.

٦ ـ تفسير القتى: ج ٢، ص ٤١٦، س ٢. ٧ ـ محمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٧٢، س ١٣.



﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً﴾: في إبطاله وإطفاء نوره.

﴿ وَأَكِيدُ كَيْداً ﴾: وأقابلهم بكيدي في استدراجهم، وانتقامي منهم بحيث لا يحتسبون.

﴿ فَهَ لِّل ٱلْكَافِرِينَ ﴾: فلا تشتغل بالإنتقام منهم، ولا تستعجل بإهلاكهم.

﴿ أَمْهِلُّهُمْ رُوَيْدًا ﴾: إمهالاً يسيراً. القمّي: قال: دعهم قليلاً(١).

في ثواب الأعمال (٢)، والمجمع: عن الصادق على من كان قراءته في فرائضه بالسهاء والطارق كانت له عند الله يوم القيامة جاه ومنزلة، وكان من رفقاء النبيّين عليه وأصحابهم في الجنة (٣).

\* \* \*

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٦، س ٤.

٢ \_ ثواب الأعمال: ص ١٢٢، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الطارق.

٣\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٦٩ في فضلها.

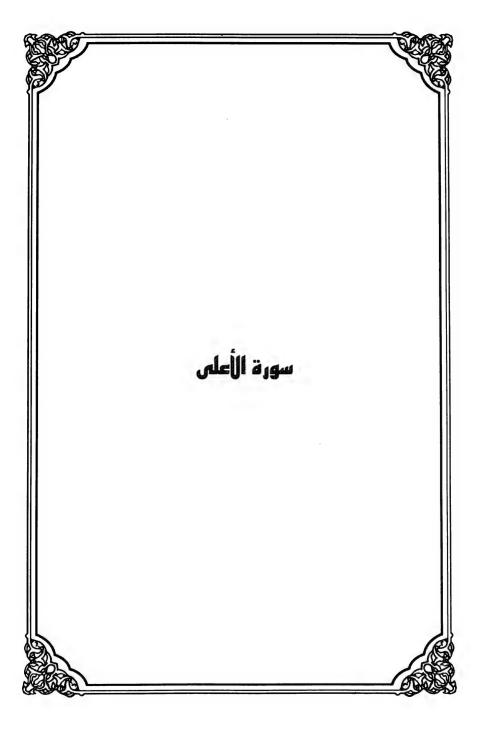



سورة الأعلى: مكيّة، وقيل: مدنيّة، وهي تسع عشر آية بالإجماع.



﴿سَبِّح أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾: القمّي: قال: قل سبحان ربّي الأعلى(١).

وفي المجمع: عن الباقر المنظ قال: إذا قرأت «سَبِّح أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى» فقل: سبحان ربي الأعلى، وإن كنت في الصلاة فقل فيا بينك وبين نفسك (٢).

وعن ابن عبّاس: كان النبي عَيَّالَةُ إذا قرأ سورة «سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى» قال: سبحان ربى الأعلى (٣). وكذلك روى عن على ﷺ (٤).

وفي التهذيب (٥)، والعيّاشي: عن عقبة بن عامر الجهني قال: لمّا نزلت «فسَبِّح بِاسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى» رَبِّكَ أَلْأَعْلَى» قال: المعلوها في ركوعكم، ولمّا نزلت «سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى» قال: اجعلوها في سجودكم (٧).

١ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ١٦٤، س ١٤. ٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٧٤، س ٢٠.

٣- محمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٧٣، س ١، في فضلها.

٤\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٧٣، س٢، في فضلها.

٥ ـ تهذيب الأحكام: ج ٢، ص ٣١٣، ح ٣١٧٠ / ١٢٩، باب ١٥ ـ كيفيّة الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك
 والمسنون.

٧\_لم نعثر عليه في تفسير العيّاشي، بل عثرنا عليه في مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٧٣. في فضلها. نـقلاً عــن العيّاشي.



قيل: وكانوا يقولون في الركوع: اللهمّ لك ركعت، وفي السجود: اللُّهم لك سجدّت(١). ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾: خلق كلّ شيء فسوّى خلقه بأن جعل له ما به يتأتّى كاله

﴿ وَ ٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾: القمّى: قال: قدّر الأشياء بالتقدير الأوّل، ثمّ هدى إليها من يشاء (٢). وقرئ قدر بالتخفيف. وفي المجمع: هو قراءة على الطِّلا (٣).

﴿ وَ ٱلَّذِي ۗ أَخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ ﴾: القتى: قال: أي النبات (٤٠).

﴿ فَجَعَلَهُ ﴾: بعد إخراجه.

﴿ غُتُآ ءً أُحْوَىٰ ﴾: يابساً أسود، القمّى: قال: يصير هشياً بعد بلوغه ويسود (٥٠).

﴿سَنُقُرِئُكَ ﴾: قال: أي نعلمك (٦).

﴿ فَلَا تَنسَىٰ \* إِلَّا مَا شَآءَ أَللُّهُ ﴾: القمّى: قال: ثمّ استثنى لأنّـه لا يـؤمن عـليه النسيان، لأنّ الذي لا ينسى هو الله(٧).

وفي المجمع: عن ابن عبّاس قال: كان النبي عَيَّاللهُ إذا نزل عليه جبر ئيل بالوحى يـقرأه مخافة أن ينساه، فكان لا يفرغ جبرئيل من آخر الوحي حتى يتكلّم هو بأوّله، فلمّا نزلت هذه الآية لم ينس بعد ذلك شيئاً (٨).

١ \_ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٥٣، س ١٤.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٦، س ١٥.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٦، س ١٦.

٦ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٧، س ٢.

٨ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٧٥، س ١٠.

٣\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٧٣ في فضلها.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٧، س ١.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٧، س ٣.

﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَهَ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ شَيَسَدَّكُّرُ أَنْ مَن يَخْشَىٰ ﴿ لَيُسْرَىٰ أَنْ فَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ لَيَسْلَى ٱلنَّارَ مَن يَخْشَىٰ ﴿ لَيْ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلأَشْقَى ﴿ لَيْ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ لَيْ قُرْ أَنْكُمْ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿ يَكُونُ وَيَهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ لَيْ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ لَيْ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ لَيْ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿ فَيْ اللَّهُ وَلَهُ فَصَلَّىٰ ﴿ فَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجُهْرَ وَمَا يَخْنَى ﴾: ما ظهر من أحوالكم، وما بطن.

﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴾: للطريقة اليسرى في حفظ الوحي.

﴿ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴾: سيتّعظ وينتفع بهـا مـن بي الله.

﴿وَيَتَجَنَّبُهَا﴾: ويتجنّب الذكري.

﴿ ٱلْأَشْقَ \* ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾: القمّي: قال: ناريوم القيامة(١).

﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا ﴾: فيستريج.

﴿ وَلَا يَحْيَىٰ ﴾: حياة تنفعه فيكون كها قال الله: «وَيَأْتِيهِ ٱلْمَـوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ عَبَ ﴿ وَلَا يَحْيَىٰ ﴾: حياة تنفعه فيكون كها قال الله: «وَيَأْتِيهِ ٱلْمَـوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ عَبْ ﴿ وَلَا يَعْنِي ﴾:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾: تطهّر من الشرك والمعصية.

﴿وَذَكُرَ أَسْمَ رَبِّهِ ﴾: بقلبه ولسانه.

﴿ فَصَلَّىٰ ﴾: القمّي: قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ» قال: زكاة الفطر إذا أخرجها قبل صلاة العيد، «وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ» قال: صلاة الفطر والأضحى (٣).

وفي الفقيه: عن الصادق للسُّلا إنَّه سئل عن قول الله عزَّ وجلِّ: «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّـىٰ»؟

١ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤١٧، س ٦. ٢ \_ إبراهيم: ١٧.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٧، س ٨.



قال: من أخرج الفطرة، قيل: «وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ» قال: خرج إلى الجبانة (١) فصلَّى (٢).

في الكافي: عن الرضا عليه قال لرجل ما معنى قوله تعالى: «وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَـصَلَّىٰ»؟ قال: كلّم الله هذا شططاً (٣)، قال: فكيف هو؟ فقال: كلّم ذكر اسم ربّه فصلّى على محمّد وآله عليه (٤).

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا﴾: وقرئ بالياء.

﴿ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَ ﴾: فإنّ نعيمها خالض عن الغوائل (٥) لا إنقطاع له.

﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَ ٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾: إشارة إلى ما سبق من قوله: «قَدْ أَفْلَحَ».

في الخصال: عن أبي ذرّ أنّه سأل رسول الله عَلَيْلَ كُم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل الله على شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم الحِلاج قال: كانت أمثالاً كلّها، وكان فيها: أيّها الملك المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتردّ عني دعوة المظلوم، فإني لا أردّها

١ \_ الجبانة: الصحراء، وتسمّى بها المقابر، لأنّها تكون في الصحراء، تشبيه للشيء بموضعه. مجمع البحرين: ج ٦. ص ٢٧٤، مادة «جين».

٢ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٣٢٣، ح ١٣٧٨ / ٢٢، باب ٧٩ ـ صلاة العيدين.

٣ ـ الشطط: الجور، والظلم، والبعد عن الحق. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٢٥٨، مادة «شطط».

٤\_الكافي: ج ٢، ص ٤٩٤\_ ٤٩٥، ح ١٨، باب الصلاة على النبي محمّد وأهل بيته المُبَيِّلانِ.

٥\_ الغوائل: جمع غائلة، وهي الحقد: مجمع البحرين: ج ٥، ص ٤٣٧، مادة «غول».

وإن كانت من كافر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكّر فيا صنع الله عزّ وجلّ إليه، وساعة يخلو فيها بعظّ نفسه من الحلال<sup>(۱)</sup>، فإنّ هذه الساعة عون لتلك الساعات، واستجهام (۱۲) للقلوب، وتوديع (۱۳) لها، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، فإنّ من حسب كلامه من عمله قلّ كلامه إلّا فيا يعنيه، وعلى العاقل أن يكون طالباً لشلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو تلذّذ في غير محرّم، قال: قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبراً كلها، وفيها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ ولمن أيقن بالنار كيف يضحك؟ ولمن يرى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ ولمن يومن بالقدر كيف ينصب (٤)؟ ولمن أيقن بالحساب لم لا يعمل؟ قال: قلت: فهل في أيدينا ممّا أنزل الله عليك شيء ينصب (٤)؟ ولمن أيقن بالحساب لم لا يعمل؟ قال: يا أبا ذرّ إقرأ «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ» إلى آخر السورة (٥).

وفي الكافي: عن الصادق المنظ إنّ الله عزّ وجلّ لم يعط الأنبياء شيئاً إلّا وقد أعطاه محمّداً عَلَيْكُ ، قال: وقد أعطى محمّداً عَلَيْكُ جميع ما أعطى الأنبياء، وعندنا الصحف التي قال الله عزّ وجلّ: «صُحُفِ إِبْرَ هِيمَ وَمُوسَىٰ» قيل: هي الألواح؟ قال: نعم (٦).

في ثواب الأعمال (٧)، والمجمع: عن الصادق للسلام من قرأ «سَبِّح ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى» في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة: أدخل الجنّة من أي أبواب الجنّة شئت إن شاء الله (٨).

١ ـ وساعة يخلو عطف على ثلاث ساعات، يعني ثلاث ساعات وساعة أُخرى. منه ﷺ.

أقول: لا وجه لهذا التوجيه أبداً، لأنّ في المصدر: «أن يكون له ساعات».

٢ \_ الجهام \_ بالفتح \_: الراحة. مجمع البحرين: ج ٦، ص ٣٠، مادة «جمم».

٣- هكذا في الأصل، وفي المصدر: «وتوزيع لها»، وفي معاني الأخبار: «وتفريغ لها»، أنظر ص ٣٣٤.

٤ ـ النصب: التعب. مجمع البحرين: ج ٢، ص ١٧١، مادة «نصب».

أقول: ورد في بعض نسخ معاني الأخبار المخطوطة:«ولمن يؤمن بالقدركيف يغضب». وهذا هو الصحيح. ٥-الخصال: ص ٥٢٤\_ ٥٠٥، ح ١٣، باب ٢٠-الخصال التي سأل عنها أبو ذر ﴿ فَيُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنُ

٦- الكافي: ج ١، ص ٢٢٥، ح ٥، باب أنّ الأعُمّة ورثوا علم النّي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم.

٧ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٢، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الأعلى.

٨ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٧٣، في فضلها.

| تفسير الصافي                                                          |                           | ٤٦٢    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بـالجمعة. | وعنه للطِّلا:             |        |
| الْأُغْلُ "(١)"                                                       | يِّح أَنْ مَ رَبِّلُونَ أ | ه (دیک |

\* \* \*



ASSE HELDER



t

; ! t



سورة الغاشية: مكيّة، عدد آيها ست وعشرون آية بلا خلاف.



﴿هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ﴾: الداهية التي تغشى الناس بشدائدها، يعني: يـوم القيامة.

﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذِ خَلْشِعَةً ﴾: ذليلة.

﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴾: عملت ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئذ.

﴿ تَصْلَىٰ نَاراً حَامِيَةً ﴾: متناهية في الحرّ، وقرئ بضم التاء.

﴿ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴾: بلغت أناها في الحر.

القتي: هم الذين خالفوا دين الله، وصلّوا وصاموا ونصبوا لأمير المؤمنين الحِلا، وهـو قوله «عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ» عملوا ونصبوا، فلا يقبل منهم شيء من أفعالهم، و«تَـصْلَىٰ» وجـوههم «نَاراً حَامِيَةً» (١).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٨، س ٥.

أقول: الظاهر إنّ قول الماتن نَهِّئُ: «القمّي: هم الذين خالفوا....» إلى قوله: «فلا يقبل منهم شيء من أفعالهم» يكون تفسيراً لقوله تعالى: «عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ»، فعلى هذا ينبغي أن يذكر هذا التفسير في ذيلها، ولا مجال لذكره في ذيل هذه الآية «تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَائِيَةٍ». نعم قد فسّر القمّي قوله تعالى: «تَصْلَىٰ» بقوله: وجوههم، وهكذا فسسّر «نَاراً حَامِيَةً \* تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَائِيَةٍ» بقوله: لها أنين من شدّة حرّها.



﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ \* لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ >: قال: قال: عرق أهل النار وما يخرج من فروج الزواني (١١).

في المجمع: عن النبي عَيِّلِيُّهُ الضريع: شيء يكون في النار يشبه الشوك أمرّ من الصبر، وأنتن من الجيفة، وأشدّ حرّاً من النّار، سهّاه الله الضريع (٢).

وفي رواية القمّي عنه عَلِيَّاللهُ، عن جبرئيل: لو أنّ قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها (٣).

وفي الكافي: عن الصادق الله قال: لا يبالي الناصب صلّى أم زنى، وهذه الآية نـزلت فيهم «عَامِلَةٌ تَّاصِبَةٌ \* تَصْلَىٰ نَاراً حَامِيَةً » أَدُاراً حَامِيَةً »

وعنه، عن أبيه، عن أمير المؤمنين المي قال: كلّ ناصب وإن تعبّد واجتهد فمنسوب إلى هذه الآية: «عَامِلَةٌ نَّاصِبَةً» (٥). وفي الجالس (٦)، والجمع: عنه الله مثله (٧).

وفي رواية القمّى: كلّ من خالفكم وإن تعبّد واجتهد، الحديث(^).

وفي الكافي: عنه على في قوله تعالى: «هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ» قال: يغشاهم القائم على السيف، «خَنشِعَةٌ» قال: لا تطيق الإمتناع، «عَامِلَةٌ» قال: عملت بغير ما أنزل الله

٢\_مجمع البيان: ج ٩\_ ١٠، ٤٧٩، ح ١٢.

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٨، س ٨.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٨١، س ٧.

٤\_الكافي: ج ٨، ص ١٦٠ \_١٦١، ح ١٦٢.

أقول: ينبغي سرد هذه الرواية وما بعدها ذيل الآية: «عَامِلَةٌ تَّاصِبَةٌ».

٥ الكافي: ج ٨، ص ٢١٢ ـ ٢١٣، ح ٢٥٩.

٦ ـ الأمالي للشيخ الطوسى: ص ٥٠٠ ـ ٥٠١ ح ٤، المجلس التسعون.

٧\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٤٧٩، س ٦.

٨ - تفسير القتى: ج ٢، ص ٢١٤، س ٩. وإليك بقيّة الحديث: «واجتهد فنسوب إلى هذه الآية».

وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةً ﴿ لَسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةً ﴿ لَهُ لَسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِي فِيهَا وَ لَكُ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰفِيَةً ﴿ لَيْ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۚ فِيهَا سُرُرُ مَّرْفُوعَةٌ ﴿ وَأَكُوابُ مَّـوْضُوعَةٌ ﴿ وَهُمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَ وَزَرَافِيُ مَبْثُوثَةٌ ﴾

«نَّاصِبَةٌ» قال: نصبت غير ولاة أمر الله «تَصْلَىٰ نَاراً حَامِيَةً» قال: تصلى نار الحرب في الدنـيا على أهل القائم للثِلاِ، وفي الآخرة نار جهنم (١).

وفي رواية: «ٱلْغَـٰشِيَةِ»: الذين يغشون الإمام الله «لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ» قال: لا ينفعهم الدخول، ولا يغنيهم القعود<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴾: ذات بهجة، القمّي: هم أتباع أمير المؤمنين الله (٣).

﴿ لَّسَعْبَ اللهِ عَالَ عَلَى اللهِ عَالَ عَلَى اللهِ عَا سَعُوا فِيهِ (عُ).

﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةً ﴾: قال: الهزل والكذب (٥). وقرئ على بناء المفعول بالناء وبالياء.

﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴾: لا ينقطع جريها.

﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴾: رفيعة السمك أو القدر.

﴿ وَأَكْوَاكُ مَّوْضُوعَةً ﴾: الكوب: إناء لا عروة له.

﴿ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴾: بعضها إلى بعض، القمّي: البسط والوسائد (٦٠).

﴿ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةً ﴾: قال: قال: كلّ شيء خلقه الله في الجنّة له مثال في الدنيا إلّا الزرابي فإنّه لا يدرى ما هي (٧).

۱ \_الکافی: ج ۸، ص ۵۰، ح ۱۳.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٨، س ٩.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٨، س ١١.

٧\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٨، س ١٦.

۲\_الکانی: ج ۸، ص ۲۰۱\_۲۰۲، ح ۲۰۱.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٨، س ١٠.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٨، س ١٥.

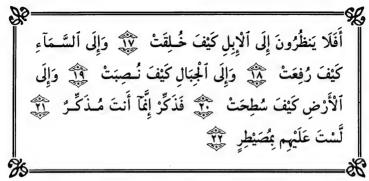

وقيل: النمارق: المساند، والزرابي: البسط الفاخرة جمع زربية، مبثوثة: أي مبسوطة (١). وفي المجمع: عن أمير المؤمنين لله للإلا أنّ الله تعالى قدّرها لهم لإلتمعت أبصارهم بما برون (٢).

﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ ﴾: نظر اعتبار.

﴿ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾: خلقاً دالاً على كهال قدرته، وحسن تدبيره حيث خلقها لجرّ الأثقال إلى البلاد النائية، فجعلها عظيمة باركة للحمل، ناهضة بالحمل، منقادة لمن إقتادها، طوال الأعناق، لتنوء بالأوقار، ترعى كلّ نابت، وتحتمل العطش (٣) ليتأتى لها قطع البراري والمفاوز، قال الله تعالى: «وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِيغِهِ إِلَّا بِشِقً اللهُ نَفُس، (٤) مع ما لها من منافع أخر.

﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾: بلا عمد.

﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴾: راسخة لا تميل.

﴿وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾: بسطت حتى صارت مهاداً.

وفي المجمع: عن علي الله إنّه قرأ بفتح أوائل هذه الحروف كلّها، وضمّ التاء (٥).

﴿ فَيَذَكِّرُ إِنَّمْ ٓ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾: فلا عليك إن لم ينظروا، ولم يذكروا، إذ ما عليك إلّا البلاغ.

﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾: بمسلّط، وقرئ بالسين.

٤\_النحل: ٧.

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٥٥، س ١٥.

٣\_هكذا في الأصل. والظاهر: «تتحمّل العطش».

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٨٠، س ٤.

٥ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٧٧، في القراءة.



القمّي: قال: لست مجافظ ولاكاتب عليهم (١).

﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴾: لكن من تولَّى وكفر.

﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴾: الغليظ الشديد الدائم.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾: رجوعهم ومصيرهم بعد الموت.

﴿ أُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾: جزاءهم على أعالهم.

في الكافي: عن الباقر الله إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأوّلين والآخرين لفصل المخطاب دعي رسول الله عَلَيْ ودعي أمير المؤمنين الله عَلَيْ فيكسى رسول الله عَلَيْ حلّة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب، ويكسى علي الله مثلها، ويكسى رسول الله عَلَيْ حلّة ورديّة يضيء بها ما بين المشرق والمغرب، ويكسى علي الله مثلها، ثمّ يصعدان عندها، ثمّ يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس، فنحن والله ندخل أهل الجنّة الجنّة، وأهل النار النار (٢).

ومن هنا يلاحظ ما ورد عن رسول الله عَلَيْقُ في حقّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحِلِيد بأنّه قسيم الجنّة والنار. محل الأنوار: ج ٣٨، والنار، على اختلاف التعابير مع مضمون واحد، منها قوله عَلَيْقُ : علي قسيم الجنّة والنار. بحار الأنوار: ج ٣٧، ص ٢٥٤، ح ١. ومنها قوله عَلَيْقُ : يا علي أنت قسيم الجنّة والنار. بحار الأنوار: ج ٧، ص ٣٢٦. ومنها قوله عَلَيْقُ مخاطباً لعلى الحِلاد فانت قسيم الجنّة والنار. بحار الأنوار ج ٧، ص ٣٢٦. ومنها قوله عَلَيْقُ مخاطباً لعلى الحِلاد فانت قسيم الجنّة وأنت قسيم المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِن

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٩، س ٢.

٢ \_ الكافى: ج ٨، ص ١٥٩، ح ١٥٤، حديث الناس يوم القيامة.

وعن الكاظم على الينا إياب هذا الخلق، وعلينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله عزّ وجلّ حتمنا على الله في تركه لنا، فأجابنا إلى ذلك، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك، وعوّضهم الله عزّ وجلّ (١).

وفي الأمالي: عن الصادق المله قال: إذا كان يوم القيامة وكّلنا الله بحساب شيعتنا، فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم (٢).

في ثواب الأعمال (٣)، والمجمع: عنه الله من أدمن قراءة «هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ» في فريضة أو نافلة غشّاه الله برحمته في الدنيا والآخرة، وأتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار إن شاء الله تعالى (٤).

۱ \_الکافی: ج ۸، ص ۱۹۲، ح ۱۹۷.

٢\_الأمالي للشيخ الطوسي: ص ٤٠٦، ح ٩١١/ ٥٩، المجلس الرابع عشر.

٣ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٢، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الغاشية.

٤\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٧٧، في فضلها.



Same Same



سورة الفجر: مكيّة، وهي إثنتان وثلاثون آية كوفي شامي، تسع وعشرين بصري.



﴿ وَٱلْفَجْرِ \* وَلَيَالِ عَشْرِ ﴾: أقسم الله بانفجار الصبح.

القمّي: قال: ليس فيها واو وإنّما هو: الفجر وليال عشر، قال: عشر ذي الحجّة (١).

﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾: وقرئ بالفتح، قيل: أي الأشياء كلَّها شفعها ووترها (٢).

والقمّي: قال: «الشَّفْعِ»: ركعتان، و«الوَثْرِ»: ركعة، قال: وفي حديث آخر قال: «الشَّفْع»: الحسن والحسين المُثِيَّ، و«الوَثْر»: أمير المؤمنين المُثِلِّا،

وفي المجمع: عن الباقر والصادق للمنظل «أَلشَّفْع»: يوم التروية، و«اَلْوَتْرِ» يوم عرفة (٤). ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ» (١٥٥٠).

القمّي: قال: هي ليلة جمع (<sup>(٧)(٨)</sup>.

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤١٩، س ١٣.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٥٦، س ١٧.

٣- تفسير القمّى: ج ٢، ص ١٩٤، س ١٤. ٤- جمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٤٨٥. س ١١.

٥ ـ المدثر: ٣٣. ٦ ـ حقاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٥٦. س ٢١.

٧ ـ جمع: وهي ليلة المزدلفة التي تجمع فيها صلاة المغرب والعشاء.

٨ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ١٩٤، س ١٧.

هُلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجْرٍ ﴿ أَلَمْ ثَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

﴿هَلْ فِي ذَٰلِكَ قُسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾: يعتبره، القمّي: عن الباقر الله يتقول: لذي عقل (١١). والمقسم عليه محذوف، أي ليعذبن كما يدل عليه ما بعده.

﴿ أَلَمُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ﴾: يعني أولاد عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح الله قوم هود سمّوا باسم أبيهم كذا قيل (٢).

﴿ إِرَّ مَ ﴾: عطف بيان لعاد، على تقدير مضاف، أي سبط إرم أو أهل إرم.

﴿ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾: ذات البناء الرفيع، أو القدود الطوال.

﴿ اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ ﴾: قيل: كان لعاد ابنان: شداد، وشديد، فيلكا وقهرا، ثمّ مات شديد فخلص الأمر لشدّاد، وملك المعمورة، ودانت له ملوكها، فسمع بذكر الجنّة فبنى على مثالها في بعض صحارى عدن جنّة وسمّة إرم، فلمّا تمّ سار إليها بأهله فلمّا كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا (٣).

﴿ وَ مُّهُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخْرَ ﴾: قطعوه، واتخذوه منازل، لقوله: «وَتَنْحِتُونَ مِـنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتاً» (٤).

﴿بِالْوَادِ﴾: وادي القرى.

﴿ وَفِرْ عَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ﴾: مضى الوجه في تسميته بذي الأوتاد في سورة صَ (٥). ﴿ ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلَـٰدِ \* فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴾: بالكفر والظلم.

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ١٩٤، س ١٦.

۲ و ۳ \_ قاله البیضاوی فی تفسیره أنوار التنزیل: ج ۲، ص ۵۵۷، س ۳ و ۹.

٤\_الشعراء: ١٤٩. من كتابنا تفسير الصافي.

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِوْصَادِ

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ يَكَ لَبِالْمِوْصَادِ

وَبِي قَأَمًا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَـٰهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ

رَبِّي ٓ أَكْرَمَنِ ﴿ وَ إِنَّا مَا ٱبْتَلَـٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ

فَيَقُولُ رَبِّي ٓ أَهَـٰنَنِ ﴿ فَي كَلَّا بَل لاَ تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلاَ

غَنَـٰضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَيْ

﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ \* إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِوْصَادِ ﴾: المكان الذي يترقب فيه الرصد. في المجمع: عن أمير المؤمنين الله معناه إنّ ربّك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم (١). وعن الصادق الله قال: المرصاد: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد عظلمة عبد (٢). ويأتى حديث آخر فيه (٣).

﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَـٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَـٰهُ رَبُّهُ﴾: اختبره بالغني واليسر.

﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴾: بالجاه والمال.

﴿ فَيَقُولُ رَبِّي ۚ أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَكَـٰهُ ﴾: اختبره بالفقر والتقتير.

﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾: فضيّق عليه وقتر.

﴿ فَيَقُولُ رَبِّى آ أَهَـٰنُنِ ﴾: لقصور نظره، وسوء فكره، فإنّ التقتير قد يؤدّي إلى كرامة الدارين، والتوسعة قد تفضي إلى قصد الأعداء والإنهاك في حبّ الدنيا، ولذلك ذمّه على قوليه وردعه، وقرئ «أكرمن وأهانن» بغيرياء وبالتشديد في «قدر».

﴿ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ \* وَلَا تَحْنَضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ \*: أي بل فعلهم أسوء من قولهم، وأدلّ على تهالكهم بالمال، وهو أنّهم لا يكرمون اليستيم بالتفقد (٤) والمبرّة، وإغنائهم من (٥) ذلّ السؤال، ولا يحتّون أهلهم على طعام المسكين، فضلاً عن غيرهم.

۱ و۲ و۳ \_ مجمع البيان: ج ۹ \_ ۱۰، ص ٤٨٧.

٤\_هكذا في الأصل، والظاهر هنا تصحيف، والصحيح: «لا يكرمون اليتيم بالنفقة والمبرّة».

٥\_و في نسخة: [عن].

وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاثَ أَكُلاً لَلَّا ﴿ وَتَحْبُثُونَ ٱلْمَالَ حُبّاً جَمّاً ﴿ وَتَحْبُثُونَ ٱلْمَالَ حُبّاً جَمّاً ﴿ وَتَحْبُثُونَ ٱلْمَالَ حُبّاً جَمّاً وَكَا أَنْ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً كَلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكّاً دَكّا أَنْ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴿ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَاللَّهُ وَإِنْ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ وَإِنْ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ وَإِنْ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ وَإِنْ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ الذِّكْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ الذَّكْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ الذَّكْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

﴿وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ ﴾: الميراث.

﴿ أَكُلاً كُلاً كُلاً كُلاً كُلاً اللهِ وَالْحَارِمِ، فَإِنّهم كَانُوا لا يَورّثون النساء والصبيان، ويأكلون أنصباءهم، أو يأكلون ما جمعه المورّث من حلال وحرام عالمين بذلك.

﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ خُبّاً جَمّاً ﴾: كثيراً مع حرص وشهوة، وقرئ بالياء فيها.

﴿كُلَّاكَ﴾: ردع لهم عن ذلك، وما بعده وعيد عليه.

﴿ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَاً دَكَاً ﴾: دكاً بعد دكّ حتّى صارت منخفضة الجبال والتلال، أو هباءاً منبثاً. القمّى: عن الباقر على قال: هي الزلزلة(١).

﴿ وَجَآءَرَبُّكَ ﴾: أي أمر ربّك، كذا في التوحيد (٢). والعيون: عن الرضا الله الله على ظهرت أيات قدرته، وآثار قهره، مثّل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته وسياسته (٣).

﴿ وَٱلْلَّكُ صَفّاً صَفّاً ﴾: بحسب منازلهم ومراتبهم.

﴿ وَجِنْ يَ وَمُنِيدٍ بِجَهَنَّمَ ﴾: كقوله: «وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ» (٤).

القمّي: عن الباقر على قال: لمّا نزلت هذه الآية «وَجِاْى ٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم» سئل عن ذلك رسول الله يَتَلِيلُهُ فقال: أخبرني الروح الأمين أنّ الله لا إلنه غيره إذا أبرز الخلائق، وجمع الأوّلين والآخرين، أيّ بجهنّم، تقاد بألف زمام، أخذ بكلّ زمام مائة ألف تـقودها مـن الغـلاظ

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٢٠، س ١١.

٢ ـ التوحيد: ص ٢٦٦، ح ٥، باب ٣٦ ـ الرد على الثنويّة والزنادقة.

٣ عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ١٢٥ ـ ١٢٦، ح ١٩، باب ١١ ـ ما جاء عن الرضا علي بن موسى عليه الله مسن الأخبار في التوحيد.



الشداد (١١)، لها هدّة، وغضب، وزفير، وشهيق، وأنّه لتزفر الزفرة فلولا أنّ الله أخّرهم للحساب لأهلكت الجميع، ثمّ يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق البرّ منهم والفاجر، ما خلق الله عبداً من عباد الله ملكاً ولا نبياً إلّا ينادي ربّ نفسي نفسي، وأنت يا نبي الله تنادي أمّتي أمّتي، ثمّ يوضع عليها الصراط أدق من الشعر، وأحد من حدّ السيف، عليها ثلاثة قناطر، فأمّا واحدة: فعليها الأمانة والرحم، والثانية: فعليها الصلاة، والثالثة: فعليها ربّ العالمين لا إلنه غيره، فيكلّفون الممر عليها فيحبسهم الرحم والأمانة، فإن نجوا منها حبستهم الصلاة، فإن نجوا منها كان المنتهى إلى ربّ العالمين، وهو قوله: «إنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُوصَادِ» (٢)، والناس على الصراط، فتعلّق بيد وتزلّ قدم ويستمسك بقدم، والملائكة حولها ينادون: يا حليم اعف، واصفح، وعد بفضلك، وسلّم سلّم، والناس يتهافتون في النار كالفراش فيها، فإذا نجا ناج برحمة الله مرّ بها، فقال: الحمد لله، وبنعمته تتمّ الصالحات و تزكوا الحسنات، والحمد لله الذي نجّاني منك بعد إياس عنه وفضله إنّ ربّنا لغفور شكور (٣). وفي الكافي ما في معناه (٤).

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ﴾: أي منفعة الذكرى.

﴿ يَقُولُ ۚ يَـٰ لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾: أي لحياتي هذه، أو وقت حياتي في الدنيا أعمالاً صالحة.

﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عِذَابَهُ أَحَدُ ﴾: أي مثل عذابه.

﴿ وَلَا يُورُقِقُ وَتَاقَهُ أَحَدٌ ﴾: أي مثل وثاقه لتناهيه في كفره وعناده.

القمّي: قال: هو الثاني (٥). وقرئ على بناء المفعول فيهها.

١ - هكذا في الأصل. وفي المصدر: «اتى بجهتم تقاد بألف زمام مع كلّ زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد».
 ٢ - الفجر: ١٤.

٣- تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٢١. س ٢. ٤- انكاني: ج ٨، ص ٣١٣ ـ ٣١٣، ح ٤٨٦.

٥ ـ تفسير القمّى: ج٢، ص٢١٤، س١٨. وفيه: «قال: هو فلان».

٤٧٨ ...... تفسير الصافي



وفي المجمع، رواها عن النبي ﷺ (١)، وهي أحسن: لما في توجيه الأولى من التكلّف بتقدير «إلّا الله» أو غير ذلك.

﴿ يَنَّا أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴾: على إرادة القول، وهي التي إطمأنّت إلى الحقّ. ﴿ آرْجعِي ٓ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾: كما بدأت منه.

وَرَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَدِي \* وَاَدْخُلِي جَنَّتِي \*: في الكافي: عن الصادق الله إنّه سئل هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا والله، إنّه إذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع فوالذي بعث عمداً عَيَلَيُّ لانا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينيك فانظر، قال: وعيثل له رسول الله عَيَلُهُ، وأمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين، والأثمة من دريتهم الله فيقال له: هذا رسول الله عَيَلُهُ، وأمير المؤمنين، وفاطمة، والحسين، والحسين، والحسين، والأثمة الله فيقال له: هذا رسول الله عَيَلُهُ، وأمير المؤمنين، وفاطمة، والحسين، والحسين، والخصين، والمؤمنينة الله وفقاؤك، فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل ربّ العزة فيقول: «مَرْضِيَّة بالثواب «فَادْخُلِي فِي عِبَادِي» يعني محمّداً عَيَلُهُ وأهل بيته المَلِيُّ، «وَادْخُلِي جَنِّي» بالولاية فيا من استلال (٢) روحه، واللحوق بالمنادي (٣). والقمّي: قال ما في معناه مختصراً (٤). وعنه الله في هذه الآية: يعني الحسين بن علي المَلِيُّ الورو الله على المَلْ الرأي ووالسورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي عليها الولاة والسلام، من قرأها كان مع الحسين الله يوم القيامة في درجته من الجنة (٧). عليها الصلاة والسلام، من قرأها كان مع الحسين الله يوم القيامة في درجته من الجنة (٧).

١ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٨٩.
 ٢ - السَلَّ: انتزاعك الشيء وإخراجه برفق. مجمع البحرين: ج ٥، ص ٣٩٨. مادة «سلل».
 ٣ - الكافي: ج ٣، ص ١٢٧ - ١٢٨، م ٢، باب أنّ المؤمن لا يكره على قبض روحه.
 ٤ و٥ - تفسير القعي: ج ٢، ص ٤٢٤.
 ٣ - ثواب الأعمال: ص ١٢٣. م ١٢٠ قواب قواءة سورة الفجر.
 ٧ - محمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٨١، في فضلها.

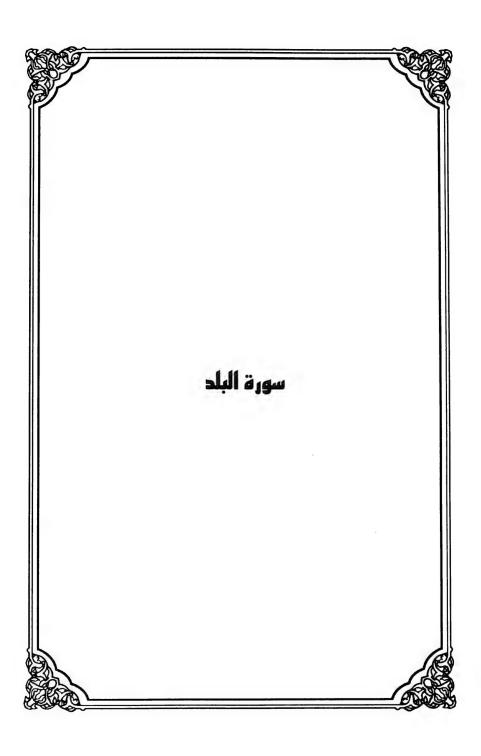

mark I de

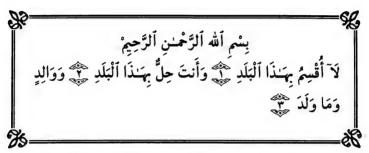

سورة البلد: مكيّة، وهي عشرون آية بلا خلاف.



﴿ لَا ٓ أُقْبِمُ بِهَا ذَا ٱلْبَلَدِ \* وَأَنتَ حِلٌّ مِهَاذَا ٱلْبَلَدِ \*: قيل: أي أقسم بهذا البلد الحرام يعني مكّة لشرف من حلّ به، وهو النبي ﷺ (١٠).

وفي المجمع: عن الصادق على قال: كانت قريش تعظّم البلد، وتستحل محمّداً عَلَيْ فيه، فقال الله: «لا آ أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ \* وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ»، يريد أنّهم استحلّوك فيه، فكذّبوك وشتموك، وكان لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه ويتقلّدون لحاء شجرة الحرم فيأمنون بتقليدهم إيّاه، فاستحلّوا من رسول الله عَلَيْهُ ما لم يستحلّوا من غيره، فعاب الله ذلك عليهم (٢). وفي الكافي: عنه الله ما يقرب منه (٣).

والقمّي: «ٱلْبَلَدِ» مكّة، «وَأَنتَ حِلُّ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ» قال: كانت قريش لا يستحلّون أن يظلموا أحداً في هذا البلد، ويستحلّون ظلمك فيه (٤).

﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾: وفي المجمع: عن الصادق الله يعني آدم الله وما ولد من الأنبياء

٢\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٤٩٣.

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٤٩٢ \_ ٤٩٣، نقلاً بالمعني.

٣ ـ الكافي: ج ٧، ص ٤٥٠ ح ٤. باب أنّه لا يجوز أن يحلف الإنسان...

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٢، س ١١.

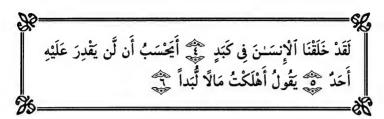

والأوصياء المِيَلِينُ وأتباعهم (١). والقمّي: مثله (٢).

وفي الكافي مرفوعاً، قال أمير المؤمنين: وما ولد من الأئمّة المِيكِ (٣).

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰـٰنَ فِي كَبَدِ﴾: قيل: أي في تعب ومشقّة، فإنّه يكــابد مــصائب الدنيا وشدائد الآخرة (٤٠). والقمّى: أي منتصباً (٥).

وفي العلل: عن الصادق على أنه قيل له: إنّا نرى الدواب في بطون أيديها الرقعتين مثل الكي فن أي شيء ذلك؟ فقال: ذلك موضع منخريه في بطن أمّه، وابن آدم منتصب في بطن أمّه وذلك قول الله تعالى: «لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَئنَ فِي كَبَدٍ» وما سوى ابن آدم فرأسه في دبره ويداه بين بديه (٦).

﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴾: فينتقم منه.

القمّي: عن الباقر عليه قال: يعني يقتل في قتلة ابنة النبي عَيَّتِيَّاللهُ (٧).

أقول: لعله أريد به الثالث.

﴿ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبُداً ﴾: كثيراً من تلبّد الشيء إذا اجتمع.

القمّي: لبد أي مجتمعاً (٨).

وفي الحديث السابق قال: يعني الذي جهّز به النبي ﷺ في جيش العسرة (٩).

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٩٣، س ١٤. ٢ - تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٢، س ١٣.

٣ ـ الكافي: ج ١، ص ٤١٤، ح ١١، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٥٩، س ١٧.

٥ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٢٢، س ١٤.

٦ ـ علل الشرائع: ص ٤٩٥، ح ١، باب ٢٤٧ ـ علَّة الكي على أيدي الدواب ونتاج البغل.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٣، س ٦. ٨ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٢، س ١٥.

٩ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٣، س ٧.



وعنه الله قال: هو عمرو بن عبدود، حين عرض عليه علي بن أبي طالب الله الإسلام يوم الخندق، وقال: فأين ما أنفقت فيكم مالاً لبداً؟ وكان أنفق مالاً في الصدّ عن سبيل الله، فقتله على الله (١١).

﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدُ ﴾: القمّى: قال: في فسادكان في نفسه (٢).

﴿ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴾: يبصر بها.

﴿وَلِسَاناً﴾: يترجم به عن ضائره.

﴿ وَشَفَتَيْنِ ﴾: يستر بها فاه، ويستعين بها على النطق والأكل والشرب وغيرها.

﴿ وَهَدَيْنَكُ أَلْنَّجْدَيْنِ ﴾: في الكافي: عن الصادق الله قال: نجد الخير والشر (٣).

وفي المجمع: عن أمير المؤمنين ﷺ سبيل الخير، وسبيل الشرّ (٤).

وعنه ﷺ إنّه قيل له: إنّ أناساً يقولون في قوله: «وَهَدَيْنَـٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ» أَنَّهَا الشديان؟ فقال: لا، هما الخير والشر <sup>(٥)</sup>.

﴿ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾: أي فلم يشكر تلك الأيادي باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديد.

قيل: العقبة: الطريق في الجبل، استعارها لما فسّرها به من الفكّ والإطعام<sup>(٦)</sup>. والقمّى: قال: العقبة: الأثمّة من صعدها فكّ رقبته من النار<sup>(٧)</sup>.

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٢٢، س ١٦. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٣، س ٨.

٣ ـ الكافى: ج ١، ص ١٦٣، ح ٤، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة.

٤ - محمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٩٤، س ١١. ٥ - محمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٤٩٤، س ١٣.

٦\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦٠، س ٥.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٢، س ٢٠.

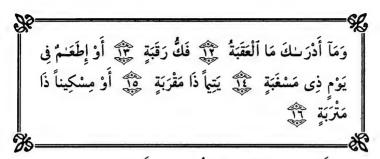

﴿ وَمَاۤ أَدْرَ لَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ \* فَكُّ رَقَبَةٍ \* أَوْ إِطَعَلْمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾: ذي مجاعة.

﴿ يَتِياً ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾: ذا قرابة.

﴿ أَوْ مِسْكِيناً ذَا مُثْرَبَةٍ ﴾: ذا فقر، القمّي: قال: لا يقيه من التراب شيء (١١). وقرئ «وفكّ رقبة أو أطعم».

في الكافي: عن الرضا علم إذا أكل أي بصحفة فتوضع قرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام مم ين ين الرضا علم الله المساكين، ثم يتلو هذه الآية «فَلَا ٱقْتَحَمَ» ثم يقول: علم الله أنه ليس كلّ إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم السبيل إلى الجنة (٢).

وعن الصادق على من أطعم مؤمناً حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرّب، ولا نبي مرسل إلّا الله ربّ العالمين، ثمّ قال: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان ثمّ تلا «أَوْ إطَعَـٰم» الآية (٣).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٢ ـ ٤٢٣.

٢ \_ الكافى: ج ٤، ص ٥٢، ح ١٢، باب فضل إطعام الطعام.

٣\_الكافي: ج ٢، ص ٢٠١، ح ٦، باب إطعام المؤمن.

٤ ـ الكافى: ج ١، ص ٤٣٠ ـ ٤٣١، ح ٨٨، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية.



وفيه<sup>(١)</sup>، والقمّي: عنه للطِّخ: بنا تفكّ الرقاب وبمعرفتنا، ونحن المطعمون في يوم الجوع، وهو المسغبة (٢).

﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ وَتَـواصَـوْاْ بِالْمَرْحَةِ \* أُوْلَتَئِكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ : القمّي: قال: أصحاب أمير المؤمنين اللهِ (٣).

﴿ وَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَنَّا يَنْتِنَا ﴾: قال: الذين خالفوا أمير المؤمنين الله (٤٠).

﴿ هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمُشْتَمَةِ ﴾: قال: أصحاب المشئمة: هم أعداء آل محمّد عليه (٥).

﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴾: قال: أي مطبقة (٦١)، وقرئ بالهمزة.

في ثواب الأعمال (٧)، والمجمع: عن الصادق الملاح من كان قراءته في فريضة «لآ أُقْسِمُ بِهَـنذَا ٱلْبَلَدِ» كان في الدنيا معروفاً أنّه من الصالحين، وكان في الآخرة معروفاً إنّ له مـن الله مكاناً، وكان يوم القيامة من رفقاء النبيّين المِيَلان ، والشهداء والصالحين (٨).

\* \* \*

١ ــلم نعثر عليه في الكافي، بل وجدناه في بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٣٦٤، س ٣.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٣، س ١٥. ٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٣، س ١.

٤\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٢٣، س ٢. ٥ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٢٣، س ٣.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٣، س ٣.

٧ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٣، ح ١، باب ثواب قراءة سورة البلد.

٨\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٤٩٠، في فضلها.

Maria de la companya La companya de la co

 $(\mathcal{F}_{i}, \mathcal{F}_{i}, \mathcal{F$ 

in the second of the second of

and the second of the second o

The state of the s

the second of th

But the sweet of the second of the

•

English the state of the second

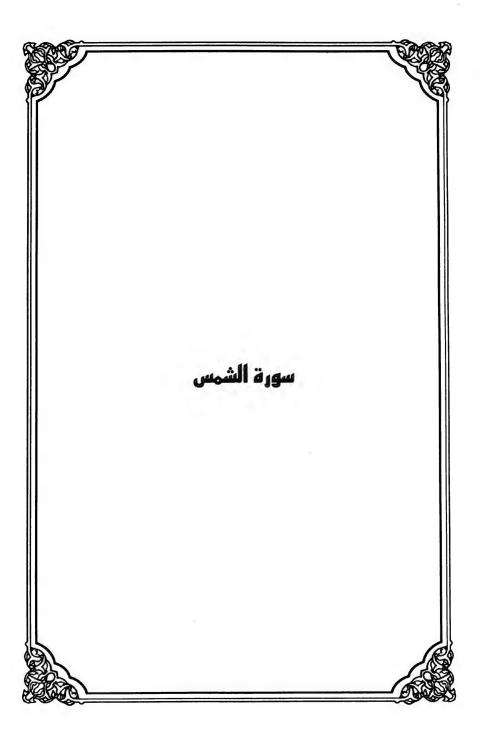





ُ سُورة الشمس: مكيّة، عدد آيها ست عشرة آية مكّي، والمدني الأوّل، وخمس عُشر في الباقين، اختلافها آية «فَعَقَرُوهَا»(١) المكّي والمدني الأوّل.



﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحُـها ﴾: إمتداد ضوئها، وانبساطه، وإشراقه.

﴿ وَ أَلْقُمُو إِذَا تَلَـٰهَا ﴾: طلع عند غروبها آخذاً من نورها.

﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّـٰهَا ﴾: عند انبساطه.

﴿وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَـٰهَا﴾: فيظلم الآفاق ويلبسها سواده.

في الكافي (٢)، والقمّي: عن الصادق الله قال: الشمس: رسول الله عَلَيْهُ، به أوضح الله للناس دينهم، والقمر: أمير المؤمنين الله ، تلا رسول الله عَلَيْهُ، ونفته بالعلم نفتاً، والليل: أغمّة الجور الذين استبدّوا بالأمر دون آل الرسول عَلَيْهُ، وجلسوا مجلساً كان آل الرسول أولى به منهم فغشوا دين الله بالظلم والجور، فحكى الله فعلهم، فقال: «وَٱلنَّيلِ إِذَا يَغْشَلُهَا» قال: قلت: «وَٱلنَّيلِ إِذَا جَلَّهَا» قال: ذلك الإمام من ذريّة فاطمة عليه يسئل عن دين رسول الله عَلَيْهُ فيجلّيه لمن سأله، فحكى الله عز وجلّ قوله، فقال: «وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا» (٣).

١ \_ الشمس: ١٤.



﴿ وَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَـٰهَا ﴾: والقادر الذي بناها.

﴿وَٱلْأَرْضِ وَمَا طُحَـٰهَا﴾: والصانع الذي دحاها.

﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّكُهَا ﴾: والخالق الذي سوّاها، أي عدّل خلقها.

القمّى: قال: خلقها وصوّرها(١).

﴿ فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُورَ لُهَا ﴾: قال: أي عرّفها وألهمها ثمّ خيرّها فاختارت (٢). وفي الكافي: عن الصادق الله قال: بين لها ما تأتي وما تترك (٣).

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ لَهَا \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلَهَا \* : في المجمع: عنهما لِلنَّكِ مثل ما في الكافي، وزاد: قد أفلح من أطاع، وقد خاب من عصى (٤).

والقمّي: «مَن زَكَّنهَا»: يعني نفسه طهّرها، و«مَن دَسَّنهَا»: أي أغواها (٥).

وعن الصادق الله: «مَن زَكَّـهَا» قال: أمير المؤمنين الله زكّاه ربّه، «مَن دَسَّـهَا»: قال: هو الأوّل والثاني في بيعته إيّاه حيث مسح على كفّه (٦).

قيل: «قَدْ أَفْلَحَ» جواب القسم وحذف اللّام للطول (٧).

وقيل: بل استطرد بذكر أحوال النفس، والجواب محذوف تقديره ليدمدمنّ الله على كفّار مكّة لتكذيبهم رسوله كها دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً (٨).

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٤، س ١٢. ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٤. س ١٣.

٣ ـ الكافى: ج ١، ص ١٦٣، ح ٣. باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة.

٤-جمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٤٩٨. س ٢٥.
 ٥- تفسير القتى: ج ٢، ص ٤٩٨. س ١٤ و ١٧.

٧\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦١. س ١٤.

٨\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦١. س ١٧.

﴿كُذَّبَتْ تَمُودُ بِطَغُورَ لِهَا ﴿: بسبب طغيانها.

القمّى: عن الباقر ﷺ قال: يقول: الطغيان حملها على التكذيب(١).

﴿إِذْ ٱنبَعَثَ أَشْقَلْهَا﴾: أشق ثمود، وهو قدار بن سالف.

القمّى: قال: الذي عقر الناقة<sup>(٢)</sup>.

وفي المجمع: عن النبي عَمَالَهُ قال لعلي بن أبي طالب اللها: من أشق الأوّلين؟ قال: عاقر الناقة، قال: صدقت، فمن أشفى الآخرين؟ قال: لا أعلم يا رسول، قال: الذي يضربك على هذه، وأشار إلى يافوخه (٣)(٤).

﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ ﴾: صالح.

﴿ نَاقَةَ ٱللهِ ﴾: أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها.

﴿وَسُقْيَـٰهَا﴾: فلا تذودوها عنها.

﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾: فيا حذّرهم من حلول العذاب إن فعلوا.

﴿ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم ﴾: فأطبق عليهم العذاب.

﴿بِذُنبِهِمْ ﴾: بسببه.

﴿ فَسَوَّ سُهَا ﴾: فسوّى الدمدمة فلم يفلت منها صغير ولاكبير.

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٤، س ١٩. ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٤، س ٢١.

٣- اليافوخ \_ بالياء المثنّاة التحتانيّة وبعد الياء فاء وقبلها ألف ثمّ واو وفي آخره خاء معجمة \_: هو الموضع الذي يتحرّك من رأس الطفل إذا كان قريب العهد في الولادة. وفي بعض كتب أهل اللغة اليافيخ واليافوخ: أعلى الدماغ وجمعه يآفيخ. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٤٤٨، مادة «يفخ».

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٤٩٩، س ٦.

عسير الصافي الصافي الصافي الصافي الصافي الصافي الصافي الصافي المسافي الصافي المسافي الصافي المسافي الم

القمّى: قال: أخذهم بغتة، وغفلة بالليل(١).

﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلُهَا ﴾: قيل: أي عاقبة الدمدمة، فيبقى بعض الإبقاء، والواو للحال (٢).

والقتي: قال: من بعد هؤلاء الذين أهلكناهم لا يخافون (٣).

وقرئ «فلا يخاف»، ورواها في المجمع عن الصادق الله قال: وكذلك في مصاحف أهل المدينة والشام (٤).

في ثواب الأعمال (٥)، والجمع: عن الصادق الله من أكثر قراءة والشمس، والليل، والضحى، وألم نشرح، في يوم أو ليلة لم يبق شيء بحضرته إلاّ شهد له يوم القيامة، حتى شعره، وبشره، ولحمه، وحمه، وعروقه، وعصبه، وعظامه، وجميع ما أقلّت الأرض منه، ويقول الرب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي، وأجزتها له، انطلقوا به إلى جنّاتي حتى يتخير منها حيث ما أحبّ فأعطوه من غير منّ، ولكن رحمة منّى وفضلاً وهنيئاً لعبدي (٦).

\* \* \*

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٥، س ١.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦٢، س ٤.

٣\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٥. س ١. ٤ جمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٩٧. في القراءة.

٥ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٣، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الشمس، والليل، والضحى. وألم نشرح.

٦ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٤٩٦، في فضلها.

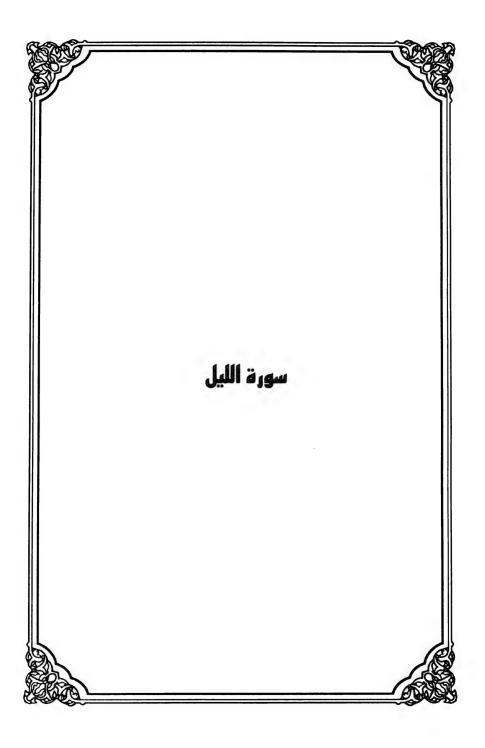

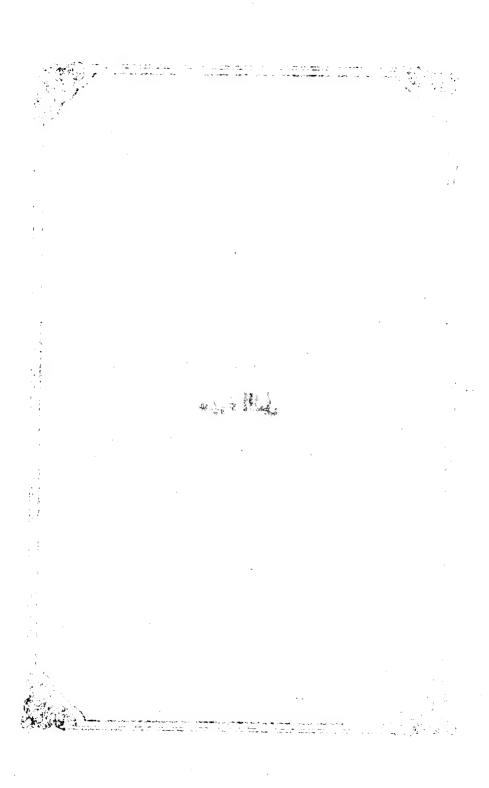



سورة الليل: مكيّة، عدد آيها إحدى وعشرون آية بالإجماع.



﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَيٰ ﴾: يغشي الشمس أو النهار.

﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾: ظهر بزوال ظلمة الليل.

القمّي: عن الباقر على قال: الليل في هذا الموضع: الثاني، غشي أمير المؤمنين على في دولته التي جرت له عليه، وأمير المؤمنين على يصبر في دولتهم حتى تنقضي، «وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى» قال: النهار: هو القائم على منّا أهل البيت على إذا قام غلب دولة الباطل، قال: والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس، وخاطب الله نبيّه عَيَّالً به ونحن، فليس يعلمه غيرنا(١).

﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴾: القمّي: إنَّا يعني والذي خلق الذكر والأنثى (٢).

وفي المجمع: عن الصادق الله و«خلق الذكر والأنثى» بغير «ما» ونسبها إلى النبي ﷺ وعلى بن أبي طالب الله أيضاً<sup>(٣)</sup>.

وفي المناقب: عن الباقر على الذكر: أمير المؤمنين عليه ، والأنثى: فاطمة عليه (٤).

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٥، س ١١. وفيه: «الليل في هذا الموضع: فلان غشي...».

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٥. س ٦. ٣ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٠٠. في القراءة.

٤ ـ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣، ص ٣٢٠، س ٢.

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿ قَا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَىٰ ﴿ وَالْسَتَعْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ فَاسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ فَاسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ فَاسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اللَّهُ إِذَا تَرَدَّىٰ آلِكُ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ آلِكُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾: إنّ مساعيكم لختلفة. القمّي: هو جواب القسم، قال: منكم من يسعى في الخير، ومنكم من يسعى في الشر (١١).

﴿فَأُمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ﴾: بالطاعة.

﴿وَأَتَّقَىٰ﴾: المعصية.

﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾: بالكلمة الحسنة، والمثوبة من الله.

والقمّى: عن الصادق الله قال: بالولاية، وكذا قال في نظيره الآتي (٢).

﴿ فَسَنَّيُسِّرُهُ لِللَّمُسْرَى ﴾: فسنوفقه حتى تكون الطاعة أيسر الأمور عليه.

﴿وَأَمَّا مَن بَخِلَ﴾: بما أمر به.

﴿ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴾: بشهوات الدنيا عن نعيم العقبي.

﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ \* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ \*: فسنخذله حتّى تكون الطاعة له أعسر شيء.

﴿ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾: إذا هلك. القمّي: قال: نزلت في رجل من الأنصار كانت له نخلة في دار رجل، وكان يدخل عليه بغير إذن فشكا ذلك إلى رسول الله عَيَّالله، فقال: فقال رسول الله عَيَّالله لله النخلة: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنّة، فقال: لا أفعل، فقال: بعنيها بحديقة في الجنّة، فقال له: لا أفعل، وانصرف، فضى إليه أبو الدحداح واشتراها منه، وأتى إلى النبي عَيَّالله فقال: يا رسول الله خذها واجعل لي في الجنّة الحديقة التي قلت لهذا، فلم

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٥، س ٧.

يقبلها، فقال رسول الله ﷺ: لك في الجنّة حدائق وحدائق، فأنزل الله في ذلك: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ» يعني أبا الدحداح، الآية (١).

ورواه في قرب الإسناد عن الرضا المله المرابط المله وفيه: أنّ أبا الدحداح اشتراها منه بحائطه، وأنّه قال له رسول الله عَلَيْهُ: فلك بدلها نخلة في الجنّة، قال: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ» يمعني النخلة، وصَدَّقَ بالحُسْنَىٰ» يعني بوعد رسول الله عَلَيْهُ (٢).

ورواه في المجمع، عن ابن عباس، إلّا أنّه قال: إنّ رجلاً كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال، وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار وصعد النخلة ليأخذ منها التمر فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير، فينزل الرجل من النخلة حتى يأخذ التمرة من أيديهم، فإن وجدها في في أحدهم أدخل اصبعه حتى يخرج التمرة من فيه، فشكا ذلك الرجل إلى النبي عَلَيْلُهُ، ثمّ ساق الحديث إلى أن قال: فاشتراها منه أبو الدحداح بأربعين نخلة، فذهب إلى النبي عَلَيْلُهُ، فقال: يا رسول الله إنّ النخلة قد صارت لي فهي لك، فذهب رسول الله عَلَيْلُهُ إلى صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك، فأنزل الله «وَ آلَيْل إذا يَعْشَىٰ» السورة (٣).

وفي الكافي (٤) ، والجوامع: عن الباقر الله (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ» ممّا أتاه الله ، «وَ اتَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ» أي بأنّ الله يعطي بالواحد عشراً إلى مائة ألف فما زاد «فَسَنُيسَّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ» لا يريد شيئاً من الخير إلاّ يسّر الله له ، «وَأَمَّا مَن بَخِلَ» بما أتاه الله «وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ» بأنّ الله يعطي بالواحد عشراً إلى مائة ألف «فَسَنُيسَّرُ مُلِلْعُسْرَىٰ» لا يريد شيئاً من الشر إلاّ يسّر له «وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ آَ» قال: والله ما تردّى من جبل ولا من حائظ ولا في بئر، ولكن تردّى في نار جهنم (٥).

وفي المناقب: عنه الله : «فَأَمَّامَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ » آثر بقوته، وصام حتى وفي بنذره، وتصدّق بخاتمه وهو راكع، وآثر المقداد بالدينار على نفسه «وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ» وهي الجنّة والثواب من الله «فَسَنُيَسِّرُهُ» لذلك بأن جعله إماماً في الخير، وقدوة، وأباً للأئمّة الميسي يسره الله لليسرى (٦٠).

٢ \_ قرب الإسناد: ص ٣٥٥ \_ ٣٥٦، ح ١٢٧٣.

١ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦.

٣ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٥٠١، س ١٥.

٤ ـ الكافي: ج ٤، ص ٤٦ ـ ٤٧، ح ٥، باب النوادر. وفيه: «بأنَّ الله يعطي بالواحدة عشرة».

٥ ـ جوامع الجامع: ص ٥٤٤، س ١٢، الطبعة الحجريّة.

٦ \_ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣، ص ٣٢٠، س ٣.

إِنَّ عَــلَيْنَا لَـلْهُدَىٰ ﴿ وَإِنَّ لَـنَا لَـلَّأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ ٢٠٠٠ فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ ﴿ يُهِيُّ لَا يَصْلَىٰهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْـقَ ﴿ هُمُّ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴿ إِلَّهُ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿ إِنَّ ۚ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِّعْمَةِ تُحُبْزَىٰ ۖ ﴿ إِلَّا لِلَّهُ مِاللَّهُ مِن ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۚ إِنَّهِ

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾: القتى: قال: علينا أن نبين هم(١١).

﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ﴾: فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء.

﴿فَأَنذُرْ تُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ ﴾: تتلهّب.

﴿ لَا يَصْلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْقَى \* ٱلَّذِي كَذَّب وَتَوَلَّىٰ \*: في الجمع: في الرواية المتقدّمة يعني صاحب النخلة (٢). والقمّي: يعني هذا الذي بخل على رسول الله عَيْنِيُّهُ (٣).

وعن الصادق عليه في هذه الآية قال: في جهنّم وادٍ فيه نار لا يصلاها إلّا الأشقى، أي فلان الذي كذَّب رسول الله ﷺ في على اللَّهِ، وتولَّى عن ولايته، ثمَّ قال: النيران بعضها دون بعض، فما كان من نار بهذا الوادي فللنصّاب <sup>(٤)</sup>.

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَ \* ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴾: القمّى: قال: أبو الدحداح (٥). وكذا في المجمع في الرواية السابقة (٦).

﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِّعْمَةِ تُجْزَىٰ ﴾: فيقصد بإيتائه مكافأتها.

﴿إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ﴾: ولكن يؤتيه لله تعالى خالصاً مخلصاً.

﴿ وَلَسَوْفَ يَرُ ضَيٰ ﴾: إذا أدخله الله الجنّة. وقد سبق ثواب قراءتها في سورة الشمس.

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٦، س ٥.

۲\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٠١، س ٢٩. ٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٦، س ١٢.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٦، س ٦.

٥\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٦، س ٧. وفيه: «ابن الدحداح». والصحيح ما أثبتناه.

٦-مجمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٥٠١، س ٢٩.





سورة الضحى: مكيّة، عدد آيها عشر آيات بلا خلاف.



﴿ وَٱلضُّحَيٰ ﴾: أقسم بوقت ارتفاع الشمس.

﴿ وَ ٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾: وبالليل إذا سكن أهله، وركد ظلامه.

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾: ما قطعك قطع المودّع. في المجمع: عن النبي عَلِيَّا اللهُ «ما ودّعك» بالتخفيف بمعنى ما تركك (١١).

﴿ وَمَا قَلَىٰ ﴾: وماأبغضك.القمّي: عن الباقر اللهِ ،وذلك أنَّ جبر ئيل اللهِ أبطأ على رسول الله عَيْنِينُ وأنّه كانت أوّل سورة نزلت «اقْرَأْبِاسْم رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ»،ثمّ أبطأ عليه، فقالت خديجة: لعلّ ربّك قد تركك فلا يرسل إليك، فأنزل الله تبارك وتعالى: «مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ» (٢).

وفي الجوامع: روي أنّ الوحي قد احتبس عنه أيّاماً، فقال المشركون: إنّ محــمّداً ﷺ ودّعه ربّه وقلاه<sup>(٣)</sup>، فنزلت <sup>(٤)</sup>.

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٠٣، في القراءة.

١ ـ مجمع البيان: ج ٦ ـ ١٠، ص ٥٠١، في القراء

٢ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٢٨، س ٣.

٣\_قليته أقليه قلى: إذا أبغضه. والقلاء \_ بالفتح والمد \_: البغض. مجمع البحرين: ج ١، ص ٣٤٩. مادة «قلى».

٤\_ جوامع الجامع: ص ٥٤٤، س ٢٨، الطبعة الحجريّة.



﴿ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴾: القمّي: عن الصادق اللهِ قال: يعني الكرّة (١١). ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾: قال: يعطيك من الجنّة حتى ترضى (٢).

وفي المجمع: عنه الله على قال: دخل رسول الله عَلَيْلُهُ على فاطمة الله عَلَيْهُ وعليها كساء من ثلّة الإبل، وهي تطحن بيدها، وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله عَلَيْهُ لمّا أبصرها، فقال لها: يا بنتاه تعجّلي مرارة الدنيا مجلاوة الآخرة، فقد أنزل الله تعالى عليّ: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (٣).

وفي المناقب: عنه ﷺ مثله، وفيه بعد قوله بحلاوة الآخرة، فقالت: يا رسول الله الحمد لله على نعائه، والشكر على آلائه، فأنزل الله: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آ» (٤). وفي المجمع: قال الصادق ﷺ: رضى جدّى أن لا يبق في النار موحّد (٥).

وعن محمّد بن علي - ابن الحنفيّة - أنّه قال: يا أهل العراق تزعمون أنّ أرجى آية في كتاب الله تعالى: «ينعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ» الآية (٦٦) وإنّا أهل البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله عزّ وجل: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آ» هي والله الشفاعة ليعطينها في أهل لا إلنه إلّا الله عزّ وجل: ربّ رضيت (٧).

﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَعُاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآئِـلاً فَأَغْنَىٰ ۞: تعديد لما أنعم عليه، تنبيهاً على أنّه كها أحسن إليه فيا مضى، يحسن إليه فيا يستقبل، ومعناه في الظاهر ظاهر.

۱ و ۲ \_ تفسير القمّي: ج۲، ص۲۷٪، س۸و ۹. ۳ \_ مجمع البيان: ج ۹ \_ ۱۰، ص ۵۰۰. س ۱۰.

٤- المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣، ص ٣٤٢.

٦\_الزمر: ٥٣.

٥-مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٠٥، س ١٣. ٧ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٠٥، س ٨.

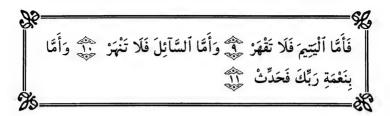

والعيّاشي: عن الرضا على «يَتِهاً» فرداً لا مثل لك في الخلوقين، فآوى الناس إليك، «وَوَجَدَكَ عَآئِلاً» تعول «وَوَجَدَكَ عَآئِلاً» تعول أقواماً بالعلم فأغناهم الله بك (١). والقمّى: عن أحدهما عليك ما في معناه (٢).

والقمّي: قال: اليتيم: الذي لا مثل له، ولذلك سمّيت الدرّة اليتيمة، لأنّـه لا مــثل لهــا، «وَوَجَدَكَ ضَالاً «وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ» قال: فأغناك بالوحي، فلا تسأل عن شيء أحداً، «وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ» قال: وجدك ضالاً في قوم لا يعرفون فضل نبوّتك فهداهم الله بك<sup>(٣)</sup>.

وفي العيون: عن الرضا للطِّف في حديث عصمة الأنبياء للمَّكِنَّ: «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَـَـَـاوَىٰ» يقول: ألم يجدك وحيداً فآوى إليك الناس، «وَوَجَدَكَ ضَآلًاً» يعني عند قومك، «فَـهَدَىٰ» أي هداهم الله إلى معرفتك، «وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغْنَىٰ» يقول: بأن جعل دعاءك مستجاباً (٤٠).

وفي المجمع: عن النبي عَيَّلِيًّ قال: من علي ربي وهو أهل المن، وسئل الصادق الله لم أوتم النبي عَيِّلًا لله عن أبويه؟ فقال: لئلًا يكون لمخلوق عليه حق (٥).

﴿ فَأَمَّا ٱلْمُتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾: القمّي: قال: أي لا تظلم، والمخاطبة للنبي ﷺ والمعنى للناس (٦).

﴿وَأُمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾: أي لا تطرد.

﴿ وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾: قال: بما أنزل الله عليك وأمرك به من الصلاة والزكاة

١ ـ لم نعثر عليه في العيّاشي، بل وجدناه في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٠٦، س ١٤، نقلاً عن العيّاشي.
 ٢ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٢٧، س ١١.

٤ ـ عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ١٩٩ ـ ٢٠٠، ح ١، باب ١٥ ـ ذكر مجلس آخر للرضا ﷺ عند المأمون في عصمة الأنبياء ﷺ. . . . . ، ص ٥٠٦، س ١٦.

٦ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٧، س ١٨.

والصوم والحج والولاية، وبما فضلك الله به فحدّث (۱).

وفي المجمع: عن الصادق للله معناه: فحدّث بما أعطاك الله، وفضّلك ورزقك، وأحسن إليك، وهداك (٢).

وفي المحاسن: عن الحسين بن علي المنظمة قال: أمره أن يحدّث بما أنعم الله عليه من دينه (٣).

وفي الكافي: عن الصادق الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمّي حبيب الله محدّثاً بنعمة وإذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمّي حبيب الله محدّثاً بنعمة الله، وإذا أنعم الله على عبده بنعمة فلم تظهر عليه، سمّي بغيض الله مكذّباً بنعمة الله (٥).

سبق ثواب قراءتها في سورة الشمس.

\* \* \*

۱ \_ تفسير القمّي: ج ۲، ص ٤٢٨، س ١. ٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٠٧. س ٨.

٣\_المحاسن: ج ١، ص ٣٤٤، ح ٧١٢/ ١١٤، باب ٩ \_الدين، من كتاب مصابيح الظلم.

٤\_الكافى: ج ٢، ص ٩٤، ح ٥، باب الشكر.

٥ ـ الكافى: ج ٦، ص ٤٣٨. ح ٢، باب التجمّل وإظهار النعمة.



the state of the s



سورة الإنشراح: مكيّة، عدد آيها ثماني آيات بالإجماع.



﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾: قيل: ألم نفسحه بالعلم، والحكمة، وتلقّ الوحي، والصبر على الأذى والمكاره، حتى وسع مناجاة الحقّ، ودعوة الخلق فكان غائباً حاضراً (١).

القمّي: قال: بعلي المله في المحلناه وصيّك، قال: وحين فستح مكّمة ودخلت قريش في الإسلام شرح الله صدره وسرّه (٢).

وفي المجمع: عن النبي عَلَيْهُ إنّه قيل له: أينشرح الصدر؟ قال: نعم، قالوا: يا رسول الله وهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: نعم التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والإعداد للموت قبل نزوله (٣).

﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾: ما ثقل عليك احتاله، القمّي: قال: ثقل الحرب (٤). ﴿ ٱلَّذِي ۚ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾: قيل: أي أثقل ظهرك حتّى حمله على النقيض، وهو

١ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦٥، س ٣.

٢ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٢٨، س ٩. ٣ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٠٨. س ١٢.

٤ ـ لم نعثر عليه، والظاهر أنَّه سهو من قلمه الشريف أو من النسَّاخ.



صوت الرجل من ثقل الحمل(١).

وهو مثل معناه لو كان حملاً لسمع نقيض ظهره.

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾: القمّي: قال: تذكر إذا ذكرت، وهو قول الناس: أشهد أن لا إلّه الله، وأنّ محمّداً رسول الله ﷺ (٢).

وفي المجمع: عن النبي عَيَّشَا في هذه الآية قال: قال لي جبر ئيل الله عز وجلّ: إذا ذكرت ذكرت معي (٣).

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ ﴾: لضيق الصدر، والوزر المنقض للظهر، وضلال القوم، وإيذائهم. ﴿ يُسْرِأَ ﴾: كشرح الصدر، ووضع الوزر، وتوفيق القوم للإهتداء والطاعة، فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما يغمّك.

﴿إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً ﴾: تأكيد أو استئناف بوعد يسر آخر، كثواب الآخرة.

في المجمع: عن النبي ﷺ إنّه خرج مسروراً فرحاً وهو يضحك ويقول: لن يغلب عسر يسرين «فَإنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً» (٤).

قيل: الوجه فيه إنّ العسر معرّف باللام فلا يتعدّد سواء كان للعهد أو الجنس، واليسر منكّر، فالثاني غير الأوّل (٥).

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبِ \*: قيل: يعني إذا فرغت من عبادة

١ \_ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦٥، س ٧.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٨. س ١٢. ٣ \_ محمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٠٨. س ٣٠.

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٥٠٩، س ٦.

٥\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦٥، س ١٦.

عقّبها بأخرى وأوصل بعضها ببعض ولا تخلّ وقتاً من أوقاتك فارغاً لم تشغله بعبادة (١).

وفي المجمع: عن الباقر والصادق النَّلِي «فَإِذَا فَرَغْتَ» من الصلاة المكتوبة «فَانصَبْ» إلى ربّك في الدعاء، وارغب إليه في المسألة يعطك (٢)

وعن الصادق الله هو الدعاء في دبر الصلاة وأنت جالس(٣).

والقمّي: عنه ﷺ قال: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ» من نبوّتك «فَانصَبْ» عليّاً «وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب» في ذلك (٤).

وفي الكافي: عنه على في حديث قال: يقول: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ» علمك، وأعلن وصيّك فأعلمهم فضله علانية، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، الحديث، قال: وذلك حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه (٥).

والقمّي: قال: «إِذَا فَرَغْتَ» من حجّة الوداع «فَانصَبْ» أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المراجع المراع

والمستفاد من هذه الأخبار أنّه بكسر الصاد من النصب بالتسكين بمعنى الرفع والوضع، يعني فإذا فرغت من أمر تبليغ الرسالة، وما يجب عليك إنهاؤه من الشرائع والأحكام فانصب علمك بفتح اللّام أي ارفع علم هدايتك للناس وضع من يقوم به خلافتك موضعك حتى يكون قائماً مقامك من بعدك بتبليغ الأحكام وهداية الأنام، لئلّا ينقطع خيط الهداية والرسالة بين الله وبين عباده، بل يكون ذلك مستمرّاً بقيام إمام مقام إمام أبداً إلى يوم القيامة.

قال الزمخشري في كشّافه: ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة أنّه قرأ «فانصب» بكسر الصاد، أي فانصب عليّاً الله للإمامة، قال: ولو صحّ هذا للرافضي لصحّ للناصبي أن يقرأ هكذا ويجعله أمراً بالنصب الذي هو بغض علي الله وعداوته (٧).

أقول: نصب الإمامة والخليفة بعد تبليغ الرسالة أو الفراغ من العبادة أمر معقول بل

١ ـ قاله الآلوسي في تفسيره روح المعاني: ج ٣٠، ص ٧١ ـ ٧٢.

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٠٩، س ٣٠. ٣ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٠٩: س ٣٢.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٩، س ٢.

٥- الكافي: ج ١، ص ٢٩٤، س ٩، ح ٣، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين المؤلل.

٦ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٢٨٤، س ١٥. ٧ ـ الكشّاف: ج ٤، ص ٧٧٢، س ١٨.

واجب لئلا يكون الناس بعده في حيرة وضلالة فيصح أن يترتب عليه، وأمّا بغض علي المللة واجب لئلا يكون الناس بعده في حيرة وضلالة فيصح أن يترتب عليه، وأمّا بغض علي الله وعداوته فما وجه معقوليّته؟ على أنّ كتب العامّة مشخونة بذكر محبّة النبي عَمَّلُهُ لعلي المللّة وإظهاره فضله للناس مدّة حياته، وأنّ حبّه إيمان وبغضه كفر (١)، أنظر واإلى هذا الملقّب بجار الله العلّامة كيف أعمى الله بصيرته بغشاوة حميّة التعصّب في مثل هذا المقام حتى أتى بمثل هذا المنكر والزور بلى «فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَىٰ ٱلأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَىٰ اللَّهُ بُصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَىٰ اللَّهُ السَّدُورِ» (٢). سبق ثواب قراءتها.

في المجمع: عن العيّاشي، عـن الصـادق الله لا تجـمع سـورتين في ركـعة واحـدة إلّا «الضحي» و«أَلَمْ نَشْرَح» و«أَلَمْ تَرَكَيْفَ» و«لإيلَـٰفِ قُرَيْش»(٣).

## \* \* \*

ا \_أقول: روى الزمخشري في كتابه الكشاف: ج ٤، ص ٢٢٠ ـ ٢٢١ في ذيل الآية ٢٣ من سورة الشورى، عن رسول الله عَيَّمِيَّا قال: من مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مغفوراً له، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائباً، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمناً مستكل الإيمان، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد بشره ملك المرت بالجنّة، ثمّ منكر ونكير، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد يزف إلى الجنّة كما تزفّ العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات على السنّة والجماعة، ألا ومن مات على بغض ألا محمّد ما يعتم رائحة الجنّة.



سورة التين: مكيّة، وهي ثماني آيات.

﴿وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ﴾: قيل: خصّها من الثمار بالقسم لأنّ التين فاكهة طيّبة لا فضلة له، وغذاء لطيف سريع الهضم، ودواء كثير النفع، فإنّه يليّن الطبع، ويحلل البلغم، ويطهر الكليتين، ويزيل رمل المثانة، ويفتح سدّة الكبد والطحال، ويسمن البدن (١١).

وفي الحديث: إنّه يقطع البواسير، وينفع من النقرس<sup>(٢)</sup>، والزيتون فاكهة وإدام، ودواء، وله دهن لطيف كثير المنافع<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾: قيل: يعني به الجبل الذي ناجى عليه موسى ربّه، وسينين وسينا: اسهان للموضع الذي هو فيه (٤).

﴿ وَهَلْذًا ٱلْبُلَدِ ٱلْأُمِينِ ﴾: أي الأمن يعني مكّة. وفي الخصال (٥)، والمعاني: عن

١ \_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦٦، س ٣.

٢ ـ النقرس ـ بالكسر ـ : ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. القاموس الحيط: ج ٢، ص ٢٥٥.
 مادة «نقس».

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦٦، س ٥.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٥٦، س ٧.

٥\_ الخصال: ص ٢٢٥، ح ٥٨، باب ٤ ـ أنَّ الله عزَّ وجلَّ اختار من كلَّ شيء أربعة.

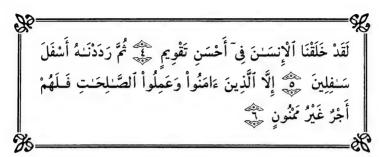

الكاظم على قال: قال رسول الله عَلَيْنَ الله تبارك وتعالى إختار من البلدان أربعة، فقال تعالى: «وَٱلتَّينِ وَٱلتَّينِ» وَطُورِ سِينِينَ \* وَهَلْذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ» فـ «ٱلتَّينِ»: المدينة، و«ٱلزَّيْتُونِ»: البيت المقدّس، «وَطُورِ سِينِينَ»: الكوفة، «وَهَلْذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ»: مكّة (١).

والقمّي: قال: «ٱلتِّينِ»: رسول الله عَيَّاللهُ و«ٱلزَّيْتُونِ»: أمير المؤمنين اللهُ، و«طُـورِ سِينِينَ»: الحسن والحسين المِلِطِّ، «وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَمِينِ»: الأَمَّة المِيَلِيُّ (٢).

وفي المناقب: عن الكاظم الله «التّينِ وَالزّيْتُونِ» الحسن والحسين الله ، و«طُورِ سِينِينَ»: على بن أبي طالب الله ، و«هَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ»: محمّد عَيَّا الله (٣).

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي ٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾: تعديل بأن خصّ بانتصاب القامة، وحسن الصورة، واستجِماع خواصّ الكائنات، ونظائر سائر الموجودات.

﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَلْفِلِينَ ﴾: قيل: بأن جعلناه من أهل النار (٤).

القمّى: نزلت في الأوّل (٥).

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾: قال: على

١ ـ معاني الأخبار: ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥، ح ١، باب معنى التين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين.

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٢٩، س ٧.

٣ ـ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤، في معالى أمور هما.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٥٦. س ١١.

٥ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٢٩، س ٩.

٦ \_ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣، ص ٣٩٤، في معالي أمورهما.



ابن أبي طالب علي (١).

﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ ﴾: فأيّ شيء يكذّبك يا محمّد دلالة أو نطقاً بعد ظهور هذه الدلائل، كذا قيل (٢).

﴿ بِالدِّينِ ﴾: في حديث المناقب: بولاية على بن أبي طالب الله (٣). وقيل: بالجزاء (٤). والقمّي: «إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ» قال: ذاك أمير المؤمنين الله «بِالدِّينِ» قال: بأمير المؤمنين الله ، «فَلَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَنْون» أي لا عن عليهم به (٥).

﴿ أَلَيْسَ آللهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحُكِمِينَ ﴾: تحقيق لما سبق، يعني أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرد بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً، ومن كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء. في المجمع: عن النبي عَلِينًا الله (٦)، وفي العيون: عن الرضا علي إنّها قالا عند الفراغ منها: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين (٧).

وفي الخصال: مثله عن أمير المؤمنين الله فيا علم به أصحابه (٨).

في ثواب الأعمال (٩)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ «وَٱلتَّينِ» في فرائضه ونوافـله اُعطى من الجنّة حيث يرضى (١٠٠).

١ \_المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣، ص ٣٩٤، س ٣، في معالي أمور هما.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦٦، س ١٣.

٣ ـ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣، ص ٣٩٤، س ٤، في معالى أمورهما.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التبزيل: ج ٢، ص ٥٦٦، س ١٤.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٠، س ٢. ٢ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥١٢، س ٦.

۷ ـ عيون أخبار الرضا: ج ۲، ص ۱۸۳، س ۳، ح ۵. باب ٤٤ ـ في ذكر أخلاق الرضا ﷺ الكـريمة ووصـف عبادته.

٩ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٣، ح ١، باب ثواب قراءة سورة والتين.

١٠ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥١٠، في فضلها.

And the second second second 

and the second of the second o

Same of the second

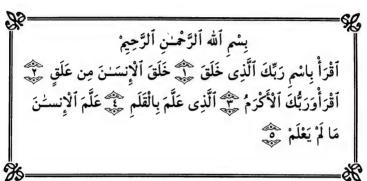

سورة العلق: مكيّة، عدد آيها عشرون آية حجازي، وتسع عـشرة عـراقي، وڠـاني عشرة شامى، اختلافها آيتان «ألَّذِي يَنهَيٰ»(١) غير الشامى «لَئِن لَمْ يَنتَهِ»(٢) حجازي.

﴿ اَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ ﴾: خلق جميع الخلوقات على مقتضى حكمته وأخرجهم من العدم إلى الوجود بكمال قدرته.

والقمّي: عن الباقر المله إنها أوّل سورة نزلت، قال: نزل جبر ئيل الله على محمّد عَلَيْهُ فقال: يا محمّد إقرأ، قال: وما أقرأ؛ قال: «ٱقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ» يعني خلق نورك القديم قبل الأشياء (٣).

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن عَلَقِ ﴾: من دم جامد بعد النطفة.

﴿ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ \* أَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ؛ القمّي: قال: علّم الإنسان بالكتابة التي بها تتمّ أمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها (٤).

﴿ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾: من أنواع الهدى والبيان.



القمّي: عن الباقر على قال: يعني علّم عليّاً من الكتابة لك مالم يعلم قبل ذلك (١). قيل: عدّد سبحانه مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه من نقله من أخسّ المراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبيّته وتحقيقاً لأكرميّته (٢).

﴿كُلَّا ﴾: ردع لمن كفر بنعمة الله لطغيانه.

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَيَطْغَىٰ ۗ \* أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴿: أَي رأى نفسه مستغنية. القمي: قال: إنّ الإنسان إذا استغنى يكفر ويطغى وينكر إلى ربّه الرجعي (٣).

﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ﴾: الخطاب للإنسان على الإلتفات تهديداً وتحـذيراً من عاقبة الطغيان.

﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنهَىٰ \* عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ ﴾: ماذا يكون جزاؤه وما يكون حاله. القتي: قال: كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس عن الصلاة وأن يطاع الله ورسوله، فقال: «أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنهَىٰ \* عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ آ ، (٤).

في المجمع: جاء في الحديث إنّ أبا جهل قال: هل يعفّر محمّد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم، قال: فبالّذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، فقيل له: هاهو ذلك يصلّي، فانطلق ليطأ على رقبته فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه، ويتّق بيديه، فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إنّ بيني وبينه خندقاً من نار، وهولاً وأجنحة، وقال نبي الله: والذي نفسي بيده لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً، فأنزل الله سبحانه: «أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنهَىٰ» إلى آخر السورة (٥).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٣٠، س ١٢.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٦٧، س ١.

٣ و٤ ـ تفسير القمّى: ج٢، ص٤٣٠، س١٨ و ١٩. ٥ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥١٥، س ١١.



﴿ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾: يعني العبد المنهي عن الصلاة، وهو محمّد ﷺ. ﴿ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴾: عن الشرك، يعني أمر بالإخلاص والتوحيد ومخافة الله تعالى كيف يكون حال من ينهاه عن الصلاة ويزجره عنها.

﴿ أَرَءَيْتَ إِن كُذَّبَ ﴾: من ينهاه.

﴿ وَ تَوَكَّىٰ ﴾: عن الإيمان وأعرض عن قبوله والإصغاء إليه ما الذي يستحقّ بذلك من العقاب.

﴿ أَكُمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴾: ما يفعله ويعلم ما يصنعه.

﴿كُلًّا ﴾: ردع للناهي.

﴿ لَئِن لَّم ْ يَنتَهِ ﴾: عمّا هو فيه.

﴿لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ﴾: لنأخذن بناصيته ولنسجننه بها إلى النار، والسفع: القبض على الشيء وجذبه بشدّة.

﴿نَاصِيَةٍ كَلْذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۞: أي أهل ناديه ليعينوه، وهو المجلس الذي ينتدي فيه القوم.

روي: أنّ أبا جهل مرّ برسول الله ﷺ وهو يصلّي فقال: ألم أنهك، فأغلظ له رســول الله ﷺ، فقال أبو جهل: أتهدّدني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً، فنزلت (١).

والقمّي: قال: لمّا مات أبو طالب، نادى أبو جهل والوليد (عليهم لعائن الله) هملّموا فاقتلوا محمّداً فقد مات الذي كان ناصره، فقال الله: «فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ» (٢).

۱ ــ أنوار التنزيل: ج ۲، ص ٥٦٨، س ١٤.

٥١٨ ...... تفسير الصافي

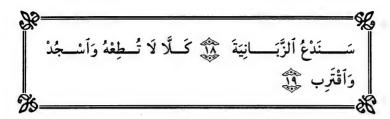

﴿ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾: ليجرّوه إلى النار، وهو في الأصل الشُرَطْ، واحدها زبنية. القمّي: قال: كما دعا إلى قتل محمّد \_ رسول الله ﷺ \_ نحن أيضاً ندع الزبانية (١). ﴿ كَلَّا ﴾: ردع أيضاً للناهي.

﴿ لَا تُطِعْهُ ﴾: وأثبت أنت على عبادة ربّك.

﴿ وَ ٱسْجُدْ ﴾: ودم على سجودك.

﴿ وَ اَقْتُرِبِ ﴾: وتقرّب إلى ربّك. في الكافي (٢)، والعيون: عن الرضا ﷺ أقـرب مـا يكون العبد من الله عزّ وجلّ وهو ساجد، وذلك قوله تعالى: «وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب» (٣).

وفي الفقيه: عن الصادق الله (٤)، وفي المجمع: عن النبي تَتَيَالَهُم ما في معناه (٥).

وفي الخصال (٢)، والمجمع: عن الصادق الله إنّ الغزائم أربع «اَقْرُأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» و «اَلنَّجْم» و تنزيل السجدة، وحم السجدة، وزاد في المجمع: وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفر وض (٧). في العيون: عن الرضا، عن أبيه، عن جدّه المهل إنّ أوّل سورة نزلت «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* اَقْرُأ بِاسْمِ رَبِّكَ» و آخر سورة نزلت «إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ» (٨). وفي الكافي: عن الصادق الله مثله (٩). في ثواب الأعمال (١٠)، والمجمع: عنه الله من قرأ في يومه أو ليلته «اَقْرُأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» ثمّ مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً، وبعثه الله شهيداً، وأحياه شهيداً، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله عَمَالُهُ (١١).

١ \_ تفسير القمّى: ج٢، ص٤٣١ . ٢ \_ الكافي: ج٣، ص٢٦٤ \_ ٢٦٥، ح٣، باب فضل الصلاة.

٣-عيونأخبار الرضا:ج ٢،ص٧. ح١٥، باب ٣٠. ٤-من لا يحضره الفقيه: ج١، ص١٣٤، ح ٢٦٨ / ٧. باب ٣٠.
 ٥-محمع البيان: ج٩-١٠، ص٥١٦.

٧\_مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥١٦. س ١٣. ٨ ـ عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ٦، ح ١٢، باب ٣٠.

١١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥١٢، في فضلها.

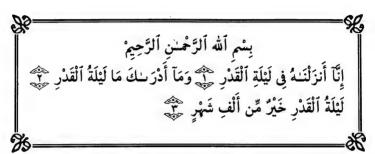

سورة القدر: مكيّة، وقيل مدنيّة، عدد آيها ست آيات مكّي شامي، خمس في الباقين، اختلافها آية «لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ»(١) الثالث مكّى شامى.



﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾: يعني القرآن.

﴿ وَمَآ أَذْرَ لَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾: فيه تفخيم لها، وإنّما سمّيت بليلة القدر لأنّ فيها يقدّر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل.

في المعاني: عن أمير المؤمنين المؤلِّق قال: قال لي رسول الله عَلَيْلَاً الله عَلَيْ أَتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت: لا يا رسول الله، فقال: إنّ الله تعالى قدّر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان فها قدّر ولايتك وولاية الأئمة الميالي من ولدك إلى يوم القيامة (٢).

وقد مضى معنى نزول القرآن فيها في المقدّمة التاسعة من هذا الكتاب(٣).

﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّن أَلْفِ شَهْرٍ ﴾: في الكافي: عن الصادق اللهِ قال: أري رسول الله عَيْدِ في منامه أنّ بني أميّة يصعدون على منبره من بعده، ويضلّون الناس عن الصراط

١ \_ القدر: ٣.

٢ ـ معاني الأخبار: ص ٣١٥، ح ١، باب معنى ليلة القدر.

٣ ـ أنظر ج ١، ص ١٠١ ـ ١٠٣ من كتابنا تفسير الصافي.

القهقرى، فأصبح كثيباً حزيناً، قال: فهبط عليه جبرئيل الملية فقال: يا رسول الله عَلَيْلُهُ ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ قال: يا جبرئيل إني رأيت بني أميّة في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلّون الناس عن الصراط القهقرى، فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً إنيّ ما اطّلعت عليه، فعرج إلى السهاء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها قال: «أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمُّ جَآءَهُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُونَ \* مَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يُتَعُونَ (١)، وأنزل عليه: «إنّا أَنزَلْنَلُهُ فِي لَيْلَة الْقَدْرِ \* وَمَآ أَدْرَ لِكَ مَا لَيْلَة الْقَدْرِ \* لَيْلَة الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّن أَلْفِ شَهْرٍ » جعل الله تعالى ليلة القدر لنبيّة عَلَيْلُهُ خيراً من ألف شهر ملك بني أميّة (٢). وفي معناه أخبار أخر فيه وفي غيره (١٣).

والقمّي: قال: رأى رسول الله ﷺ في نومه كأنّ قروداً تصعد منبره، فغمّه ذلك، فأنزل الله سورة القدر «إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ \* وَمَآ أَدْرَ سُكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ \* لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّن أَلْفِ شَهْرٍ» قلكه بنو أُميّة ليس فيها ليلة القدر (٥).

وفي المجمع: عن ابن عبّاس قال: ذكر لرسول الله ﷺ رجل من بني إسرائيل أنّه حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر، فعجب من ذلك عجباً شديداً وتمنّى أن يكون ذلك في اُمّته، فقال: يا ربّ جعلت اُمّتي أقصر الأمم أعماراً، وأقلّها أعمالاً، فأعطاه الله ليلة القدر، وقال: «لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّن أَلْفِ شَهْرٍ» الذي حمل الإسرائيلي السلاح في سبيل الله لك ولامّتك من بعدك إلى يوم القيامة في كلّ رمضان (٦).

في الكافي: عن الباقر على إنه سئل عن قوله تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَــُهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ» (٧) قال: نعم ليلة القدر، وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة

١ \_الشعراء: ٢٠٥ \_٢٠٧.

٢\_الكافى: ج ٤، ص ١٥٩، ح ١٠، باب في ليلة القدر.

٣\_الكافي: ج ٨، ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣، ح ٢٨٠.

٤\_من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٠١، ح ٤٥٣/ ٨، باب ٥٣\_الغسل في الليالي المخصوصة... وفي ليلة القدر؛ والإحتجاج: ج ١، ص ٤١٠\_ ٤١١، احتجاج الإمام الحسن المجتبى عليه على منكري فضله وفضل أبيه.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣١، س ١٥. ٦ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٠٠، س ٢٠.

٧\_الدخان: ٣.



القدر (۱).

وعنه ﷺ: إنّه سئل عن ليلة القدر فقال: التمسها ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة ثلاث وعشرين (٢).

وفي رواية: ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قيل: فإن أخذت إنساناً الفترة أو علّة ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال: ثلاث وعشرون (٣).

وعن أحدهما الميكية: إنّ علامتها أن يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حرّ بردت (٤).

وفي رواية العامّة: لا حارّة ولا باردة تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع (٥). وعن الصادق على: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر (٦).

والقمّي: عن الباقر على إنّه سئل تعرفون ليلة القدر؟ فقال: وكيف لا نعرف والملائكة يطوفون بنا فيها (٧).

﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمُلَآئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾: القمّي: قال: تنزل الملائكة، وروح القدس على إمام الزمان، ويدفعون إليه ما قد كتبوه (٨).

١ ــ الكافى: ج ٤، ص ١٥٧، ح ٦، باب في ليلة القدر.

٢\_الكافى: ج ٤، ص ١٥٦، ح ١، باب في ليلة القدر.

٣\_من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٠٣، ح ٤٦٠/ ١٥، باب ٥٣ الغسل في الليالي المخمصوصة في شهر رمضان، وما جاء في العشر الأواخر، وفي ليلة القدر.

٤ ـ الكافي: ج ٤، ص ١٥٧، ح ٣، باب في ليلة القدر.

٥\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٥٢٠، س ١٤.

٦\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١٠، ص ٥٢٠، س ١٨، بدون الإسناد.

٧ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٢، س ١. ٨ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣١، س ١٣.

وعن الصادق للبط قال: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والرّوح والكتبة إلى السهاء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله في تلك السنة، الحديث (١١).

وقد مرّ في سورة الرعد<sup>(٢)</sup>، وفي الكافي ما في معناه<sup>(٣)</sup>.

وعنه ﷺ: إنّ الروح أعظم من جبرئيل، وأنّ جبرئيل من الملائكة، وأنّ الروح هـو خلق أعظم من الملائكة، وألرَّوحُ» (٤٠).

﴿ سَلَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾: القتي: قال: تحيّة يحيّى بها الإمام إلى أن يطلع الفجر (٥)

وفي الكافي: عن السجّاد على يقول: يسلّم عليك يا محمّد ملائكتي وروحي، سلامي من أوّل ما يهبطون إلى مطلع الفجر (٦).

وفي دعائه لدخول شهر رمضان: سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه (٧). وقرئ «مطلع الفجر» بكسر اللّام.

في ثواب الأعمال (<sup>(A)</sup>، والمجمع: عن الباقر للنلا من قرأ «إِنَّا أَنْزَلْنَـٰهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ» فجهر بها صوته كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله، ومن قرأها سرّاً كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله، ومن قرأها عشر مرّات محا الله عنه ألف ذنب من ذنوبه (<sup>(A)</sup>).

\* \* \*

١ ـ تفسير القمّي: ج ١، ص ٣٦٦، س ٢٠.

٢ \_ذيل الآية: ٣٩، أنظر ج ٤، ص ٢١٤ من كتابنا تفسير الصافي.

٣\_الكافي: ج ٤، ص ١٥٧، ح ٣، باب في ليلة القدر.

٤ ـ الكاني: ج ١، ص ٣٨٦ ـ ٣٨٧، ح ١، باب مواليد الأثمة الماليلاني.

٥ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٣١، س ١٨.

٦ ـ الكافي: ج ١، ص ٢٤٨، س ١٩، ح ٤، باب في شأن «إِنَّا أَنْزَلْنَـٰهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ» وتفسيرها.

٧\_الصحيفة السجاديّة: ص ٢١٣ ـ ٢١٤، دعاء ٤٤ ـ وكان من دعائه الميَّة إذا دخل شهر رمضان.

٨ ـ ثواب الأعمال: ص ١٧٤، ح ١، باب ثواب قراءة سورة «إنَّا أَنزَلْنَــهُ».

٩ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥١٦، في فضلها.

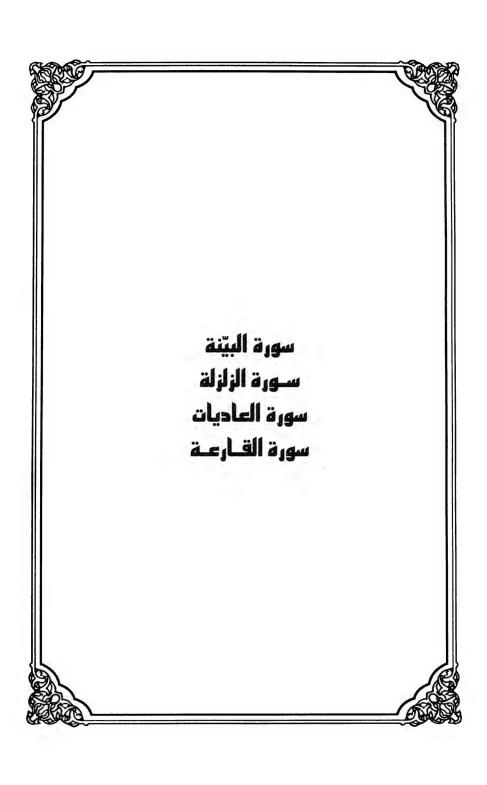

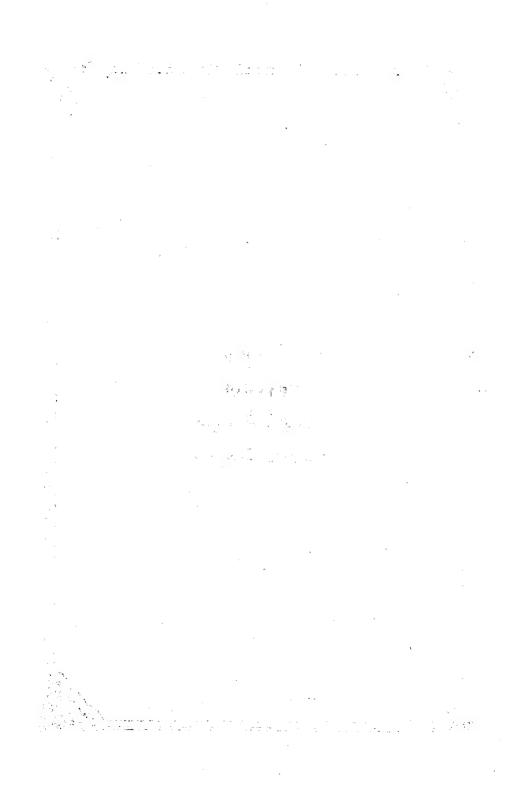

بِسْمِ الله اَلرَّحْـنِ اَلرَّحِيمْ لَمْ يَكُنِ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَـٰبِ وَالْمُـشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ يَ رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُواْ صُحُفاً مُطَهَّرَةً ﴿ يَكُ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةُ ﴿ يَ

سورة البيّنة: سورة «لَمْ يَكُنِ»، وتسمّى سورة البريّة، وسورة القيامة، مدنيّة، وقـيل: مكيّة، وهي تسع آيات مصري، ثمان في الباقين، اختلافها آية «مُخْلِصِينَ لَّهُ ٱلدِّينَ» (١) بصري.



﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ وَٱلْمُتُسْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ﴾: القمّي: يعني قريشاً قال: هم في كفرهم «حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ»<sup>(٢)</sup>.

وعن الباقر للطِّلا: إنَّ البيّنة محمّد عَلِيُّكُولُهُ (٣).

وفي المجمع: اللفظ لفظ الإستقبال، ومعناه المضي (٤).

﴿رَسُولٌ مِّنَ ٱللهِ﴾: بيان للبيّنة.

﴿ يَتْلُواْ صُحُفاً مُطَهَّرَةً ﴾: في السهاء لا يستها إلَّا الملائكة المطهّرون.

﴿ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ ﴾: مكتوبات مستقيمة عادلة غير ذات عوج.

وقيل: مطهّرة عن الباطل، وأريد بالصحف ما تضمّنه الصحف من المكتوب فيها لأنّ

۲ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٣٢، س ٦.

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٥٢٣، س ١.

١ ـ البيّنة: ٤

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٢، س ٧.

تفسير الصافي

وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ يَكُ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَّهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُو أَٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰ لِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُـشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أُوْلَـٰئِكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ ٢

النبي عَلَيْكُ كَان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب، ولكنّه لمّا تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي

﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ ﴾: عمّا كانوا عليه.

﴿إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبُيِّنَةُ ﴾: قيل: يعني لم يزل كانوا مجتمعين في تصديق محمّد ﷺ حتّى بعثه الله، فلمّا بعثه تفرّقوا في أمره واختلفوا، فآمن به بعضهم وكفر آخرون (٢٠). القمّى: قال: لمّا جاءهم رسول الله عَلَيْلَاللهُ بالقرآن خالفوه و تفرّ قوا بعده (٣).

﴿ وَمَاۤ أَمِرُوٓ أَ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ أَلله تُحْلِصِينَ لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾: أي لا يشركون به.

﴿ حُنَفًا ٓءَ ﴾: ما يلين عن العقائد الزائغة. القمّى: قال: طاهرين (٤).

﴿ وَيُقيمُواْ ٱلصَّلَواةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَواةَ وَذَلكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾: أي دين الملَّة القيّمة.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَـٰـلِدِينَ

فِيهَا ﴾: القِمّى: قال: أنزل الله عليهم القرآن فارتدّوا وكفروا وعصوا أمير المؤمنين الله (٥).

﴿ أَوْلَتَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾: أي الخليقة، وقرئ «البريئة» بالهمزة.

١ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص٢٣٥، س٧؛ وأنـظر أنــوار التــنزيل: ج ٢، ص ٥٧٠. س٥؛ والكشّــاف: ج ٤. ص٧٨٧؛ وروح المعاني: ج ٣٠، ص ٢٠١.

٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٢٣. س ١٦؛ وأنظر أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٧٠. س ٧؛ والكشاف: ج ٤.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٢، س ٩. ص ٧٨٢؛ وروح المعاني: ج ٣٠، ص ٢٠٢. ٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٢، س ١١.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٢، س ٩.

وَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُوْلَـَـئِكَ هُــمْ خَـيْرُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُولَــئِكَ هُــمْ خَـيْرًى مِــن الْبَرِيَّةِ ﴿ كَيْ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍ تَجْـُـرِى مِــن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰـرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رَّضِىَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُــواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴾

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتَئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾: القتي: قال: نزلت في آل محمّد صلوات الله عليهم (١١).

وفي الأمالي: عن جابر بن عبدالله قال: كنّا عند النبي عَلَيْلُهُ فأقبل علي بن أبي طالب الله فقال النبي عَلَيْلُهُ: قد أتاكم أخي، ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده، ثمّ قال: والذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة، ثمّ قال: إنّه أوّلكم إيماناً معي، وأوف كم بعهد الله، وأعدلكم في الرعيّة، وأقسمكم بالسويّة، وأعظمكم عند الله مزيّة، قال: فنزلت: «إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتَئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ»، قال: وكان أصحاب محمد عليه الله على الله قالوا: جاء خير البريّة (٢).

وعن النبي ﷺ في هذه الآية: إنّه التفت إلى على على الله وقال: هم والله أنت وشيعتك يا علي، وميعادك وميعادهم الحوض غداً، غرّ محجّلين متوّجين (٣). وفي المجمع: ما في معناه (٤). وفي المحاسن: عن الباقر عليه قال: هم شيعتنا أهل البيت (٥).

﴿ جُزَآ أَوُّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰـرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رَّضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ﴾: لأنّه بلغهم أقصى أمانيهم.

<sup>•</sup> ١ - تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٢، س ١٣.

٢ ـ الأمالي للشيخ الطوسى: ص ٢٥١ ـ ٢٥٢، ح ٤٤٨ / ٤١، المجلس التاسع.

٣-الأمالي للشيخ الطوسي: ص ٤٠٥ - ٤٠٦، ح ٩٠٩/ ٥٧، المجلس الرابع عشر.

٤\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٢٤، س ٦.

٥ - المحاسن: ج ١، ص ٢٧٥، ح ٥٣٧/ ١٤٢، باب ٣٦ ـ ما نزل في الشيعة من القرآن.

٥٢٨ ...... تفسير الصافي

# ﴿ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خُشِيَ رَبُّهُ ﴾: فإنّ الخشية ملاك الأمر والباعث على كلّ خير.

في الكافي: عن الصادق الله قال لرجل من الشيعة: أنتم أهل الرضا عن الله جلّ ذكره، برضاه عنكم، والملائكة إخوانكم في الخير، فإذا إجتهدتم ثمّ ادعوا، وإذا غفلتم اجهدوا، وأنتم خير البريّة، دياركم لكم جُنّة، وقبوركم لكم جنّة، للجنّة خلقتم، وفي الجنّة نعيمكم، وإلى الجنّة تصيرون (١).

في ثواب الأعمال (٢)، والمجمع: عن الباقر الله قال: من قرأ سورة «لَمْ يَكُنِ» كان بريئاً من الشرك، وأدخل في دين محمّد عَيَّلَهُ، وبعثه الله عز وجل مؤمناً، وحاسبه حساباً يسيراً ٣).

\* \* \*

۱ \_الکافی: ج ۸، ص ۳٦٥ \_۳٦٦، ذیل حدیث ۵۵٦.

٢ \_ ثواب الأعمال: ص ١٢٤، ح ١، باب ثواب قراءة سورة «لَمْ يَكُنِ».

٣\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٢١، في فضلها.



سورة الزلزلة: وتسمّى سورة الزلزال، مدنيّة عن ابن عبّاس وقـتادة، مكيّة عـن الضحّاك وعطاء، عدد آيها ثمان آيات كوفي والمدني الأول، تسع في الباقين، اخـتلافها آيـة «أَشْتَاتاً»(١) غير الكوفي والمدني الأوّل.

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا﴾: اضطرابها.

﴿وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾: من الدفائن أو الأموات، جمع ثقل، وهو متاع البيت. والقتي: قال: من الناس (٢).

﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾: قال: قال ذلك أمير المؤمنين الله (٣).

﴿ يَوْمَنِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾: في الخرائج: عن الباقر الله إنّه قرئت هذه السورة عند أمير المؤمنين الله فقال: أنا الإنسان، وإيّاي تحدّث أخبارها (٤).

وفي العلل: عن تميم بن حاتم، قال: كنّا مع على الله حيث توجّهنا إلى البصرة، قال: فبينا نحن نزول إذا اضطربت الأرض، فضربها على الله بيده الشريفة وقال لها: مالك؟ ثمّ أقبل علينا بوجهه الكريم، ثمّ قال لنا: أما إنّها لو كانت الزلزلة التي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه

۱ ـ الزلزلة: ٦.

٥٣٠ ..... تفسير الصافي



العزيز لأجابتني، ولكنَّها ليست بتلك(١). وفي الكافي ما في معناه(٢).

وفي العلل: عن فاطمة على قال: أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر، وفزع الناس إلى أن انتهوا إلى أبي بكر وعمر، فوجدوهما قد خرجا فزعين إلى علي على الله فتبعها الناس إلى أن انتهوا إلى باب على الله فخرج عليهم غير مكترث (٣) لما هم فيه، فمضى واتبعه الناس حتى انتهوا إلى تلعة (٤) فقعد عليها وقعدوا حوله وهم ينظرون إلى حيطان المدينة ترتج جائية وذاهبة، فقال لهم على الله كأنكم قد هالكم ما ترون، قالوا: وكيف لا يهولنا ولم نر مثلها قط، قال: فحرّك شفتيه، ثمّ ضرب الأرض بيده الشريفة، ثمّ قال: مالك أسكني، فسكنت بإذن الله فتعجّبوا من ذلك أكثر من تعجّبهم الأوّل حيث خرج إليهم قال لهم: فإنّكم قد عجبتم من صنيعي؟ قالوا: نعم، قال: أنا الرجل الذي قال الله: «إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا \* وَأَخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَثْقَالْهَا \* وَقَالَ ٱلإنسان الذي يقول لهامالك «يَوْمَئِذِنَّ خَدِّ أَذْبَارَهَا» إيّاي تحدّث (٥).

وفي المجمع: جاء في الحديث أنّ النبي عَلَيْلُهُ قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أخبارها أن تشهد على كلّ عبد وأمة بما عمله على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا، ويوم كذا فهذا أخبارها(٢).

﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَىٰ لَهَا ﴾: أي تحدّث بسبب إيحاء ربّك لها، أو بإيحاء ربّك لها. ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ ﴾: من القبور إلى الموقف.

١ ـ علل الشرائع: ص ٥٥٥، ح ٥، باب ٣٤٣ ـ علّة الزلزلة، وفيه: حدّ ثني تميم بن جذيم.

۲\_الکافی: ج ۸، ص ۲۵۵\_ ۲۵۲، ح ۳۶۱.

٣ في الحديث: «لا يكترث لهذا الأمر» أي لا يعبأ به ولا يباليه. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٢٦٢، مادة «كرث».
 ٤ التلعة \_ بالفتح فالسكون \_: ما ارتفع من الأرض، والجمع تلاع: كالكلبة والكلاب. والتلعة أيضاً: ما انهبط من الأرض، فهي من الأضداد. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٢٠٩، مادة «تلع».

٥ علل الشرائع: ص٥٥٦، ح٨، باب٣٤٣ علّة الزلزلة. ٦ جمع البيان: ج٩ - ١٠، ص٥٢٦.



﴿ أَشْتَاتاً ﴾: متفرّقين بحسب مراتبهم. القمّي: قال: يحيـون أشتاتاً مؤمنين، وكافرين، ومنافقين (١).

﴿لِّيُّرُواْ أَعْمَـٰلَهُمْ ﴾: قال: ليقفوا على ما فعلوه (٢).

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِـثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَــرَهُ ﴾: وقرئ «يُره» بضمّ الياء فيهما. ورواها في المجمع عن علي ﷺ (٣).

قيل: هي أحكم آية في القرآن، وكان رسول الله عَيَّالَة عَيَّالَة يَسَمّيها الجامعة (٤).

والقتي: عن الباقر على هذه الآية «هَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ» قال: يقول: إن كان من أهل النار، وقد كان عمل في الدنيا مثقال ذرّة خيراً، يره يوم القيامة حسرة أنّه كان عمله لغير الله، «وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ» قال: يقول: إن كان من أهل الجنّة عمل شرّاً يرى ذلك الشرّ يوم القيامة، ثمّ غفر له (٥).

في ثواب الأعمال (٢)، والمجمع: عن الصادق الله لا تلوا من قراءة «إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ» فإنّ من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله بزلزلة أبداً، ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا، فإذا مات أمر به إلى الجنّة، فيقول الله عزّ وجل: عبدي أبحتك جنّتي فاسكن منها حيث شئت وهويت لا ممنوعاً ولا مدفوعاً (٧). وفي الكافي ما في معناه مع زيادات (٨)

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٣، س ٥. ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٣، س ٦.

٣\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٥٢٧، س ١٤.

٤\_قاله عبدالله بن مسعود، كها جاء في مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٢٧، س ١٤.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٣ ـ ٤٣٤.

٦ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٤ ـ ١٢٥، باب ثواب قراءة سورة «إذَا زُلْزِلَتِ».

٧\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٢٤، في فضلها.

٨\_الكافي: ج ٢، ص ٦٢٦، ح ٢٤، باب فضل القرآن.

en de la companya de la co

i de la composition della comp



سورة العاديات: مدنية عن ابن عبّاس وقتادة، وقيل: مكيّة، عدد آيها إحدى عشرة آية بالإجماع.



﴿ وَٱلْعَلدِيَاتِ ضَبْحاً ﴾: قيل: أقسم الله بخيل الغزاة تعدو فتضبح ضبحاً، وهو صوت أنفاسها عند العدو(١).

وفي الجمع: عن على ﷺ هي الإبل حين ذهب إلى غزوة بدر تمدّ أعناقها في السير فهي تضبع (٢)(٣).

وفي رواية أخرى عنه الله عنه الإبل من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى مني (٤).

﴿ فَالْمُورِ يَئْتِ قَدْحاً ﴾: فالتي توري النار، أي تخرجها بحوافرها من حجارة الأرض. القمّي: قال: كانت بلادهم فيها حجارة فإذا وطأتها سنابك الخيل كانت تنقدح منها النهار (٥).

١\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٧٢، س ٣.

٢ ـ ضبعه ـ كمنعه ـ : مد اليه ضبعه للضرب، والخيل والإبل ضبعاً وضبوعاً محرّكة، مدّت أضباعها في ســيرها
 كضبعت تضبيعاً وهي ناقة ضابع، والبعير أسرع. القاموس المحيط: ج ٣، ص ٥٤، مادة «ضبع».

٣- محمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٥٢٩، س ٢. ٤ محمع البيان: ج ٩- ١٠، ص ٥٢٩، س ٣.

٥ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٩، س ١٠.

٥٣٤ ...... تفسير الصافي

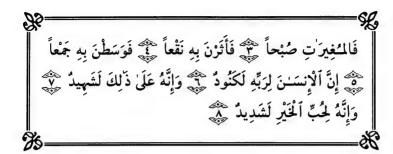

﴿فَالْمُغِيرَ ٰتِ﴾: تغير أهلها على العدو.

﴿ صُبْحاً ﴾: في وقت الصبح، القمّى: أي صبّحهم بالغارة (١).

﴿ فَأَ ثَرْنَ بِهِ نَقْعاً ﴾: فهيّجن بذلك الوقت غباراً، القمّي: أي ثارت الغبرة من ركض الخيل (٢).

﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ﴾: من جموع الأعداء. القمّي: قال: توسّط المشركون بجمعهم (٣). كأنّه أراد به إحاطتهم بالمشركين أو هو من غلط الكتّاب والصحيح المشركين.

وفي المجمع: عن على الله إنّه قرأ «فوسطن» بالتشديد (٤).

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾: هو جواب القسم، والكنود: الكفور.

وفي المجمع: عن النبي ﷺ قال: أتدرون من الكنود؟ قالوا: الله ورسوله أعـلم، قـال: الكنود الذي يأكل وحده ويمنع رفده، ويضرب عبده (٥).

﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾: قيل: يشهد على نفسه بالكنود لظهور أثره عليه، أو أنّ الله على كنوده لشهيد (٦٠).

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ ﴾: قيل المال (٧). وقيل: الحياة (٨).

١ و ٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٩. ٣ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٢. وفيه: «توسط المشركين».

٤\_مجمع البيان: ج٩\_١٠، ص٥٢٨، في القراءة. ٥\_مجمع البيان: ج٩\_١٠، ص٥٣٠، س٢.

٦\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل؛ ج ٢، ص ٥٧٢، س ١١.

٧\_قاله الطبرسي في مجمع البيان: ج ٩\_٠١٠ ص ٥٣٠. س ٧؛ وهكذا قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٧٢. س ٢١؛ وراجع روح المعانى: ج ٣٠. ص ٢١٨ ـ ٢١٩.

٨\_قاله علي بن إبراهيم في تفسيره القمّى: ج ٢، ص ٤٣٩، س ٢٠.



﴿ لَشَدِيدٌ ﴾: لبخيل، أو لقوي مبالغ فيه.

﴿ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ ﴾: بعث.

﴿مَا فِي ٱلْقُبُورُ ﴾: من الموتى.

﴿وَحُصِّلَ ﴾: جمع وظهر.

وَمَا فِي ٱلصُّدُورِ \* إِنَّ رَبَّهُم مِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرُ ﴾: عليم بما أعلنوا وما أسرّوا فيجازيهم. في الأمالي: عن الصادق الله إنّه سئل عن هذه السورة، قال: وجّه رسول الله عَلَيْ قال عمر بن الخطّاب في سريّة فرجع منهزماً يجبّن أصحابه ويجبّنونه، فلمّا انتهى إلى النبي عَلَيْ قال لعلي الله النبي عَلَيْ قال العلي الله الله الله القوم، فهيّيء أنت ومن تريد من فرسان المهاجرين والأنصار، فوجّه رسول الله عَلَيْ فقال له: أكمن النهار، وسر الليل، ولا تفارقك العين، قال: فانتهى علي الله إلى ما أمره رسول الله عَلَيْ فسار إليهم، فلمّا كان عند وجه الصبح أغار عليهم فأنزل الله على نبيّه عَلَيْ «وَٱلْعَندِينَتِ» إلى آخرها(١).

والقمّي: عنه الله إنّها نزلت في أهل واد اليابس اجتمعوا إثني عشر ألف فارس، وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على أن لا يتخلّف رجل عن رجل، ولا يخذل أحد أحداً، ولا يفرّ رجل عن صاحبه حتى يموتوا كلّهم على حلف واحد، وينقتلوا محمّداً عَلَيْهُ وعلى بن أبي طالب الله، فنزل جبرئيل فأخبره بقصّتهم وما تعاقدوا عليه وما تواثقوا، وأمره أن يبعث أبا بكر إليهم في أربعة آلاف فارس من المهاجرين والأنصار، فصعد رسول الله عَلَيْهُ المنبر فحمد الله فأثنى عليه، ثمّ قال: يا معشر المهاجرين والأنصار إنّ جبرئيل قد أخبرني أنّ أهل وادي اليابس اثنى عشر ألفاً قد استعدوا وتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يغدر رجل منهم بصاحبه، اليابس اثنى عشر ألفاً قد استعدوا وتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يغدر رجل منهم بصاحبه،

١ ـ الأمالي للشيخ الطوسى: ص ٤٠٧، ح ١٦ / ٦١، المجلس الرابع عشر.

ولا يفرّ عنه، ولا يخذله حتّى يقتلوني وأخي على بن أبي طالب عليه، وأمرني أن أسيّر إلهم أبا بكر في أربعة آلاف فارس فخذوا في أمركم واستعدّوا لعدوّكم وانهضوا إلهم على إسمرالله وبركته يوم الاثنين إن شاء الله، فأخذ المسلمون عدّتهم وتهيّؤوا، وأمر رسول الله ﷺ أبا بكر بأمره، وكان فما أمره به أنّه إذا رآهم أن يعرض عليهم الإسلام فإن تابعوا وإلّا واقعهم ـ أي حاربهم \_وقتل مقاتلهم، وسي ذراريهم، واستباح أموالهم، وخرّب ضياعهم وديارهم، فضى أبو بكر(١١) ومن معه من المهاجرين والأنصار في أحسن عدّة وأحسن هيأة، يسير بهم سيراً رفيقاً حتى انتهوا إلى أهل وادي اليابس، فلمّا بلغ القوم نزول القوم عليهم، ونزل أبو بكر وأصحابه قريباً منهم، خرج إليهم من أهل وادى اليابس ماءتا رجل مدججين (٢) بالسلاح، فليًا صادفوهم قالوا لهم: من أنتم؟ ومن أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ ليخرج إلينا صاحبكم حتى نكلُّمه فخرج إليهم أبو بكر في نفر من أصحابه المسلمين فقال لهم: أنا أبو بكر صاحب رسول الله عَيَالِيُّهُ، قالوا: ما أقدمك علينا؟ قال: أمر ني رسول الله عَيَالِيُّهُ أن أعرض عليكم الإسلام، وأن تدخلوا فها دخل فيه المسلمون، ولكم ما لهم وعليكم ما عليهم، وإلَّا فالحرب بيننا وبينكم قالوا له: أما واللّات والعزّى لولا رحم ماسّة، وقرابة قريبة لقتلناك وجميع أصحابك قتلة تكون حديثاً لمن يكون بعدكم، فارجع أنت ومن معك وارتجوا العافية، فإنّا إنّا نريد صاحبكم بعينه وأخاه على بن أبي طالب اللِّه ، فقال أبو بكر لأصحابه: يا قوم، القوم أكثر منكم أضعافاً، وأعدّ منكم، وقد نأت داركم عن إخوانكم من المسلمين، فارجعوا نعلم رسول الله عَيْنِيُّ بِحَالَ القوم، فقالوا له جميعاً: خالفت يا أبا بكر قول رسول الله عَيْنِيُّهُ وما أمرك به، فاتق الله وواقع القوم ولا تخالف قول رسول الله عَلِيَّاللهُ، فقال: إنِّي أعلم ما لا تعلمون، والشاهديري ما لا يرى الغائب، فانصرف وانصرف الناس أجمعون فأخبر النبي عَلَيْكُ بُهُ القوم له ومــا ردّ عليهم أبو بكر، فقال: رسول الله ﷺ: يا أبا بكر خالفت أمرى ولم تفعل ما أمرتك، وكنت لي والله عاصياً فم أمرتك، فقام النبي عَلَيْلاً وصعد المنبر فحمد الله وأثني عليه، ثمّ قال: يا معشر

١ ـ هكذا في الأصل، وفي المصدر هكذا: «فإن تابعوا وإلا واقعهم فيقتل مقاتليهم، ويسبي ذراريهم، ويستبيح أموالهم، ويخرّب ضياعهم وديارهم، ومضى فلان».

٢ \_ المُدَجِّخ والمُدَجَّخ: الشاك في السلاح. القاموس المحيط: ج ١، ص ١٨٧، مادة «دجج».

المسلمين إنّي أمرت أبا بكر أن يسير إلى أهل وادى اليابس وأن يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى الله، فإن أجابوه وإلّا واقعهم، وإنّه سار إليهم وخرج إليه منهم مائتا رجل، فلمّا سمع كلامهم وما استقبلوه به انتفخ (۱) صدره، ودخله الرعب منهم، وترك قولي، ولم يطع أمري، وانّ جبرئيل أمرني عن الله أن أبعث إلهم عمر مكانه في أصحابه في أربعة آلاف فارس، فسر يا عمر على اسم الله، ولا تعمل كما عمل أبو بكر أخوك، فإنّه قد عصى الله وعصاني، وأمره بما أمر به أبا بكر، فخرج عمر والمهاجرون والأنصار الذينكانوا مع أبي بكر يقتصد بهم في سيرهم حتى شارف القوم، وكان قريباً منهم بحيث يراهم ويرونه، وخرج إليهم مائتا رجل، فقالوا له ولأصحابه مثل مقالتهم لأبي بكر، فانصر ف وانصر ف الناس معه، وكاد أن يطير قلبه ممّا رأى من عدّة القوم وجمعهم، ورجع يهرب منهم، فنزل جبرئيل وأخبر رسول الله عَلَيْلًا بما صنع عمر وأنَّه قد انصرف، وانصرف المسلمون معه، فصعد النبي عَلَيْنَ المنبر فحمد الله وأثني عليه وأخبر بما صنع عمر، وماكان منه وأنّه قد انصرف وانصرف المسلمون معه مخالفاً لأمرى عاصياً لقولي، فقدم عليه فأخبره بمثل ما أخبر به صاحبه، فقال له رسول الله ﷺ: يا عـمر عصيت الله في عـرشه، وعـصيتني وخـالفت قـولي، وعـملت بـرأيك، قـبّح الله رأيك، وإنّ جبرئيل الله قد أمرني أن أبعث على بن أبي طالب الله في هؤلاء المسلمين، وأخبرني أنَّ الله سيفتح (٢) عليه، وعلى أصحابه، فدعا عليّاً لله الإواوصاه بما أوصا به أبو بكر وعمر وأصحابه الأربعة آلاف، وأخبره أنّ الله سيفتح عليه وعلى أصحابه.

فخرج على الله ومعه المهاجرون والأنصار وسار بهم غير سير أبي بكر وعمر، وذلك أنّه أعنف (٣) بهم في السير حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب، وتحنى دواتهم (٤)، فقال لهم: لا تخافوا فإنّ رسول الله عَلَيْلُهُ قد أمرني بأمر وأخبرني أنّ الله سيفتح عليّ وعليكم، فابشروا فإنّكم على خير وإلى خير، فطابت نفوسهم وقلوبهم، وساروا على ذلك السير التعب حتى إذا

١ \_ النفخ \_ الكِبْرُ. لسان العرب: ج ١٤، ص ٢٢٨، مادة «نفخ».

٢ ـ و في نسخة: [يفتح].

٣\_العنف \_ مثلث العين \_: الشدّة والمشقّة، ضد الرفق، وكلّما في الرفق من الخير فني العنف من الشــدّة مــثله.
 مجمع البحرين: ج ٥، ص ١٠٤، مادة «عنف».

٤ ـ حفّ به العدو حفوفاً: أسرع، وحفيف الفرس: دوي جريه. مجمع البحرين: ج ٥، ص ٣٨، مادة «حفف».

كانوا قريباً منهم حيث يرونهم ويراهم أمر أصحابه أن ينزلوا، وسمع أهل واد اليابس بمقدم على بن أبي طالب الله وأصحابه، فأخرجوا إليهم منهم مائتا رجل شاكين بالسلاح، فلمّا رآهم على الله خرج إليهم في نفر من أصحابه فقالوا لهم: من أنتم؟ ومن أين أنتم؟ ومن أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ قال: أنا على بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله ﷺ وأخوه، ورسوله إليكم، أدعوكم إلى شهادة أن لا إلنه إلّا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، ولكم إن آمنتم ما للمسلمين، وعليكم ما على المسلمين من خبر وشرّ، فقالوا له: إيّاك أردنا، وأنت طلبتنا؟ قد سمعنا مقالتك فخذ حذرك واستعدّ للحرب العوان(١)، واعلم إنّا قاتلوك، وقاتلوا أصحابك، والموعود فيها بيننا وبينك غداً ضحوة، وقد أعذرنا فما بيننا وبينك، فقال لهم على الله: ويلكم تهـدّدوني بكثر تكم وجمعكم، فأنا أستعين بالله وملائكته والمسلمين عليكم، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلى العظيم، فانصر فوا إلى مراكز هم، وانصر ف على عليٌّ إلى مركزه، فـلمَّا جـنَّه اللـيل أمـر أصحابه أن يحسنوا إلى دوابهم ويقضموا(٢) ويسرجوا، فلمّا انشقّ عمود الصبح صلّي بالناس بغلس(٣) ثمّ أغار علهم بأصحابه فلم يعلمواحتّي وطأهم الخيل، فما أدرك آخر أصحابه حتّي. قتل مقاتلهم، وسبى ذراريهم، واستباح أموالهم، وخرّب ديارهم، وأقبل بالأساري والأموال معه، فنزل جبر ئيل وأخبر رسول الله ﷺ بما فتح الله على على ﷺ وجماعة المسلمين، فصعد رسول الله عَلَيْكُ المنبر فحمد الله وأثني عليه وأخبر الناس بما فتح الله على المسلمين، وأعلمهم أنَّه لم يصب منهم إلَّا رجلين، ونزل، فخرج يستقبل عليًّا عليًّا عليه أهل المدينة من المسلمين حتّى لقيه على ثلاثة أميال من المدينة، فلمّا رآه على اللِّه مقبلاً نزل عن دابّته، ونزل النبي ﷺ حتّى التزمه، وقبّل ما بين عينيه، فنزل جماعة المسلمين إلى على للبُّلا حيث نزل رسول الله يَتَكِيُّلهُ، وأقبل بالغنيمة والأساري وما رزقهم الله من أهل وادى اليابس، ثمّ قال جعفر بن محمّد اللِّكا:

١ \_ العوان من الحروب: التي قوتل فيها مرّة بعد مرّة، كأنّهم جعلوا الأولى بكـراً. الصـحاح: ج ٦، ص ٢١٦٨، مادة «عون».

٢ ـ القضم: الأكل بأطراف الأسنان إذا أكل يابساً. يقال: قضمت الدابّة شعيرها \_ من باب تعب \_: كسرته بأطراف أسنانها. مجمع البحرين: ج ٦، ص ١٤٠، مادة «قضم».

٣\_الغلس \_ بالتحريك \_ : الظلمة آخر الليل، ومنه التغليس، وهو السير بغلس. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٩٠.
 مادة «غلس».

ما غنم المسلمون مثلها قطّ إلّا أن يكون من خيبر فإنّها مثل خيبر، وأنزل الله تعالى في ذلك اليوم هذه السورة: «وَٱلْعَندِيَنتِ ضَبْحاً»، يعني بالعاديات: الخيل تعدو بالرجال، والضبح: ضبحها في أعنتها ولجمها، «فَالْمُورِيَنتِ قَدْحاً \* فَالمُغِيرَاتِ صُبْحاً» فقد أخبرك إنّها غارت عليهم صبحاً، «فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعاً» قال: يعني الخيل يأثرن بالوادي نقعاً «فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً \* إنَّ الْإِنسَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ» قال: لكفور، «وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ \* وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ» قال: يعنيها، قد شهدا جميعاً وادي اليابس وكانا لحبّ الحياة حريصين «أَفَلاَ يَعْلَمُ» إلى آخر السورة، قال: نزلت الآيتان فيها خاصّة يضمران ضمير السوء ويعملان به، فأخبر الله خبرهما وفعالها(١).

القتي: أيضاً في قوله: «إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ» أي لكفور، وهم الذين أمروا وشاوروا على أمير المؤمنين الله أن يدع الطريق ممّا حسدوه، وكان على الله أخذهم على غير الطريق الذي أخذ فيه أبو بكر وعمر، فعلموا أنّه يظفر بالقوم، فقال عمرو بن العاص لأبي بكر: إنّ عليّاً غلام حدث لا علم له بالطريق وهذا طريق سبع لا يأمن فيه السباع، فمشوا إليه فقالوا: يا أبا الحسن هذا الطريق الذي أخذت فيه طريق سبع، فيلو رجيعت إلى الطريق، فقال أمير المؤمنين الله الله الطريق، فقال أمير المؤمنين الله الله على أخذت فيه طريق سبع، واسمعوا، وأطيعوا، فإني أعلم بما أصنع، فسكتوا، «وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ» على العدواة، «وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرُ لَشَدِيدٌ» يعني حبّ الحياة، فسكتوا، «وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ» على أنفسهم، فقال الله: «أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْفُبُورُ \* وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ» أي يجمع ويظهر، «إنَّ رَبَّهُم بِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَيْرِيرُ».

في ثواب الأعمال (٣)، والمجمع: عن الصادق الله عن قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عزّ وجلّ مع أمير المؤمنين الله يوم القيامة خاصّة، وكان في حجره ورفقائه (٤).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٤ ـ ٤٣٩.

٢ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٣٩، س ١٣.

اعلم أنّ جميع صيغ الجمع والضهائر الموجودة في هذا الحديث وردت في تفسير القمّي على صيغة التثنية. ٣\_ ثواب الأعمال: ص ١٢٥، ح ١، باب ثواب قراءة سورة العاديات.

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٥٢٧، في فضلها.

and the second of the second o

. The second of the second constant is a second constant of the second constant in the second constant is a second constant of the second constant in the second constant is a second constant of the second constant in the second constant is a second constant of the second constant in the second constant is a second constant of the second constant in the second constant is a second constant of the second constant in the second constant is a second constant in the second constant

en programme de la companya de la c La companya de la co

and the second of the second o



سورة القارعة: مكيّة، وهي إحدى عشر آية كوفي حجازي، ثمان بصري شامي.



﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾: التي تقرع الناس بالإقراع، والإجرام بالإنفطار، والإنتشار.

﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾: ما هي، أي أيّ شيء هي؟ على التعظيم لشأنها والتهويل لها، فوضع الظاهر موضع المضمر لأنّه أهول لها. القمّي: يردّدها الله لهولها، وفزع الناس بها(١).

﴿ وَمَآ أَدْرَ لَكَ مَا أَلْقَارِ عَدُ ﴾ وأي شيء أعلمك ما هي؟ أي أنَّك لا تعلم كنهها. فإنّها أعظم من أن تبلغها دراية أحد.

﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾: في كثرتهم، وذلَّتهم، وانتشارهم، واضطرابهم.

﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالِعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴾: كالصوف ذي الألوان المندوف، لتفرّق أجزائها، وتطايرها في الجوّ.

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَ ٰزِينُهُ ﴾: بالحسنات، بأن ترجّحت مقادير أنواع حسناته.

٥٤٢ ..... تفسير الصافي



﴿فَهُوَ فِي عِيشَيةٍ ﴾: في عيش.

﴿رَّاضِيَةٍ ﴾: ذات رضي أي مرضيّة.

﴿ وَأُمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَ ٰزِينُهُ ﴾: من الحسنات بأن لم تكن له حسنة يعبؤ بها أو ترجّحت سيّئاته على حسناته. وقد مضى تحقيق الوزن والميزان في سورة الأعراف (١١).

﴿ فَأَمُّهُ هَا وِيَةٌ ﴾: فمأ واه النارياوي إليها كها يأوي الولد إلى أمّه، والهاوية: من أسهاء النار. والقمّى: قال: أمّ رأسه، يقلب في النارعلى رأسه (٢).

أقول: يعني يهوي فيها على أمّ رأسه.

﴿ وَمَا آدْرَيك مَا هِيمه \* نَارٌ حَامِيَةُ \*: ذات حمّى، أي شديدة الحرارة.

في ثواب الأعمال (٣)، والمجمع: عن الباقر الله قال: من قرأ سورة القارعة وأكثر من قراءتها آمنه الله من فتنة الدجّال أن يؤمن به، ومن فيح (٤) جهنم يوم القيامة (٥).

\* \* \*

١ \_ذيل الآية: ٨، أنظر ج ٣، ص ١٤٤ \_ ١٤٥ من كتابنا تفسير الصافي.

۲ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٤٠، س ٧.

٤ الفيح: شيوع الحر، ويقال بالواو من فاحت القدر تفيح وتفوح: إذا غلت، وشبّه بنار جهنم، ويحتمل الحقيقة
 وأنّه أرسل من نارها إنذاراً للجاحدين وكفارة لذنوب غيرهم. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٤٠١، مادة «فيح».

٥ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٣٠، في فضلها. وفيه: «قال: من قرأ القارعة آمن الله.... ومن قيح جهنم يوم القيامة». والقيح: المدة لا يخالطها دم، يقال: قاح الجرح قيحاً من باب باع: \_ سال قيحه. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٤٠٥، مادة «قيح».

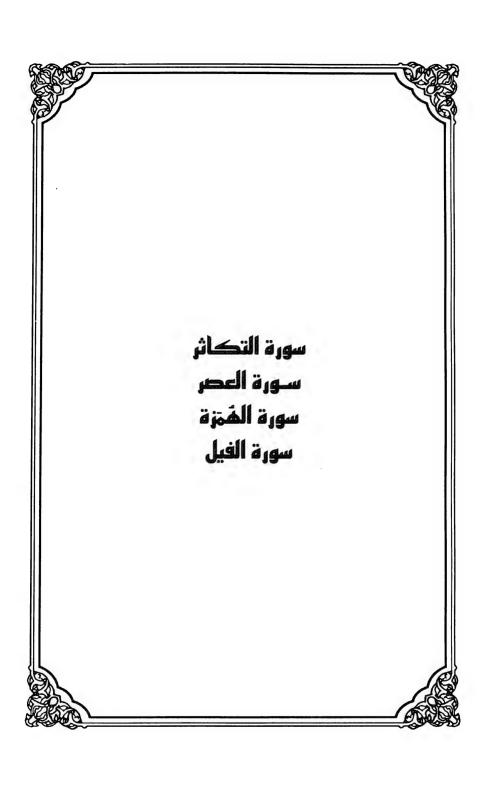



سورة التكاثر: مدينّة، وقيل: مكيّة، ثمان آيات بالإجماع.



﴿ أَهْلَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾: شغلكم التباهي بالكثرة.

﴿حَقَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرِ ﴾: حتى إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات، عبر عن انتقالهم إلى ذكر الموتى بزيارة المقابر.

وقيل: معناه ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم، مضيّعين أعماركم في طلب الدنيا عبًا هو أهمّ لكم، وهو السعي لآخر تكم، فتكون زيارة القبور كناية عن الموت(١).

وفي نهج البلاغة ما يؤيد المعنى الأوّل، حيث قال على البعد تالاوته لهذه السورة: أفبمصارع آبائهم يفخرون، أم بعديد الهلكي يتكاثرون (٢). قال: ولأن يكونوا عبراً أحقّ من أن يكونوا مفتخراً، ولأن يهبطوا بهم جناب ذلّة أحجى (٣) من أن يقوموا بهم مقام عزّة (٤).

وفي روضة الواعظين: عن النبي عَلِيَّ ما يدلّ على المعنى الثاني، قال: إنّه قرأ «أَهْلَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ» فقال: تكاثر الأموال جمعها من غير حقّها ومنعها من حقّها وشدّها في الأوعية «حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمُتَابِر» حتّى دخلتم قبوركم (٥).

١ ـ أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٧٤، س ١. ٢ ـ نهج البلاغة: ص ٣٣٨، الخطبة: ٢٢١.

٣-الحجى \_ بالكسر والقصر \_: العقل، وأولي الحجى: أصحاب العقول، وأحجى: أجدر وأحق. مجمع البحرين:
 ٢٠ م ٩٥ - ٩٦، مادة «حجا».

٥ ـ روضة الواعظين: ص ٤٩٣، مجلس في ذكر القبر.



وفي المجمع: عنه عَلَيْ أَنّه تلا هذه السورة فقال: يقول ابن آدم: ما لي مالي، ومالك من مالك، إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأمضيت (١).

﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾: في حديث الروضة السابق قال: لو دخلتم قبوركم (٢).

﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾: قال: لو خرجتم من قبوركم إلى محشركم (٣).

﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾: قال: وذلك حين يؤتى بالصراط فينصب بين جسري جهنم (٤).

وفي المحاسن: عن الصادق المُثِلِّ في قوله تعالى: «لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ» قال: المعاينة (٥).

﴿لَتَرَوُنَّ ٱلْجُحِيمِ﴾: وقرئ بضم التاء، ورواها في المجمع عن علي الله (٦٠).

﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴾: ولعلَّ ذلك حين ورودها.

﴿ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾: في الروضة، في الرواية السابقة قال: عن خمس: عن شبع البطون، وبارد الشراب، ولذّة النوم، وظلال المساكن، واعتدال الخلق (٧).

وفي المجمع: عنهما للهِّلله هو الأمن والصحّة (^).

وفي العيون: عن أمير المؤمنين عليه قال: الرطب، والماء البارد (٩).

و في الفقيه: قال رسول الله ﷺ: كلّ نعيم مسؤول عنه صاحبه إلّا ما كان في غزو أو حج (١٠٠).

١ - مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص٣٤، س ٩.
 ٢ و ٣ و ٤ ـ روضة الواعظين: ص٤٩٣، مجلس في ذكر القبر.
 ٥ ـ المحاسن: ج ١، ص ٣٨٥، ح ٨٥٢، باب ٢٩ ـ اليقين والصبر في الدين، من كتاب مصابيح الظلم.
 ٢ ـ بجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٣٣٥، في القراءة.

٧\_روضة الواعظين: ص٤٩٣، مجلس في ذكر القبر. ٨ جمع البيان:ج ٩ ـ ١٠.ص٥٣٤، س٧٧.

٩ عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ٣٨، ح ١١٠، باب ٣٦ فيما جاء عن الرضا المنظِّ من الأخبار المجموعة.

١٠ ـ من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٤٢، ح ٦٢٠/ ٧٠، باب ٦٢ ـ فضائل الحج، وفضل العمرة في رجب.

وفي المجالس: عن الصادق المنه قال: من ذكر اسم الله على الطعام لم يسبئل عن نعيم ذلك الطعام (١).

والقمّي:عنه الله قال: تسئل هذه الأمّة عمّا أنعم الله عليهم برسول الله عَلَيْ ثُمّ بأهل بيته (٢). وفي الإحتجاج: عن أمير المؤمنين الله في حديث: أنّ النعيم الذي يسئل عنه: رسول الله عَلَيْ ومن حلّ محلّه من أصفياء الله، فإنّ الله أنعم بهم على من اتّبعهم من أوليائهم (٣).

وفي رواية: أنّه الله قال له: بلغني أنّك تفسّر النعيم في هذه الآية بالطعام، والطيب، والماء البارد في اليوم الصائف؟ قال: نعم، قال: لو دعاك رجل وأطعمك طعاماً طيّباً وسقاك ماءاً بارداً ثمّ امتنّ عليك به إلى ماكنت تنسبه؟ قال: إلى البخل، قال: أفيبخل الله تعالى؟ قال: فما هو؟ قال: حبّنا أهل البيت الميليل (٥).

وفي العيون: عن الرضا الله قال: ليس في الدنيا نعيم حقيق، فقال له بعض الفقهاء ممن حضره: فيقول الله تعالى: «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ» أما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء البارد، فقال له الرضا الله، وعلا صوته: كذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب، فقالت طائفة: هو الماء البارد، وقال غيرهم: هو الطعام الطيب، وقال آخرون: هو النوم الطيب، ولقد

١ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: ص ٢٤٦، ج ١٣، المجلس التاسع والأربعون.

٢ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٤٠، س ١٦.

٣-الإحتجاج: ج ١، ص ٣٧٥. س ٦، احتجاج أمير المؤمنين علي على زنديق جاء مستدلاً عليه بآي من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل.

٤ لم نعثر عليه في تفسير العيّاشي، بل وجدناه في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٣٤. نقلاً عن العيّاشي.
 ٥ ـ بحار الأنوار: ج ٢٠، ص ٢٠٠ ـ ٢٠٠، ح ٢٠.

حدّ ثني أبي، عن أبيه، عن أبي عبدالله الميلان ان أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله عزّ وجلّ : «ثُمُّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ» فغضب وقال: إنّ الله عزّ وجلّ لا يسأل عباده عمّا تفضّل عليهم بذلك، ولا يمنّ بذلك عليهم، والإمتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين فكيف يضاف إلى الخالق عزّ وجلّ ما لا يرضى المخلوق به؟ ولكن النعيم: حبّنا أهل البيت وموالاتنا، يسأل الله عنه بعد التوحيد والنبوّة، لأنّ العبد إذا وفي بذلك أدّاه إلى نعيم الجنّة الذي لا يزول (١).

وفي الكافي: عن الصادق الله في هذه الآية قال: إنّ الله عزّ وجلّ أكرم وأجلّ من أن يطعمكم طعاماً فيسوّ غكوه ثمّ يسألكم عنه، ولكن يسألكم عمّا أنعم عليكم بمحمّد وآل محمّد صلى الله عليه وعليهم (٢). وفي رواية عن الباقر الله: إنّا يسألكم عمّا أنتم عليه من الحقّ (٣).

وفي المحاسن: عن الصادق المنه قال: ثلاثة لا يحاسب العبد المؤمن عليهن طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن بها فرجه (٤).

وفي رواية قال: إنَّ الله أكرم من أن يسأل مؤمناً عن أكله وشربه (٥).

أقول: لعلّ التوفيق بين الأخبار بأن يقال: لا يسئل أحد عن ضروري المطعم والملبس وغيرهما، وإنّا يسئل عمّا زاد على الضرورة (٦)، ومن خالف الحق، ولا يسئل أهل الحق إلّا عمّا أنعم به عليه من الحقّ.

في ثواب الأعمال (٧)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ سورة «أَهْكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ» في فريضة كتب الله له أجر ممائة شهيد، ومن قرأها في نافلة كتب له أجر خمسين شهيداً، وصلى معه في فريضته أربعون صفاً من الملائكة إن شاء الله (٨).

۱ ـ عيون أخبار الرضا: ج٢، ص١٢٩، ح٨، باب٣٥ ـ ماكتبه الرضا ﷺ للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين. ٢ و٣ ـ الكافي: ج٦، ص٢٨٠، ح٣ و٥، باب آخر في التقدير، وأنّ الطعام لاحساب له.

٤ وه\_المحاسن: ج٢، ص١٦٣، ح١٤٤٥ / ٨٢ (١٤٤٦ / ٨٣، باب٦ ـ لا سرف في الطعام من كتاب المآكل. ٦ ـ هكذا في الأصل، وجاء في هامش المخطوطة: «وإنّما يسئل عهّا زاد عـلى الضرورة، وعـهّا أنــعم الله بــه مــن الإرشاد إلى مودّة أهل البيت المِهَلِيْلُ وطاعتهم كيف صنع لهم».

٧ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٥، ح ١، باب ثواب قراءة سورة «أَلْمُنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ». وفيه: «ثواب وأجر مائة شهيد... كتب الله ثواب خسين شهيداً»، الحديث.

٨ بحمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٢٣ ـ ٥٣٣، في فضلها. وفيه: «من قرأ سورة «أَلْمَكُمُ التَّكَاثُرُ» في فـريضة
 كتب له ثواب وأجر مائة شهيد، ومن قرأها في نافلة كان له ثواب خمسين شهيداً»، الحديث.



سورة العصر: مكيّة، وهي ثلاث آيات بالإجماع، اختلافها آيتان «وَٱلْعَصْرِ»<sup>(١)</sup> غير المكّي والمدني الأخير، «بِالْحقِّ»<sup>(٢)</sup> مكّي والمدني الأخير.



﴿ وَٱلْعَصْرِ \* إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَنِي خُسْرٍ ﴾: قيل: أقسم بصلاة العصر، أو بعصر النبوّة إنّ الإنسان لني خسران في مساعيهم، وصرف أعارهم في مطالبهم (٣).

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ﴾: فإنّهم اشتروا الآخرة بالدنيا، ففازوا بالحياة الأبديّة، والسعادة السرمديّة.

﴿ وَ تَوَاصُواْ بِالْحَقِّ ﴾: بالثابت الذي لا يصحّ إنكاره من اعتقاد أو عمل.

﴿وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ﴾: عن المعاصي وعلى الطاعات والمصائب، وهذا من عطف الخاص على العام.

وفي الإكمال: عن الصادق الله قال: «أَلْعَصْرِ» عصر خروج القائم الله «إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِي خُسْرٍ» يعني أعداءنا، «إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ» يعني بإيابنا، «وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ» يعني بمواسـاة

١\_العصر: ١. ٢\_العصر: ٣.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٧٤، س ١٨.

۵۵۰ ...... تفسير الصاني

الإخوان، «وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ» يعني بالإمامة، «وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ» يعني بالعترة (١).

والقمّي: عنه الله قال: استثنى أهل صفوته من خلقه حيث قال: «إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَـفِى خُسْرٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ» يقول: آمنوا بولاية أمير المؤمنين الله و«وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ» ذريّاتهم ومن خلّفوا بالولاية، تواصوا بها، وصبروا عليها (٢٠).

وفي المجمع: عن على الله (٣)، والقمّي: عن الصادق الله إنّها قرءا: «والعصر إنّ الإنسان لفي خسر إلى آخر الدهر» (٤).

في ثواب الأعمال <sup>(0)</sup>، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ «وَٱلْعَصْرِ» في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه، ضاحكاً سنّه، قريراً عينه، حتّى يدخل الجنّة (<sup>7)</sup>.

١ \_إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ٦٥٦، ح ١، باب ٥٨\_في نوادر الكتاب. وفيه: «يعني بآياتنا».

٣-مجمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٥٣٦، س ٢٠.

٢ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٤١، س ٩.

٤\_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤١، س ٤.

٥ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٥ ـ ١٢٦، ح ١، باب ثواب قراءة سورة العصر.

٦- مع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٥٣٥، في فضلها.

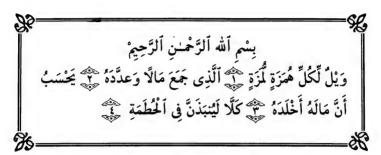

سورة الهُمَزة: مكيّة، وهي تسع آيات بالإجماع.



﴿ وَيُلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّلَوَةٍ ﴾: أصل الهمز: الكسر، واللمز: الطعن، وشاعا في كسر الأعراض بالطعن.

القمّي: قال: «هُمَزَةٍ» الذي يغمز الناس، ويستحقر الفقراء، وقوله: «لَّزَةٍ» الذي يلوي عنقه ورأسه، ويغضب إذا رآى فقيراً أو سائلاً<sup>(١)</sup>.

﴿ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴾: وجعله عدّة للنوازل، أو عدّة مرّة بعد أخرى.

والقمّي: قال: أعدّه ووضعه (<sup>٢)</sup>. وقرئ جمع بالتشديد للتكثير.

﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾: تركه خالداً في الدنيا. القمّي: قال: ويبقيه ٣٠).

﴿كَلَّا لَيُنْبَذُنَّ﴾: ليطرحنِّ.

﴿ فِي ٱلْخُطَمَةِ ﴾: القمّي: النار التي تحطم كلّ شيء (٤).

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٤١، س ١٤. ٢ \_ تفسير

٣\_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٤١، س ١٧.

٤\_تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤١، س ١٨.

٥٥٢ ...... تفسير الصافي



﴿ وَمَآ أَذْرَ لَـٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ \* نَارُ ٱللهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴾: التي أوقدها الله، وما أوقده الله لله لله يقدر أن يطفأه غيره.

﴿ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَقْئِدَةِ ﴾: القمّي: قال: تلتهب على الفؤاد (١٠).

﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً ﴾: قال: مطبقة (٢).

﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴾: أي موثقين في أعمد ممدودة.

القمّي: قال: إذا مدّت العمد عليهم كان والله الخلود<sup>(٣)</sup>.

والعيّاشي: عن الباقر عليُّلا ما في معناه (٤). وقرئ «عمد» بضمّتين.

في ثواب الأعمال (٥)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ «وَيْـلٌ لِّكُـلِّ هُمَـزَةٍ لُـزَةٍ» في فريضة من فرائضه بعّد الله عنه الفقر، وجلب عليه الرزق، ويدفع عنه ميتة السوء (٦)

١٩. ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٢، س ١٠

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٤١، س ١٩.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٢، س ٢.

٤ لم نعثر عليه في تفسير العيّاشي، بل عثرنا عليه في مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٣٨. نقلاً عن العيّاشي.
 ٥ ـ ثواب الأعمال: ص ٢٦٦، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الهمزة.

٦\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٥٣٦، في فضلها.

بِسْمِ الله اَلرَّ هُــٰنِ اَلرَّحِيمْ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ اَلْفِيلِ ﴿ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَالِيلَ ﴿ تَـرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿ فَي فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاثُكُولِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ كَعَصْفٍ مَّا ثُكُولِ ﴿

سورة الفيل: خمس آيات بالإجماع.



﴿ أَلَمُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمُ يَجْعَلْ كَـيْدَهُمْ۞: في هـدم الكعبة.

- ﴿ فِي تَصْلِيلِ ﴾: في تضييع وإبطال، بأن دمّرهم وعظّم شأنها.
  - ﴿وَأُرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ ﴾: جماعات.
- ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴾: من طين متحجّر معرّب سنك كل.
- ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ ﴾ : كورق زرع وقع فيه الأكّال (١١)، أو أكل حبّه فبقى صفراً منه، أو كتبن أكلته الدواب.

القمّي: قال: نزلت في الحبشة حين جاؤوا بالفيل ليهدموا به الكعبة، فلمّا أدنوه من باب المسجد قال له عبدالمطلب: تدري أين يأمّ بك؟ قال برأسه: لا، قال: أتوا بك لتهدم كعبة الله،

١ ـ قال الطريحي: «كَقَصْفٍ مَأْكُولٍ» أي كزرع مأكول، والمأكول: الذي أخذ ما فيه من الحبّ فأكل. وبتي هو لا
 حبّ فيه، يعنى جعلهم كزرع قد أكل حبّه، وبتي تبنه. مجمع البحرين: ج ٥، ص ١٠٠، مادة «عصف».

أتفعل ذلك؟ فقال برأسه: لا، فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فامتنع، فحملوا عليه بالسيوف وقطعوه، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل، قال: بعضها إلى أثر بعض، «تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ» قال: كان مع كلّ طير ثلاثة أحجار، حجر في منقاره، وحجران في مخالبه، وكانت ترفرف على رؤوسهم، وترمي في دماغهم، فيدخل الحجر في دماغهم، ويخرج من أدبارهم، وينتقض أبدانهم، فكانواكها قال: «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْ كُولِ»، قال: العصف: التبن، والمأكول: هو الذي يبقى من فضله (١).

وفي الكافي: عن الصادق الله ما في معناه بروايتين مع زيادات واختلافات في ألفاظه، وقال في إحداهما: وبعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في مناقيرها حجر كالعدسة أو نحوها، فكانت تحاذي برأس الرجل ثمّ يرسلها على رأسه فتخرج من دبره حتى لم يبق منهم أحد إلاّ رجل هرب، فجعل يحدّث الناس بما رأى، إذ طلع عليه طائر منها فرفع رأسه فقال: هذا الطير منها، وجاء الطير حتى حاذى رأسه ثمّ ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات (٢).

وعن الباقر على البحر، رؤوسها كأمثال رؤوس السباع، وأظفارها كأظفار السباع، من سافّ جاءهم من قبل البحر، رؤوسها كأمثال رؤوس السباع، وأظفارها كأظفار السباع، من الطير مع كلّ طائر ثلاثة أحجار في رجليه حجران، وفي منقاره حجر، فجعلت ترميهم بها حتى جدرت أجسادهم فقتلهم بها، وما كان قبل ذلك رئي شيء من الجدري ولا رأوا من ذلك الطير قبل ذلك اليوم ولا بعده، قال: ومن أفلت منهم يومئذن انطلق حتى إذا بلغوا حضر موت، وهو واد دون اليمن أرسل الله عليهم سيلاً فغرقهم أجمعين، قال: وما رئي في ذلك الوادي ماء قطّ قبل ذلك اليوم بخمس عشرة سنة، قال: ولذلك سمّى حضر موت حين ماتوا فيه (٣).

وفي العلل: عنه على ما يقرب منه (٤). وفي قرب الإسناد: عن الكاظم على إنّ أبرهة بن يكسوم، قاد الفيل إلى بيت الله الحرام ليهدمه، قبل مبعث النبي عَلَيْنُ، فقال عبدالمطلب: إنّ لهذا

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٢، س ٦.

٢ ـ الكافي: ج ٤، ص ٢١٦، ح ٢، باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت، وحفر عبدالمطلب زمزم، وهدم قريش
 الكعبة.....

٤\_علل الشرائع: ص ٥٢١، ح ٢، باب ٢٩٧\_العلَّة التي من أجلها نهي الفرار من الوباء.

البيت ربّاً يمنعه، ثمّ جمع أهل مكّة فدعا، وهذا بعد ما أخبره سيف بن ذي يـزن، فأرسـل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم، ودفعهم عـن مكّـة وأهـلها(١). وفي الأمـالي في هـذه القـصّة زيادات(٢).

قيل: وكان السبب فيه أنّ أبرهة بن الصباح الأشرم ملك البين من قبل أصحمة النجاشي بني كنيسة بصنعاء، وسمّها القليس، وأراد أن يصرف إليها الحاج، فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلاً فأغضبه ذلك، فحلف ليهدمنّ الكعبة، فخرج بجيشه ومعه فيل قوي اسمه محمود، إلى آخر القصّة (٣).

في ثواب الأعمال (٤)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ في فرائضه «أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ» شهد له يوم القيامة كلّ سهل وجبل ومدر، بأنّه كان من المصلّين، وينادي يوم القيامة منادد: صدّقتم على عبدي، قبلت شهادتكم له وعليه، أدخلوه الجنّة ولا تحاسبوه، فيانّه ممّن أحبّه الله وأحبّ عمله (٥). قد سبق أنّ هذه السورة مع ما بعدها تقرآن في الصلاة معاً (٦).

وفي المجمع: عن العيّاشي، عن أحدهما اللَّي قال: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ» و«لإِيـلَـٰفِ قُرَيْشٍ» سورة واحدة (٧). قال: وروي أنّ أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه (٨).

١ ـ قرب الإسناد: ص ٣١٩، ح ١٢٢٨، ونقله المجلسي في بحـــاره: ج ١٧، ص ٢٢٦، ح ١، ورواه الراونـــدي في الحزائج والجرائح: ج ١، ص ١١٤، ح ١٨٩.

٢ ـ الأمالي للشيخ الطوسي: ص ٨٠، ح ١٢٠/ ٢٩، المجلس الثالث.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٧٦، س ١٠.

٤\_ ثواب الأعمال: ص ١٢٦، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الفيل ولإيلاف قريش.

٥ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٥٣٩، في فضلها.

٦-سبق في نهاية سورة الإنشراح. ٧-مجمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٥٤٤. س ٢.

٨\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٥٤٤، س ٣.

.

Commence of the Administration of the Commence

Manager and the second of the s

Andrew Commence of the Commenc

Andrews of the second s

ikan kembanan di kembanan di Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn K Kabupatèn Kabupatèn

Programme and the State of the



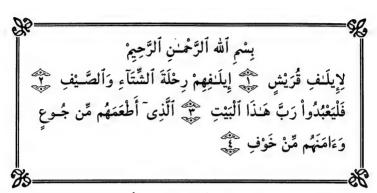

سورة قريش: مكيّة، وهي خمس آيات حجازي، أربع آيات عند غيرهم، اختلافها آية «مِّن جُوع»(١) حجازي.



﴿لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ﴾: وهو متعلّق بقوله «فَلْيَعْبُدُواْ» (٢) أو «كَعَصْفٍ مَّأْكُـولِ» (٣) أو بمحذوف كاعجبوا.

﴿إِيلَنفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ \* ٱلَّذِى ﴿ أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ \*: القمّي: قال: نزلت في قريش لأنّه كان معاشهم من الرحلتين، رحلة في الشتاء إلى الين، ورحلة في الصيف إلى الشام، وكانوا يحملون من مكّة الأدم، واللب، وما يقع من ناحية البحر من الفلفل وغيره، فيشترون بالشام الثياب والدرمك (٤)، والحبوب، وكانوا يتألّفون في طريقهم، ويثبتون في الخروج في كلّ خرجة رئيساً

۲ \_ قریش: ۳.

۱ ـ قریش: ٤.

٣\_الفيل: ٥.

٤ الدرمك كجعفر \_: دقيق الحواري، والتراب الناعم، ودَرْمَكَ: عدا أو قارب الخطو والبناء ملسد. القاموس المحيط: ج ٣، ص ٢٠٠١، مادة «درك».

من رؤوساء قريش، وكان معاشهم من ذلك، فلمّ ابعث الله نبيّه عَيْلِيَّ استغنوا عن ذلك لأنّ الناس وفدوا على رسول الله عَيْلِيَّ وحجّوا إلى البيت، فقال الله: «فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ \* ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ» فلا يحتاجون أن يذهبوا إلى الشام «وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ» يعني خوف الطريق (١).

في ثواب الأعمال (٢)، والمجمع: عن الصادق الله: من أكثر قراءة لإيلاف قريش بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة إن شاء الله (٣).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٤، س ٥.

٢ \_ ثواب الأعمال: ص ١٢٦، ح ١، باب ثواب قراءة سورة الفيل ولإيلاف.

٣\_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٣٩، في فضل سورة الفيل.

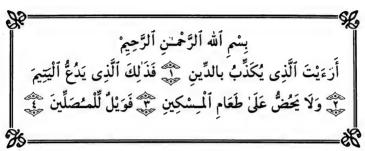

سورة الماعون: وتسمّى سورة أرأيت، مكيّة، وقيل: مدنيّة، وهي سبع آيات أو ست.



﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾: بالجزاء، القمّي: قال: نزلت في أبي جهل وكفّار (١٠). يش(١٠).

﴿ فَذَ ٰ لِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴾: قال: يدفعه، يعني عن حقّه (٢).

قيل: كان أبو جهل وصيّاً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه، وأبو سفيان نحر جزوراً، فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصا<sup>(٣)</sup>.

﴿وَلَا يَحُضُّ ﴾: ولا يرغب.

﴿عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ﴾: لعدم اعتقاده بالجزاء، ولذلك رتب الجملة على «يكذّب» بالفاء.

﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴾: الفاء جزائيّة، يعني إذا كان عدم المبالاة باليتيم والمسكين من تكذيب الدين، فالسهو عن الصلاة التي هي عهاد الدين والرياء ومنع الزكاة أحقّ بذلك، ولذلك رتّب عليه الويل.

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٤، س ١٦. ٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٤، س ١٦.

٣\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٧٨، س ١.



﴿ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾: غافلون غير مبالين بها.

القمّى: قال: عني به تاركون، لأنّ كلّ إنسان يسهو في الصلاة (١).

وفي المجمع: عن العيّاشي، عن الصادق الله إنّه سئل عن هذه الآية أهي وسوسة الشيطان؟ فقال: لا، كلّ أحد يصيبه هذا، ولكن أن يغفلها ويدع أن يصلّي في أوّل وقتها (٢٠). والقمّى: عنه الله قال: هو تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر (٣).

وفي الخصال: عن أمير المؤمنين المنظ ليس عمل أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من الصلاة فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإنّ الله عزّ وجلّ ذمّ أقواماً فقال: «ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهمْ سَاهُونَ» يعني إنّهم غافلون إستهانوا بأوقاتها (٤).

وفي المجمع: عن الصادق الله قال: هو الترك لها والتواني عنها (٥). وفي الكافي: عن الكاظم الله قال: هو التضييع (٧).

﴿ ٱلَّذِين هُمْ يُرَآءُونَ ﴾: الناس بصلاتهم ليثنوا عليهم.

وفي المجمع: عن أمير المؤمنين الله يريد بهم المنافقين الذين لا يرجون لها تواباً إن صلّوا، ولا يخافون عليها عقاباً إن تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها، فإذا كانوا مع المؤمنين صلّوها رياءاً، وإذا لم يكونوا معهم لم يصلّوا وهو قوله: «ٱلَّذِين هُمْ يُرَآءُونَ» (٨).

١ \_ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٤٤، س ١٨. ٢ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٤٨، س ٣.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٤، س ١٩.

<sup>3</sup>\_الخصال: ص ٦٢١، س ١٤، ح ١٠، باب ٤٠٠ علّم أمير المؤمنين الثِّلِة أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه. ٥٤٠ هـ ٥ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٤٨، س ٦.

٦\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٥٤٨، س٧.

٧ \_ الكافي: ج ٣، ص ٢٦٨، ح ٥، باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها.

٨\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٥٤٧، س٧.

﴿وَيَمْنُعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾: القمّى: مثل السراج والنار والخمير وأشباه ذلك ممّا يحتاج البه الناس (١).

قال: وفي رواية أخرى: الخمس والزكاة (٢).

وفي الجمع: عن على، والصادق الليِّك هو الزكاة المفروضة (٣).

ومرفوعاً: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفاس، وما لا يمنع كالماء والملح (٤).

وفي الكافي: عن الصادق الله قال: هو القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعبره، ومنه الزكاة، قيل: إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن غنعهم، فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك (٥).

في ثواب الأعمال (٦٦)، والمجمع: عن الباقر السلام من قرأ سورة «أَزَءَيْتَ ٱلَّـذِي يُكَــٰذِّبُ بالدِّين» في فرائضه ونوافله قبل الله صلاته وصيامه ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا(٧).

٢ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٤، س ٢١.

۱ ـ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٤٤، س ۲۰.

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٥٤٨، س ٩.

٣\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٥٤٨، س ٨. ٥ ـ الكافى: ج ٣، ص ٤٩٨، ح ٨، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق.

٦ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٦، ح ١، باب ثواب قراءة «أَرَءَيْتَ».

٧ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٤٦، في فضلها.

A second of the second of the

 $\mathcal{T}(x) = \{x \in \mathcal{T}_{x} \mid x \in \mathcal{T}_{x} \mid x \in \mathcal{T}_{x} \mid x \in \mathcal{T}_{x} \} \mid x \in \mathcal{T}_{x} \in \mathcal{T}_{x} \mid x \in \mathcal{T}_{x} \}$ and the second of the second of The second second second second

A March Street Con The Street



سورة الكوثر: مكيّة، وقيل: مدنيّة، وهي ثلاث آيات بالإجماع.



﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكُوْتَرَ﴾: الخير المفرط الكثرة، فسّر (١) بالعلم، والعمل. والنبوّة، والكتاب، وبشرف الدارين، وبالذريّة الطيّبة.

وفي المجمع: عن الصادق لليُّلِّإ هو الشفاعة<sup>(٢)</sup>.

١ ـ هكذا في الأصل، والعبارة غير مفهومة، ولعل الأنسب هكذا: الخير المفرط الكثرة من العلم، والعمل.
 والنبؤة، والكتاب، وشرف الدارين، وبالذرية الطيبة.

٢ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٥٤٥، س ٢٥.
 ٣ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٥٤٥، س ١٧.
 ٤ - تفسير القبّى: ج ٢، ص ٥٤٥، س ٣.

٥٦٦ ..... تفسير الصافي

ولمحبّيك من بعدى(١).

وفي المجمع: عن النبي عَلَيْكُ إِنّه سئل عنه حين نزلت السورة؟ فقال: نهر وعدنيه ربّي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد عليه أُمّتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج القرن (٢) منهم، فأقول: يا ربّ إنّهم من أُمّتي، فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك (٣).

وفي الخصال: عن أمير المؤمنين المنه قال: أنا مع رسول الله عَلَيْهُ ومعي عترتي على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا، وليعمل عملنا، فإنّ لكلّ أهل بيت نجيباً، ولنا نجيب، ولنا شفاعة، ولأهل مودّتنا شفاعة، فتنافسوا في لقائنا على الحوض فإنّا نذود عنه أعداءنا، ونسق منه أحبّاءنا وأولياءنا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، حوضنا فيه مشعبان (٤) ينصبّان من الجنّة، أحدهما من تسنيم (٥)، والآخر من معين، على حافتيه الزعفران، وحصاه

١ ـ الأمالي للشيخ الطوسي: ص ٦٩ ـ ٧٠، ح ١٠٢ / ١١، المجلس الثالث.

أقول: ومن هنا قال الشاعر:

إنّ في الجـنّة نهــراً مــن لبن لعـــلي وحســـين وحســن كـــل مــن كــان محــبّاً لهــم يدخل الجنّة من دون حــزن

٢ \_ الإختلاج: الجذب والنزع، والقرن من الناس: أهل زمان واحد. منه نَيُّخُ.

٣-مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٥٤٩، س ١٨.

أقول: وجاء في صحيح البخاري: ج ٧، ص ٢٠٧، عن أنس، عن النبي عَيَّالَهُ، قال: ليردن علي أساس مسن أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهكذا في نفس الصفحة: عن سهل بن سعد، قال: قال النبي عَلَيْلُهُ: إني فرطكم على الحوض من مرّ عليّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً، ليردن عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني مم يحال بيني وبينهم، قال أبو حازم: فسمعني النعان بن أبي عيّاش، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم، فقال: اشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنّهم متى، فيقال: إنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً لمن غيّر بعدى.

ونحوه عن سهل بن سعد ج ٨. ص ٨٧. وغير ذلك من الروايات في أبواب مختلفة الدالّــة عـــلى أنّ بــعض أصحابه ﷺ ارتدّوا وانقلبوا على أعقابهم القهقرى.

٤ ـ هكذا في الأصل، وفي المصدر: [حوضنا مترع فيه مثعبان]. وحوض ترع ـ بالتحريك، ومترع ـ : أي مملوء. لسان العرب: ج ٢، ص ٩٧، لسان العرب: ج ٢، ص ٩٧، مادة «ترع». والثعب: مسيل الوادي والجمع: ثعبات. لسان العرب: ج ٢، ص ٩٧، مادة «ثعب».

٥ ـ تسنيم: هو عين في الجنّة، وهو أشرف شراب في الجنّة، وقيل: هو نهر يجري في الهواء وينصب في أواني أهل الجنّة بحسب الحاجة. مجمع البحرين: ج ٦، ص ٩٢، مادة «سنم».

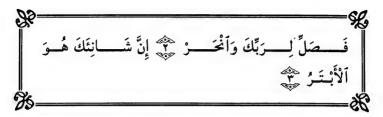

اللؤلؤ وهو الكوثر(١).

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾: فدم على الصلاة.

﴿ وَ ٱثْخُرُ ﴾: في المجمع: عن الصادق الله هو رفع يديك حذاء وجهك (٢).

وفي رواية: فقال بيده هكذا، يعني استقبل بيده حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة (٣) وعن أميرالمؤمنين الله لمّانزلت هذه السورة قال النبي عَمَّالله لجبر ئيل الله: ماهذه النحيرة التي أمرني بها ربّي؟ قال: ليست بنحيرة، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت، وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في الساوات السبع، فإنّ لكل شيء زينة، وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة (٤).

وفي الكافي: عن الباقر على إنه سئل عنه فقال: النحر: الإعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره (٥).

أقول: وفي تفسير العامّة: إنّ المراد بالصلاة صلاة العيد، وبالنحر: نحر الهدي والأضحية (٦).

﴿إِنَّ شَانِئُكَ ﴾: مبغضك.

﴿ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾: الذي لا عقب له، إذ لا يبقى له نسل، ولا حسن ذكر، وأمّا أنت فتبقى ذريّتك، وحسن صيتك، وآثار فضلك إلى يوم القيامة، ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف.

١ ـ الخصال: ص ٦٢٤، س ١٨، ح ١٠، باب ٤٠٠ ـ علّم أمير المؤمنين ﷺ أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب كما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. ٢ ـ جمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٥٠. س ٧.

٣- مجمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٥٥٠، س ٨. ٤- محمع البيان: ج ٩-١٠، ص ٥٥٠، س ١١.

٥ ـ الكافي: ج ٣، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧، ح ٩، باب القيام والقعود في الصلاة.

٦\_أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٧٨، س ١٨.

القتي: قال: دخل رسول الله عَيَّالُهُ المسجد، وفيه عمروبن العاص، والحكم بن العاص، فقال عمرو: فقال عمرو: فقال عمرو: إنَّ بأبا الأبتر، وكان الرجل في الجاهليّة إذا لم يكن له ولد سمّي أبتر، ثمّ قال عمرو: إنَّ لأشنئ محمّداً أي أبغضه، فأنزل الله على رسوله السورة «إنَّ شَانِثَكَ» أي مبغضك «هُوَ الْأَبْتَرُ» يعنى لا دين له ولا نسب(١).

في ثواب الأعمال (٢)، والمجمع: عن الصادق الله من كانت قراءته «إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ» في فرائضه ونوافله، سقاه الله من الكوثريوم القيامة، وكان محدثه عند رسول الله ﷺ في أصل طوبي (٣).

١ \_ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٥، س ٤.

ر - ثواب الأعمال: ص ١٢٦ - ١٢٧، ثواب قراءة سورة الكوثر.

٣\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٤٨، في فضلها.

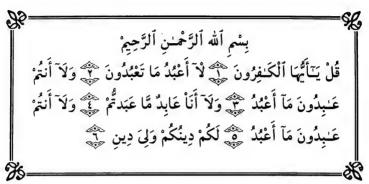

سورة الكافرون: وتسمّى سورة الجحد، وعن ابن عبّاس وقتادة أنّها مدنيّة، وهي ست آيات بالاجماع.

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ \* لا آ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلا آَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ \* وَلا آَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ \* وَلا آَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي الْعَبْدُ \* وَلا آَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينِ \* الا تتركونه ولا أتركه. في الأمالي: إنّ نفراً من قريش اعترضوا لرسول الله عَلَيْهُ منهم عتبة بن ربيعة، وأميّة بن خلف، والوليد بن المغيرة، والعاص بن سعد، فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشرك نحن وأنت في الأمر، فإن يكن الذي نحن عليه الحق فقد أخذت بحظّك منه، وإن يكن الذي أنت عليه الحق فقد أخذنا بحظّنا منه، فأنزل الله تبارك وتعالى السورة (١٠).

قيل في سبب التكرير: أنّ الأوّل فيا يستقبل، فإنّ «لا» لا تدخل إلّا على مضارع بمعنى الإستقبال، والثاني في الحال أو فها سلف (٢).

١ ـ الأمالي للشيخ الطوسي: ص ١٩ ـ ٢٠، ح ٢٢/ ٢٢، المجلس الأوّل.

٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٧٩، س ٦؛ وأنظر تفسير الكشّاف: ج ٤. ص ٨٠٨.

والقتي: سأل أبو شاكر الديصاني أبا جعفر الأحول عن ذلك، قال: فهل يتكلّم الحكيم عثل هذا القول، ويكرّره مرّة بعد مرّة، فلم يكن عند الأحول في ذلك جواب، فدخل المدينة فسأل الصادق الله عن ذلك فقال: كان سبب نزولها وتكرارها أنّ قريشاً قالت لرسول الله عَلَيْ : تعبد إلهنا سنة، ونعبد إلهك سنة، وتعبد إلهنا سنة، ونعبد إلهك سنة، فأجابهم الله عمل ما قالوا، الحديث (١).

في ثواب الأعمال (٢)، والجمع: عنه المنه من قرأ «قُلْ يَتَأَيَّهَا ٱلْكَنفِرُونَ» و «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ» في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولد، وإن كان شقيّاً محيى من ديوان الشعداء، وأثبت في ديوان السعداء، وأحياه الله سعيداً، وأماته شهيداً وبعثه شهيداً (٣).

وفي المجمع (٤)، والكافي: عنه الله قال: كان أبي يقول: «قُلْ يَــَاأَيُّهَــا ٱلْكَـــفِرُونَ» ربع القرآن (٥). وزاد في المجمع: وكان إذا فرغ منها قال: أعبد الله وحده أعبد الله وحده (٢). وفيه (٧)، والقمّى: عنه الله: إذا فرغت منها فقل: ديني الإسلام ثلاثاً (٨).

١ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٤٥، س ١٢. وفي نهاية الحديث: قال أبو شاكر: هذا ما حمله الإبل من الحـجاز.
 كناية عن أخذ العلم من أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق المنتخط.

٢ ــ ثواب الأعمال: ص ١٦٧، ح ١، باب ثواب قراءة سورة «قُلْ يَنْأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ» و«قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ».

٣ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٥١، في فضلها.

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٥٥١، في فضلها.

٥ \_ الكافى: ج ٢، ص ٦٢١، ح ٧، باب فضل القرآن.

٦\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٥١، في فضلها.

٧ ـ مجمع البيان: ج ٩ ـ ١٠، ص ٥٥١، في فضلها. وفيه: «فقل: ديني الإسلام ثلاث مرّات».

٨ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٤٦، س ٣. وفيه: «وكان أبو عبدالله عليه الله المالة عليه المارة من قراءتها يقول: ديني الإسلام» ثلاثاً.

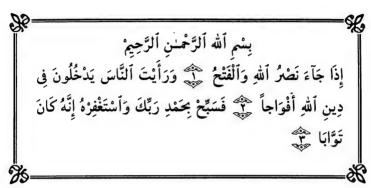

سورة النصر: مدنيّة، وهي ثلاث آيات بالإجماع.



﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ ﴾: إيّاك على أعدائك.

﴿وَ ٱلْفَتْحُ ﴾: فتح مكّة.

﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَفْـوَاجـاً ﴾: جمـاعات، كأهـل مكّـة، والطائف، واليمن، وسائر قبائل العرب.

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾: فنزّهه حامداً له على أن صدق وعده.

﴿وَٱسْتَغْفِرْهُ﴾: هضاً لنفسك أو لاُمّتك.

﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾: رحياً، القمّي: قال: نزلت بمنى في حجّة الوداع، فلمّا نزلت قال رسول الله عَلِيلَيُّ: نعيت إلى نفسى (١).

قيل: ولعلّ ذلك لدلالتها على تمام الدعوة، وكمال أمر الدين (٢).

٥٧٢ ...... تفسير الصافي

وفي الكافي<sup>(١)</sup>، والعيون: عن الصادق ﷺ إنّ أوّل ما نزل: «ٱقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» وآخره: «إذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ»<sup>(٢)</sup>.

وفي المجمع: عن أمّ سلمة، قالت: كان رسول الله عَيَّيَا أَنْهُ بآخره ولا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلّا قال: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فسألناه عن ذلك، فقال عَيَّيَا أَنْهُ: إنّى أمرت بها، ثمّ قرأ هذه السورة (٣).

في ثواب الأعمال (٤)، والمجمع: عن الصادق الله من قرأ «إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ» في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه، وجاءه يوم القيامة ومعه كتاب ينطق، قد أخرجه الله من جوف قبره، فيه أمان من جسر جهنم، ومن النار، ومن زفير جهنم، فلا يمرّ على شيء يوم القيامة إلا بشّره وأخبره بكلّ خير حتى يدخل الجنّة، ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمن، ولم يخطر على قلبه (٥).

١ \_ الكافي: ج ٢، ص ٦٢٨، ح ٥، باب النوادر. ٢ \_ عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ٦، ح ١٢، باب ٣٠.

٣\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٥٤، س ١٩.

٤\_ ثواب الأعهال: ص ١٢٧، ح ١، باب ثواب قراءة سورة النصر.

٥ \_ مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٥٥٣، في فضلها.

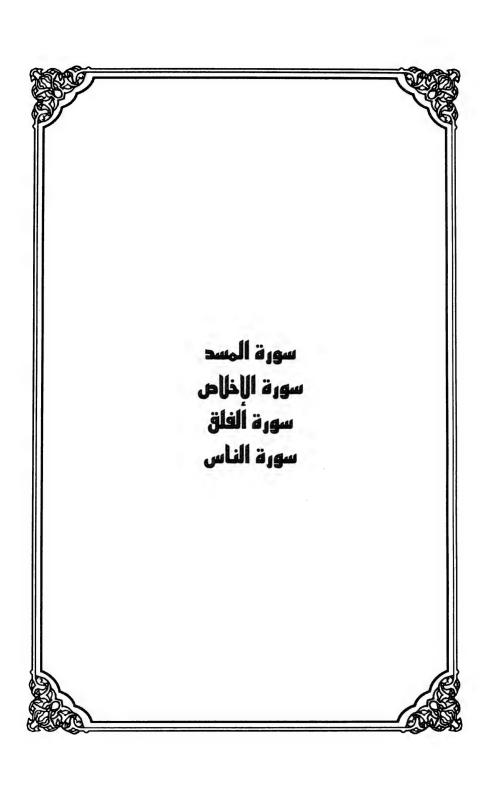

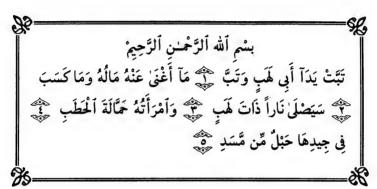

سورة المسد: وتسمّى سورة أبي لهب، مكيّة، خمس آيات بالإجماع.



﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ ﴾: أي خسرت وهلكت، فإنّ التباب: خسران يؤدّي إلى الهُلاك. قيل: أريد بيديه نفسه، كقوله: «وَلاَ تلْقُواْ بِأَيْدِيكُم إِلَىٰ ٱلتَّهُلُكَةِ»(١)(٢).

وقيل: بل المراد دنياه واُخراه <sup>(٣)</sup>.

﴿وَتُبُّ ﴾: إخبار بعد إخبار، أو دعاء عليه بعد دعاء.

﴿ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾: حين نزل به التباب. قيل: أنّه مات بالعدسة (٤)

بعد وقعة بدر بأيّام معدودة، وترك ثلاثاً حتّى أنتن، ثمّ استؤجر بعض السودان فدفنوه (٥).

﴿ سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ \* وَٱمْرَأَتُهُ \*: وهي أُمّ جميل، أخت أبي سفيان.

﴿ مُمَّالَةً ٱلْخَطَبِ ﴾: قيل: يعني حطب جهتم، فإنَّها كانت تحمل الأوزار بمعاداة

١ ـ البقرة: ١٩٥. ٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٨٠. س ١٨.

٣\_أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٨٠، س ٢٠.

٤ العدسة: هي بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالباً. لسان العرب: ج ٩، ص ٨١، مادة «عدس».

٥\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٨١، س ٧.

الرسول ﷺ، وتحمل زوجها على إيذائه (١١). وقيل: بل أُريد به حزمة الشوك والحسك كانت تحملها فتنثرها بالليل في طريق رسول الله ﷺ (٢). وقرئ بالنصب على الشتم.

## ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ ﴾: أي ممّا مسدَ، أي فتل يعني من نار.

القمّي: «تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ» قال: أي خسرت لمّا اجتمع مع قريش في دار الندوة وبا يعهم على قتل محمّد رسول الله عَلَيْلَهُ، وكان كثير المال، فقال الله: «مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَىٰ نَارً ذَاتَ لَهَبٍ» عليه فتحرقه، «وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ» قال: كانت أمّ جميل بنت صخر وكانت تنم على رسول الله عَلَيْلُهُ وتنقل أحاديثه إلى الكفّار «حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ» أي احتطبت على رسول الله عَلَيْلُهُ «في جِيدِهَا» أي في عنقها، «حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ» أي من نار، قال: وكان اسم أبي لهب عبد مناف، فكنّاه الله لأنّ منافاً صنم يعبدونه (٣).

وفي الجمع: في قوله تعالى: «وَأَنذِرْ عَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ» (٤) عن ابن عبّاس قال: لّا نزلت هذه الآية صعد رسول الله عَلَيْهُ على الصفا فقال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: مالك، قال: أرأيتكم إن أخبر تكم أنّ العدوّ مضبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدّقوني؟ قالوا: بلى، قال: فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال أبو لهب: تبّاً لك ألهذا دعوتنا جميعاً، فأنزل الله عزّ وجلّ: «تَبَّتْ يَدَا آ أَبِي لَهُب وَتَبَّ» السورة (٥).

وفي قرب الإسناد: عن الكاظم الله في حديث آيات النبي الله قال: ومن ذلك أنّ أمّ جميل إمرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبت، ومع النبي الله أبو بكر بن أبي قحافة، فقال: يا رسول الله الله هذه أمّ جميل محفظة أي مغضبة، تريدك، ومعها حجر تريد أن ترميك به، فقال: إنّها لا تراني، فقالت لأبي بكر: أين صاحبك قال: حيث شاء الله ،قالت: لقد جئته ولو أراه لرميته، فإنّه هجاني، واللات والعزى إني لشاعرة، فقال أبو بكر: يا رسول الله لم ترك، قال: لا، ضرب الله بيني وبينها حجاباً (٢٠). في ثواب الأعهال (٧)، والجمع: عن الصادق الله قال: إذا قرأتم «تَبَّتْ يَدَا أَبِي هَبَ وَتَبّ » فادعوا على أبي لهب فإنّه كان من المكذّبين بالنبي عَيَالَيْهُ وبما جاء من عند الله تعالى (٨).

١ و ٢ ـ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٨١، س ٩ و ١١.

٣ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٨، س ٣. ٤ ـ الشعراء: ٢١٤.

٥- مجمع البيان: ج٧-٨، ص٢٠٦، س٢٦.

٧\_ ثوابالأعمال:ص١٢٧م-١،باب ثواب قراءة سورة تبّت. ٨ مجمع البيان: ج٩ \_ ١٠. ص٥٥٨. في فضلها.

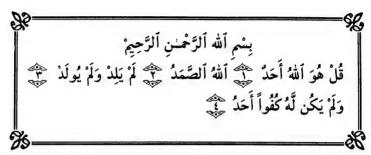

سورة الإخلاص: مكيّة، وقيل: مدنيّة، وسمّيت سورة التوحيد، وهي خمس آيات.



﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ \* اللّٰهُ ٱلصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُى: وقرئ «كفواً» بالتسكين وبالتحريك وقلب الهمزة واواً.

القمّي: وكان سبب نزولها أنّ اليهود جاءت إلى رسول الله عَلَيْنَا فَقَالَت له: ما نسبة ربّك، فأنزل الله (١٠).

وفي الكافى (٢)، والتوحيد: عن الصادق الله عَلَيْ قال: إنّ اليهود سألوا رسول الله عَلَيْلُهُ فَقَالُوا: أنسب لنا ربّك، فلبث ثلاثاً لا يجيبهم، ثمّ نزلت: «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ» إلى آخرها (٣).

وفي التوحيد: عن الباقر المله في تفسيرها قال: «قُلْ» أي أظهر ما أوحينا إليك ونبّأناك به بتأليف الحروف التي قرأناها لك، ليهدي بها من «أَلْقَىٰ ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» (٤)، وهو اسم مكتى مشار به إلى غائب «فالهاء» تنبيه على معنى ثابت، و«الواو» إشارة إلى الغائب عن الحواس، كما أنّ قولك: «هذا» إشاة إلى المشاهد عند الحوّاس، وذلك أنّ الكفّار نبّهوا عن آلهتهم

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٤٨، س ١٢. ٢ ـ الكافى: ج ١، ص ٩١، ح ١، باب النسبة.

٣ ـ التوحيد: ص ٩٣، ح ٨، باب ٤ ـ معنى «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ».

٤\_ق: ٣٧.

بحرف إشارة إلى المشاهد (١) المدرك، فقالوا: هذه آلهتنا المدركة المحسوسة (٢) بالأبصار، فأشر أنت يا محمّد إلى إلنهك الذي تدعو إليه حتى نراه وندركه ولا نأله فيه، فأنزل الله تبارك وتعالى: «قُلْ هُوَ» فالهاء تثبيت للثابت، والواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار ولمس الحواس، وأنّه تعالى عن ذلك، بل هو مدرك الأبصار، ومبدع الحواس (٣).

ثمّ قال الله الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن درك ماهيّته، والإحاطة بكيفيّته، ويعتمه، والإحاطة بكيفيّته، ويقول العرب: ألِهَ الرجل إذا تحيّر في الشيء فلم يحط به علماً، ووله: إذا فزع إلى شيء ممّا يحذره ويخافه، والإله هو المستور عن حوّاس الخلق (٤).

قال على الأحد الفرد المتفرّد، والأحد والواحد بمعنى واحد، وهو المتفرّد الذي لا نظير له، والتوحيد: الإقرار بالوحدة، وهو الإنفراد، والواحد المتباين الذي لا ينبعث من شيء، ولا يتحد بشيء، ومن ثمّ قالوا: إنّ بناء العدد من الواحد، وليس الواحد من العدد لأنّ العدد لا يقع على الإثنين، فمعنى قوله: «الله أحد» أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه، والإحاطة بكيفيّته، فرد بإلهيّته، متعال عن صفات خلقه (٥).

قال الله وحد ثني أبي زين العابدين، عن أبيه الحسين بن علي الهي أنّه قال: «الصَّمَد»: الذي لا جوف له، و«الصَّمَدُ»: الذي قد انتهى سؤدده، و«الصَّمَدُ»: الذي لا يأكل ولا يشرب، و«الصَّمَدُ»: الذي لا ينام، و«الصَّمَدُ»: الدائم الذي لم يزل ولا يزال (٦).

قال ﷺ: كان محمّد بن الحنفيّة يقول: «ٱلصَّمَدُ»: القائم بنفسه، الغني عن غيره، وقال غيره «ٱلصَّمَدُ»: المتعالي عن الكون، والفساد، و«ٱلصَّمَدُ»: الذي لا يوصف بالتغاير (٧).

قال على السيّد المطاع الذي ليس فوقه آمر، ولا ناه (^).

١\_وفي نسخة: [الشاهد]. ٢\_وفي نسخة: [المحسوسة المدركة].

٣\_التوحيد: ص ٨٨، ح ١، باب ٤\_معنى «قُلْ هُوَ أَللهُ أَحَدٌ».

٤ - التوحيد: ص ٨٩، ذيل حديث ٢، باب ٤ - معنى «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ».

٥ - التوحيد: ص ٩٠، ذيل حديث ٢، باب ٤ - معنى «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ».

٦\_التوحيد: ص ٩٠، ح ٣، باب ٤\_معنى «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ».

٧ ـ التوحيد: ص ٩٠، ذيل حديث ٣، باب ٤ ـ معنى «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ».

٨ ـ التوحيد: ص ٩٠، ذيل حديث ٣، باب ٤ ـ معنى «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ».

قال: وسئل على بن الحسين المَيِّ عن «ٱلصَّمَدُ» فقال: «ٱلصَّمَدُ»: الذي لا شريك له، ولا يؤوده حفظ شيء، ولا يعزب عنه شيء (١).

قال الراوي: قال زيد بن على الله: «ألصَّمَدُ»: الذي إذا أراد شيئاً قال له: «كُنْ فَيَكُونُ» (٢)، و «ألصَّمَدُ»: الذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً، وأشكالاً وأزواجاً، وتفرّد بالوحدة بلا ضدّ، ولا شكل، ولا مثل، ولا ندّ (٣).

قال: وحدَّثني الصادق، عن أبيه المَيْكَ، إنَّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي المِيَكِ، يسألونه عن «الصَّمَدُ»: فكتب إليه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أمّا بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه، ولا تتكلّموا فيه بغير علم، فقد سمعت جدّي رسول الله على الله يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوّا مقعده من النار، وأن الله سبحانه قد فسر «الصّمَدُ» فقال: «أمّ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن قد فسر «الصّمَدُ» فقال: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَدُ فَالًا الله فقال: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَدُ كُفُواً أَحَدُ» «لَمْ يَلِدْ»: لم يخرج منه شيء كثيف كالولد، وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين، ولا شيء لطيف كالنفس، ولا تنشعب منه البدوات، كالسنة، والنوم، والحظرة، والمهجة، والضحك، والبكاء، والخوف، والرجاء، والرغبة، والسأمة، والجوع، والشبع، تعالى عن أن يخرج منه شيء، وأن يتولّد منه شيء كثيف أو لطيف، «وَلَمْ يُولَدْ»: ولم يتولّد من شيء، ولم يخرج من شيء كما يخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء، والدابّة من الدابّة، والنبات من الأرض، والماء من الينابيع، والثمار من الأشجار، ولاكها تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين، والسمع من الأذن، والشمّ من الأنف، والذوق من الفمّ، والكلام من اللسان، والمعرفة والتمييز من القلب، وكالنار من الحجر لا، بل هو والذوق من الفمّ، والكلام من اللسان، والمعرفة والتمييز من القلب، وكالنار من الحجر لا، بل هو الله السمد الذي لا من شيء، ولا في شيء، ولا على شيء، مبدع الأشياء وخالقها، ومنشيء الأشياء بقدرته، يتلاشي ما خلق للفناء بمشيئته، ويبق ما خلق للبقاء بعلمه، فذلكم «ألله الأشياء بقدرته، يتلاشي ما خلق للفناء بمشيئته، ويبق ما خلق للبقاء بعلمه، فذلكم «ألله الشيء بقدرته، يتلاشي ما خلق للفناء بمشيئته، ويبق ما خلق للبقاء بعلمه، فذلكم «ألله الشهرية والتميه ويبق ما خلق للماء من الكمة ويفي ما خلق للماء من المحمد الذي هو المحمد الذي هو المحمد الذي المحمد المحمد فذلكم والمحمد الله المحمد الذي هو المحمد الذي المحمد الذي المحمد الذي المحمد الذي المحمد المحمد المحمد الذي المحمد المحم

١ ـ التوحيد: ص ٩٠، ذيل حديث ٣، باب ٤ ـ معنى «قُلْ هُوَ اَللهُ أَحَدٌ».

۲ ـ يَس: ۸۲.

٣\_التوحيد: ص ٩٠، ح ٤. باب ٤\_معنى «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ».

ٱلصَّمَدُ» الذي «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ»، «عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ» (١)، «وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ» (٢).

قال الراوى: سمعت الصادق الله يقول: قدم وفد من فلسطين على الباقر الله فسألوه عن مسائل فأجابهم، ثمّ سألوه عن الصمد، فقال: تفسيره فيه، «ٱلصَّمَدُ»: خمسة أحمر ف: ف «الألف» دليل على إنّيته، وهو قوله عزّ وجلّ: «شَهِدَ ٱللهُ أَنَّهُ لآ إِلَّا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ» (٣) وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس، و«اللّام»: دليل على إلنهيّته بأنّه هو الله، و«الألف واللام» مدغمان كما لا يظهران على اللسان ولا يقعان في السمع، ويظهران في الكتابة، دليلان على أنَّ إلـٰهيَّته بلطفه خافية، لا تدرك بالحواس، ولا تقع في لسان واصف، ولا أُذن سامع، لأنَّ تفسير الاله هو الذي ألهَ الخلق عن درك ماهيّته وكيفيّته بحسّ أو بوهم، لا بل هـ و مـبدع الأوهام، وخالق الحواس، وإنَّما يظهر ذلك عند الكتابة دليل على أنَّ الله تعالى أظهر ربوبيَّته في إبداع الخلق، وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة، فإذا نظر عبد إلى نفسه لم يـر روحه كما أنّ «لام» الصمد لا تتبيّن ولا تدخل في حاسّة من حواسّه الخمس، فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خني ولطف، فهي تفكّر العبد في ماهيّة الباري وكيفيّته أله فيه وتحبّر، ولم تحط فكرته بشيء يتصوّر له لأنّه عزّ وجلّ خالق الصور، فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنّه عزّ وجلّ خالقهم، ومركّب أرواحهم في أجسادهم، وأمّا «الصاد» فدليل على أنّه عزّ وجلّ صادق، وقوله صدق، وكلامه صدق، ودعا عباده إلى اتّباع الصدق بالصدق، ووعد بالصدق دار الصدق، وأمّا «المم» فدليل على ملكه، وأنّه الملك الحقّ لم يزل ولا يزال ولا يز ول ملكه، وأمّا «الدال» فدليل على دوام ملكه، وأنّه عزّ وجلّ دائم تعالى عن الكون والزوال، بل هو عزّ وجلّ مكوّن الكائنات الذي كان بتكوينه كلّ كائن، ثمّ قال ﷺ: لو وجدت لعلمي الذي أتاني الله عزّ وجلّ حملة لنشرت التوحيد، والإسلام، والإيمان، والدين، والشرائع من الصمد، وكيف لي بذلك ولم يجد جدّى أمير المؤمنين الرا حملة لعلمه حتّى كان يتنفّس الصعداء، ويـقول عـلى

١ \_ الرعد: ٩.

٢\_التوحيد: ص ٩٠\_٩١، ح ٥. باب ٤\_معنى «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ».

٣ \_ آل عمران: ١٨.

المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، فإنّ بين الجوانح منّى علماً جمّاً هاه هاه، ألا لا أجد من يحمله، ألا وإنّي عليكم من الله الحجة البالغة، فـ «لا تَتَوَلُّواْ قَوْماً غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُواْ مِنَ ٱلأَخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَلْبِ ٱلْقُبُورِ »(١).

ثمّ قال الباقر عليه الحمدلله الذي منّ علينا، ووفقنا لعبادة الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحداً، وجنّبنا عبادة الأوثبان حمداً سرمداً وشكراً واصباً، وقوله عزّ وجل: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ»، يقول: «لَمْ يَلِدْ» فيكون له ولد ير ثه ملكه، «وَلَمْ يُولَدْ» فيكون له والد يشركه في ربوبيّته، وملكه، «وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ» فيعازّه (٢) في سلطانه (٣).

و في المجمع: عن أمير المؤمنين عليِّل أنَّه سأله رجل عن تفسير هذه السورة، فقال: «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ» بلا تأويل عدد، «ٱلصَّمَدُ»: بلا تبعيض بدد «أَهْ يَلِدْ»: فيكون موروثاً هالكاً، «وَلَمْ يُولَدْ»: فيكون إلنها مشاركاً، «وَلَمْ يَكُن لَّهُ»: من خلقه «كُفُواً أَحَدُ» (٤٠).

وفي نهج البلاغة: لم يولد فيكون في العزّ مشاركاً <sup>(٥)</sup>.

وفي الكافي: عن السجاد ﷺ إنَّه سئل عن التوحيد، فقال: إنَّ الله عزَّ وجل عـلم أنَّــه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل الله: «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ» والآيات من سورة الحديد إلى قوله: «عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ»(٦) فِن رام وراء ذلك فقد هلك(٧).

وعن الرضا للنِّلا: أنَّه سئل عن التوحيد فقال: كلّ من قرأ «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ» وآمن بها فقد عرف التوحيد، قيل: كيف يقرؤها؟ قال: كما يقرؤها الناس، وزاد فيها: كـذلك الله ربي مر" تىن <sup>(۸)</sup>.

وعن الباقر ﷺ: «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ»: ثلث القرآن<sup>(٩)</sup>.

و في الإكمال: عن أمير المؤمنين للنِّلِج قال: من قرأ «قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ»: مرّة فكأنَّما قرأ ثلث

١ \_المتحنة: ١٣.

٢ ـ و في نسخة: [فينازعه].

٣- التوحيد: ص ٩٢ - ٩٣، ح ٦، باب ٤- معني «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ». وفيه: «فيعاونه في سلطانه».

٤\_مجمع البيان: ج ٩\_٠١، ص ٥٦٦، س ٢٨. ٥ - نهج البلاغة: ص ٢٦٠، الخطبة: ١٨٢.

٦\_الحديد: ١ \_ ٦.

٧ ـ الكافى: ج ١، ص ٩١، ح ٣، باب النسبة.

٨ ـ الكافى: ج ١، ص ٩١، ح ٤، باب النسبة.

٩\_ الكافى: ج ٢، ص ٦٢١، ح ٧، باب فضل القرآن.

٥٨٢ ...... تفسير الصافي

القرآن، ومن قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنّما قرأ القـرآن كلّه(١)

وفي ثواب الأعمال (٢)، والمجمع: عن الصادق ﷺ: من مضى به يوم واحد فصلّى فـيه خمس صلوات ولم يقرأ فيها بـ«قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ» قيل له: يا عبد الله لست من المصلّين (٣).

وعنه الله عن مضت له جمعة ولم يقرأ فيها بـ «قُلْ هُوَ ٱلله أَحَدٌ» ثمّ مات مات على دين أبي لهب (٤).

<sup>\* \* \*</sup> 

١ - إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ٥٤٢، ح ٦، باب ٥٠ - سياق حديث معمر المغربي.

٢ \_ ثواب الأعمال: ص ١٢٧، ح ١، باب ثواب قراءة «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ».

٣- محمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٥٦١، س ١٥. ٤ - محمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٥٦١، س ١٦.



سورة الفلق: مدنيّة في أكثر الأقاويل، وقيل: مكيّة، عدد آيها خمس بالإجماع.



﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾: ما يفلق عنه، أي يفرق عنه، وخصّ عرفاً بالصبح، ولذلك فسّر به.

وفي المعاني: عن الصادق ﷺ إنّه سئل عن الفلق؟ قال: صدع (١١) في النار، فيه سبعون ألف دار، في كلّ دار سبعون ألف بيت، في كلّ بيت سبعون ألف أسود سبعون ألف جرّة سمّ، لابدّ لأهل النار أن يمرّوا عليها (٢).

والقمّي: قال: «ٱلْفَلَقِ»: جبّ في جهنّم، يتعوّذ أهل النار من شدّة حرّه، سأل الله أن يأذن له أن يتنفّس فأذن له فتنفس فأحرق جهنّم، الحديث (٣).

﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾: قيل: خصّ عالم الخلق بالإستعاذة منه لإنحصار الشرّ فيه، فإنّ عالم الأمر خير كلّه (٤).

١ ـ الصدع: الشق في الشيء الصلب. لسان العرب: ج ٧، ص ٣٠٢، مادة «صدع».

٢ \_ معانى الأخبار: ص ٢٢٧، ح ١، باب معنى الفلق.

٣\_تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٤٩، س ١٢.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٨٣، س ٣.



﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ ﴾: ليل عظم ظلامه، كقوله: «إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ» (١). ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾: دخل ظلامه في كلّ شيء.

قيل: خصّ الليل لأنّ المضارّ فيه تكثير، ويعسر الدفع، ولذلك قيل: الليل أخفى للويل (٢).

﴿ وَمِن شَرِّ ٱلنَّقَٰ ثَنْتِ فِي ٱلْعُقَدِ ﴾: من شرّ النفوس، أو النساء السواحر اللَّـواتي يعقدن عقداً في خيوط، وينفثن عليها، والنفث: النفخ مع ريق.

﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾: إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه، فإنّه لا يعود ضرره منه، قبل ذلك إلى المحسود، بل يخصّ به لإغتهامه بسروره.

وفي المعاني مرفوعاً: إنّه قال في هذه الآية: أما رأيته إذا فتح عينيه، وهو ينظر إليك هو ذاك (٣).

قيل: خصّ الحسد بالإستعاذة منه لأنّه العمدة في الإضرار (٤).

في الكافي: عن الصادق الله قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: كاد الحسد أن يغلب القدر (٥٠).

في طب الأُمُّة: عن الصادق اللهِ إنّ جبرئيل اللهِ أتى النبي عَلَيْلُهُ فقال: يا محمّد، قال: لبير لبيك يا جبرئيل، قال: إنّ فلاناً سحرك، وجعل السحر في بئر بني فلان فابعث إليه، يعني البئر أوثق الناس عندك، وأعظمهم في عينيك، وهو عديل نفسك حتّى يأتيك بالسحر، قال: فبعث

١ \_ الفجر: ٧٨.

٢\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٨٣، س ٦.

٣\_معانى الأخبار: ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨، ح ١، باب معنى شر الحاسد إذا حسد.

٤\_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٥٨٣. س ١٥.

٥ \_ الكافى: ج ٢، ص ٣٠٧، ح ٤، باب الحسد.

النبي عَيَّالًا علي بن أبي طالب على ، وقال: انطلق إلى بئر أزوان فإن فيها سحراً سحرني به لبيد ابن أعصم اليهودي فائتني به قال على: فانطلقت في حاجة رسول الله عَيَّالًا فهبطت، فإذا ماء البئر صار كأنّه الجنا(١) من السحر فطلبته مستعجلاً حتى انتهيت إلى أسفل القليب فلم أظفر به ، قال الذين معي: ما فيه شيء فاصعد، قلت: لا والله ما كذبت ولا كذب رسول الله عَيَّالًا ، وما نفسي بيده مثل أنفسكم، يعني رسول الله عَيَّالًا ، ثمّ طلبت طلباً بلطف فاستخرجت حُقاً ١٠٠ فأتيت النبي عَيَّالًا فقال: افتحه، ففتحته وإذا في الحق قطعة كرب النخل في جوفه وتر عليه إحدى عشرة عقدة، وكان جبرئيل على انزل يومئذ بالمعوذتين على النبي عَيَّالًا ، فقال النبي عَيَّالًا الله عن فرغ منها، وكشف الله عز وجل عن نبيّه ما سحر، وعافاه (٣).

وفي رواية: إنّ جبرئيل ومكيائيل أتيا النبي عَيَّلَهُ فجلس أحدهما عن يمينه، والآخر عن شهاله، فقال جبرئيل لميكائيل: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل: هـ و مطبوب (٤)، فـ قال جبرئيل: ومن طبّه، قال: لبيد بن أعصم اليهودي، ثمّ ذكر الحديث (٥).

وعن الصادق الله إنه سئل عن المعوذتين أهما من القرآن؟ فقال: نعم هما من القرآن، فقال الرجل: ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود، ولا في مصحفه، فقال الله: أخطأ ابن مسعود، أو قال: كذب ابن مسعود، هما من القرآن، قال الرجل: فأقرأ بهما في المكتوبة؟ قال: نعم، وهل تدري ما معنى المعوذتين؟ وفي أي شيء أنزلتا؟ إنّ رسول الله عَيَّا شه سحره لبيد بن

١ ـ والجنا: الذهب. القاموس المحيط: ج ٤، ص ٣١٤، مادة جنا». وجاء في بعض النسخ «حـناء» كـما في بحــار الأنوار: ج ٩٢، ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥، ح ٦.

٢- الحق والحقة \_ بالضم \_ .: معروفة، هذا المنحوت من الخشب والعاج وغيره. لسان العسرب: ج ٣، ص ٢٦١.
 مادة «حقق».

٣ ـ طب الأغمّة: ص ١١٣. وفيه: «بئر ذروان»، وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: ج ٤، ص ٣٣٠. س ١٥، مادة «ذرو»: وبئر ذروان بالمدينة، أو هو ذو أروان بسكون الراء، وقيل: بتحريكه أصح.

٤ المطبوب: المسحور، قال أبو عبيدة: طُبَّ أي سُحِرَ، يقال منه \_ رجل مطبوب \_ : أي مسحوز \_ كنوا بالطب
 عن السحر، تفاؤلاً بالبرء، كها كنّوا عن اللذيع، فقالوا: سليم، وعن المفازة: وهي مهلكة، فقالوا مفازة، تـ فاؤلاً
 بالفوز والسلامة. لسان العرب: ج ٨، ص ١١٤، مادة «طبب».

٥ \_ طب الأغة: ص ١١٣.

٨٦٥ ...... تفسير الصافي

أعصم اليهودي، فقال أبو بصير: وما كاد أو عسى أن يبلغ من سحره، قال الصادق الله: بلى كان النبي عَلَيْلُهُ يرى أنّه يجامع وليس يجامع، وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيده، والسحر حق وما سلّط السحر إلّا على العين والفرج، فأتاه جبرئيل فأخبره بذلك، فدعا عليّاً الله وبعثه ليستخرج ذلك من بئر أزوان، وذكر الحديث (١). وروت العامّة ما يقرب من ذلك (٢).

والقمّي: عن الصادق المن الله عَلَيْهُ : كان سبب نزول المعوذتين أنّه وعك (٣) رسول الله عَلَيْهُ فنزل عليه جبرئيل بهاتين السورتين فعوّذه بهما (٤). وفي المجمع ما يقرب منه (٥).

والقمّي: عن الباقر الله قيل له: إنّ ابن مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف، فقال: كان أبي يقول: إنّا فعل ذلك ابن مسعود برأيه، وهما من القرآن (٦٦).

وفي الكافي: عن جابر، قال: أمّنا أبو عبدالله الله في صلاة المغرب فقرأ المـعوذتين، ثمّ قال: هما من القرآن<sup>(٧)</sup>.

في ثواب الأعمال (<sup>٨)</sup>، والمجمع: عن الباقر للسلام قال: من أوتر بالمعوذتين، و«قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ» قيل له: يا عبدالله أبشر فقد قبل الله وترك (٩).

\* \* \*

۲ ـ أنوار التنزيل: ج ۲، ص ۵۸۳، س ۸.

١ ـ طب الأثمّة: ص ١١٤.

٣ ـ الوعك: الحمى، ووعكته الحتى من باب وعد: إشتدّت عليه فهو موعوك. مجمع البحرين: ج ٥، ص ٢٩٨.
 مادة «وعك».

٥\_مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ٥٦٨، في شأن النزول.

٦ ـ تفسير القمّي: ج ٢، ص ٤٥٠، س ١٩. ٧ ـ الكافي: ج ٣، ص ٣١٧، ح ٢٦، باب قراءة القرآن.

٨ ـ ثواب الأعمال: ص ١٢٩، ح ١، باب ثواب قراءة المعوذتين.

٩\_مجمع البيان: ج ٩\_١٠، ص ٥٦٧، في فضلها.

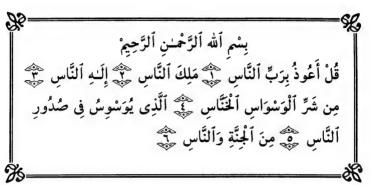

سورة النّاس: مدنيّة، وهي مثل سورة الفلق لأنّها إحدى المعوذتين، وهي ست آيات بلا خلاف.



﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ \* مَـلِكَ ٱلنَّـاسِ \* إِلَــهِ ٱلنَّـاسِ \* مِـن شَرِّ الْوَسُوَاسِ \*: يعني الموسوس، عبر عنه بالوسواس مبالغة.

﴿ ٱلْخِنَّاسِ ﴾: الذي عادته أن يخنس أي يتأخّر إذا ذكر الإنسان ربّه.

القمّى: الخنّاس: اسم الشيطان (١).

﴿ ٱلَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ِ ٱلنَّاسِ ﴾: إذا غفلوا عن ذكر ربّهم.

وَمِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ»: بيان للوسواس. في الكافي (٢)، والعيّاشي: عن الصادق عليه أنّه قال: ما من مؤمن إلّا ولقلبه أذنان في جوفه، أذن ينفث فيها الوسواس الخنّاس، وأذن ينفث فيها الملك، فيؤيّد الله المؤمن بالملك، وذلك قوله: «وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْه» (٣)(٤).

١ ـ تفسير القمّى: ج ٢، ص ٤٥٠، س ٤. ٢ ـ الكافى: ج ٢، ص ٢٦٧، ح ٣.

٣\_المجادلة: ٢٢.

والقتي: عنه ﷺ: ما من قلب إلا وله أذنان على أحدهما ملك مرشد، وعلى الآخر شيطان مفتن، هذا يأمره، وذا يزجره، كذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي كها يحمل الشيطان من الجن<sup>(١)</sup>.

وقد مضى تفسير شياطين الإنس في سورة الأنعام (٢). وقد سبق سبب نزول السورة وثواب تلاوتها في تفسير اُختها (٣).

تم كتاب الصافي واتفق لتاريخ «عام تمامه هذا الكلام» وكان التمام «في آخر العام» والحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته ومن انتفع بمواعظه، وفرغ من تسويده مؤلّفه أقل العباد عملاً، وأكثرهم زللاً، وأعظمهم رجاءاً وأملاً، المسيء الملقّب بمحسن محمّد بن مرتضى غفر الله له ذنوبه، وستر عيوبه، وكفّر عنه سيئاته، وضاعف حسناته، وحشره مع محمّد وأهل بيته المعصومين، وفي زمرتهم في عليين وجعلهم شفعاءه في يوم الدين، وعمّم نفع هذا الكتاب الذي هو في تفسير القرآن عهاد وسناد لأولي الألباب عامّة الطلّاب، وأشرك مؤلّفه في أجر انتفاعهم من غير أن ينقصهم من الأجر والثواب، إنّه بالإجابة جدير، وهو على كلّ شيء قدير.

هذا وقد تم بعون الله ومنه تحقيق هذا الكتاب ومقابلته مع النسخة الخطية، وتصحيحه واستخراج مصادره، وأقواله، وشرح مفرداته، وإخراجه بهذه الحلة القشيبة خلال أربعة أعوام، وكان ذلك في ليلة العيد، الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ١٤١٨ هـ.

قم المقدّسة السيد محسن الحسيني الأميني

\* \* \*

۱ \_ تفسير القمّى: ج ۲، ص ٤٥٠، س ٧.

٢ ـ ذيل الآية: ١١٢، أنظر ج ٣، ص ٨٦ ـ ٨٧ من كتابنا تفسير الصافي.

٣ ـ ذيل سورة الفلق.

# الفهرس

#### ﴿ سورة الطور ﴾

(OY)

| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
|------------|-----------|------------|-----------|
| ١٣         | ٢١_٢٧     | <b>v</b>   | ٤ _ ١     |
| ١٤         | ۲۷_۳۲     | <b>A</b>   | V_0       |
| ١٥         | ۸۳_۲3     | ٩          | ١٥_٨      |
| ٠٦         | ٤٧_ ٤٣    | ١٠         | ۲۱_۱٦     |
| ١٧         | ٤٩_٤٨     | 17         | ۲7_۲۲     |

## ﴿ سورة النجم ﴾

(04)

| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
|------------|-----------|------------|-----------|
| ٣٧         | ۲۲_۳۱     | ۲۱         | ٤_\       |
| ٣٩         | ۲۷_۳۳     | ٢٣         | ٩_0       |
| ٤٠         | ۸۳_۱٤     | ۲۹         | ١٢_١٠     |
| ٤١         | £V_£Y     | ٣١         | 10_17     |
| ٤٢         | ۸۸_۳۰     | ٣٢:        | r/_\/     |
| ٤٣         | 30_70     | ٣٤         |           |
| ٤٤         | V0_7F     | ٣٥         | ٢٦_٢٣     |
|            |           | ٣٦         |           |

٥٩٠ - تفسير الصافي

## ﴿ سورة القمر ﴾

(0)

| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
|------------|-----------|------------|-----------|
| ٥٤         | ٣٣_٢٧     | ٤٧         | 1         |
| 00         | ۳۷_۳٤     | ٤٨         | ٦_Y       |
| ۰٦         | ££_٣٨     | ٤٩         | 9 _ V     |
| ٥٧         | ٤٩_٤٥     | 0 •        | ١٤_١٠     |
| ٥٨         | 07_0+     | ٥١         | ١٩_١٥     |
| ٥٩         | 00_07     | ٥٢         | ٢١_٢٠     |
|            |           | ٥٣         | 77_77     |
|            | × .'      | 1 3 4 4 2  |           |

#### ﴿ سورة الرحمـٰن ﴾

(00)

|            |           | •          |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
| ٧٣         | ٤٤_٤٠     | ٦٣         |           |
| ٧٤         | ٥٤_٤٥     | ٦٤         | ١٢_٧      |
| ٧٥         | 700       | ٠٦٦        | 10_17     |
| ٧٦         | 17_71     | ٦٧         | 77        |
| <b>VV</b>  | ٦٨_٦٣     | ٦٨         | ۲٦_٢٣     |
| ٧٨         | PF_7Y     | ٦٩         | ٢٩_٢٧     |
| ٧٩         | V7_V٣     | ٧٠         | ٣٣_٣٠     |
| ۸٠         | VA_VV     | ٧١         | ٣٥_٣٤     |
|            |           | ٧٢         | ٣٩_٣٦     |

## ﴿ سورة الواقعة ﴾

(07)

| رقم الصفحة                            | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ٩٦                                    |           | ۸٥         | ٣_١       |
| ٩٧                                    | 17_71     | ٢٨         | 3_7/      |
| ٩٨                                    | ۸۲_۲۷     | <b>AA</b>  | ١٨_ ١٣    |
| 99                                    | V1_V£     | ۸۹         | ٢٦_١٩     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٧٩_٧٧     | ٩٠         |           |
| ١٠١                                   | Λ٤_Λ٠     | ٩١         | ٣٣_٣١     |
| 1.7                                   | ٥٨_ ٨٩    | ٩٢         | ٣٦_٣٤     |
| ١٠٣                                   | 98_9•     | 9٣         | ٣٩_٣٧     |
| ١٠٤                                   | 97_90     | ٩٤         | ٤٤_٤٠     |
|                                       |           | 90         | 00_£0     |

## ﴿ سورة الحديد ﴾

(0Y)

| رقم الصفحة | رقم الآية | ر <b>قم الصفحة</b> | رقم الآية |
|------------|-----------|--------------------|-----------|
| 118        | 17_10     | ١٠٧                | ٣_1       |
| ١١٤        | ١٩_١٧     | ١٠٨                | ٤         |
| 117        | <b>Y•</b> | 1.9                |           |
| \\V        | ۲۲_۲۱     | 11•                | ١٠_٩      |
| ١١٨        | ۲۳        | 111                | 17_11     |
| 119        |           | 117                | 18_17     |

| تفسير الصافي |           |            | 097       |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| رقم الصفحة   | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
| ١٢٣          | ٢٩        | 171        | ۲۷_۲٦     |
|              |           | 177        | ٢٨        |
|              | مجادلة ﴾  | ﴿ سورة اا  |           |
|              | (0        | ۸)         |           |
| رقم الصفحة   | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
| ١٣٨          | ١٢        | ١٢٧        | ۲_1       |
| 189          | ١٣        | ١٢٨        | ٣_٤       |
| ١٤٠          | ١٧_١٤     | ١٣٠        | ٥         |
| 181          |           | 181        | V_7       |
| 127          | ٢١_٢٠     | ١٣٣        |           |
| 127          |           | ١٣٤        | ١٠_٩      |
|              |           | ١٣٦        | 11        |
|              | الحشر ﴾   | 奏 سورة     |           |
|              | (0        | ۹)         |           |
| رقم الصفحة   | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
| 701          | 12_17     | ۱٤٧        | ۲_1       |
| ۱۵۷          | ١٧_١٥     | 1 2 9      | ٣٣        |
| ١٥٨          |           | ١٥٠        | ٦_٤       |
| 109          |           | 101        | V         |
| ١٦٠          | ٢٤        | ١٥٣        | ٩_٨       |
|              |           | 100        | 11_1.     |

| ٥٩٣        |           |            | الجزء السابع: الفهرس |
|------------|-----------|------------|----------------------|
|            |           |            |                      |
|            | ممتحنة ﴾  | ﴿ سورة ال  |                      |
|            |           | •)         |                      |
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية            |
| ١٧٠        | ١٠_٩      | ١٦٥        | ٨١                   |
| ١٧٢        | 11        | ١٦٦        | Y                    |
| ١٧٤        | ١٢        | 177        | ٤_٣                  |
| ١٧٥        | ١٣        | ١٦٨        | ٥                    |
|            |           | 179        |                      |
|            | الصَّف ﴾  | ﴿ سورة ا   |                      |
|            | 7)        | 1)         |                      |
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية            |
| ١٨٢        |           | ١٧٩        | ٣_١                  |
| ١٨٣        | 17_9      | ١٨٠        | ٥_٤                  |
| ١٨٤        | 18_18     | ١٨١        | ۲                    |
|            | ب عدمعا   | ﴿ سورة ا   |                      |
|            | (7        | <b>Y</b> ) |                      |
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية            |
| •          | ٩         | 1AV        | ٢_١                  |
| 197        |           | ١٨٨        | ٥_٣                  |

۲\_۸ .....

198 .....11

| تفسير الصافي |           |            | 098       |
|--------------|-----------|------------|-----------|
|              | بنافقهن پ | ﴿ سورة الر |           |
|              | , , ,     | ٣)         |           |
| رقم الصفحة   | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
| ۲۰۲          |           | 197        | ٢_١       |
| ۲۰۳          | 11        | ۱۹۸        |           |
|              |           | 199        |           |
|              | ن اختا    | ﴿ سورة ا   |           |
|              | (7        |            |           |
| رقم الصفحة   | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
| <b>711</b>   | 10_18     | Y•V′       | ٣_١       |
| 717          |           | ´ ′Y•A     | V_£       |
| ۲۱۳          | \\_\\     | ۲۰۹        | ٩_٨       |
|              |           | ۲۱۰        | ١٣_١٠     |
|              | لطلاق ﴾   | ﴿ سورة ا   |           |
|              | (7)       | 0)         |           |
| رقم الصفحة   | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
| ۲۲۳          |           | Y1V        | ١         |
| 778          | ١١_٧      | Y19        | Υ         |
| ۲۲٦          | ١٢        | YY•        | ٣٣        |
|              |           |            |           |

| 090                    |           |                       | الجزء السابع: الفهرس |
|------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
|                        |           | <b>ب سورة ا</b><br>۲) |                      |
| 7-: all 8              |           | رقم الصفحة            | 7 ŠH 2               |
| رقم ا <b>لصفحة</b><br> | •         |                       | رقم الآية .          |
|                        |           | ۲۳۱                   |                      |
| YYX                    |           |                       | ٣_٢                  |
| Y <b>r9</b>            | ١٢١١      |                       |                      |
|                        |           | ۲۳٥                   |                      |
|                        |           |                       |                      |
|                        |           | alam 🌶                |                      |
|                        | 7)        | <b>Y</b> )            |                      |
| رقم الصفحة             | رقم الآية | رقم الصفحة            | رقم الآية            |
| 729                    | Y•_\A     | 727                   | ٢_١                  |
| ۲٥٠                    | ۲۲_۲۱     | 722                   | ٣                    |
| 701                    | ۲۷_ ۲۳    | 720                   | ٥_٤                  |
| Y0Y                    | ۸۷_۴۲     | Y£7                   |                      |
| 70°                    | ٣٠        | Y & V                 | 18_11                |
|                        |           | YEA                   | ١٧_١٥                |
|                        |           |                       |                      |
|                        | القلم ﴾   | ﴿ سورة                |                      |
|                        |           | ۸)                    |                      |
| رقم الصفحة             | رقم الآية | رقم الصفحة            | رقم الآية            |
| Y09                    | 3_7       | YOV                   | ١١                   |
| ۲٦٠                    | \Y_V      | YoA                   | ٣_٢                  |

| تفسير الصاني |                |            | 097       |
|--------------|----------------|------------|-----------|
| رقم الصفحة   | رقم الآية      | رقم الصفحة | رقم الآية |
| ۲٦٦          | ٣٩_٣٣          | 177        | 10_17     |
| ۲٦٧          | ٤٣_٤٠          | Y7Y        | 19_17     |
| Y79          | ٤٨_٤٤          | ۲٦٣        | ٠٠ـ٢٦     |
| YV•          | 07_£9          | Y78 :      | ٣٢_٢٧     |
|              | الحاقّة ﴾      | ﴿ سورة ا   |           |
|              | (7             | 4)         |           |
| رقم الصفحة   | رقم الآية      | رقم الصفحة | رقم الآية |
| ۲۸۰          | ٢٥_٢١          | YV0        | ٥_1       |
| YA1          | 77_77          | ۲۷٦        | Γ Ρ       |
| YAY          | ٣ <b>٨_</b> ٣٣ | YVV        | ١٢_١٠     |
| ۲۸۳          | ٤٦_٣٩          | YYA        | ١٧_١٣     |
| YAE          | V3_70          | YV9        | Y\A       |
|              | ﴿ يالحما       | ﴿ سورة ا   |           |
|              | (Y             | •)         |           |
| رقم الصفحة   | رقم الآية      | رقم الصفحة | رقم الآية |
| ۲۹٤          | ٣٤_٢٨          | YA9        | ٢_١       |
| 790          | ٣٩_٣٥          | Y9         | ٣_ ٤      |
| ۲۹٦          | ٤٣_٤٠          | 791        | ١٢_٥      |
| Y9V          | ££             | 797        | ۲۲_۱۳     |
|              |                | 798        |           |

| 09Y | الجزء السابع: الفهرس |
|-----|----------------------|
|-----|----------------------|

#### ﴿ سورة نوح ﴾

(Y1)

| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
|------------|-----------|------------|-----------|
| ٣٠٤        | ۲۳_۱۸     | ٣٠١        | ٤_١       |
| ٣٠٥        | ٢٥_٢٤     | ٣٠٢        | ١١_٥      |
| ٣٠٦        |           | ٣٠٣        | ١٧_١٢     |

## ﴿ سورة الجنّ ﴾

(YY)

| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
|------------|-----------|------------|-----------|
| ٣١٤        | \\_\\     | ٣٠٩        | ٣_1       |
| ٣١٥        |           | ٣١٠        | ٤_٢       |
| ٣١٦        | ٢٤_٢٢     | ٣١١        | ٩_٧       |
| ۳۱۷        |           | ٣١٢        | ١٣_١٠     |
| ٣١٨        |           | ٣١٣        | 31_71     |

# ﴿ سورة المزَّمِّل ﴾

(٧٣)

| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
|------------|-----------|------------|-----------|
| ٣٢٤        | 11_9      | ٣٢١        | ١ ـ ٤ ـ   |
| ٣٢٥        | 10_17     | <b>TTT</b> | ٥_٢       |
| ٣٢٦        |           | ٣٢٣        |           |

## ﴿ سورة المدَّثِر ﴾

(YE)

| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
|------------|-----------|------------|-----------|
| ٣٣٩        | ٣٩_٣٢     | ٣٣١        | ٤ _ ١     |
| ٣٤٠        | ٤٤_٤•     | <b>TT</b>  | ١٠_٥      |
| ٣٤١        | 07_20     | TTT        | ١٧_١١     |
| TET        | ٣٥_٢٥     | ٣٣٤        |           |
|            |           | TTV        | ۲۱_۲٦     |

#### ﴿ سورة القيامة ﴾

(VO)

| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم ا <b>لصفحة</b> | رقم الآية |
|------------|-----------|--------------------|-----------|
| TE9        | ۲۳_۲۱     | ٣٤٥                | ١_٤       |
| ٣٥٠        | 77_78     | ۳٤٦                | ١١_٥      |
| T01        | ٣٦_٣٣     | ۳٤٧                | 10_17     |
| TOT        | ٧٣_٠٤     | ۳٤۸                | ٢٠_١٦     |

# ﴿ سورة الإنسان ﴾(√7)

| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية |
|------------|-----------|------------|-----------|
| TOA        | ١٠_٩      | ٣٥٥,       | ٢_١       |
| ٣٦٠        | 1٣_11     | ٣٥٦        |           |
| ٣٦١        | 31_71     | TOV        |           |

| <b>099</b> |           |            | الحن ما السابون القهرس |
|------------|-----------|------------|------------------------|
| رقم الصفحة | _         |            | اجرء القابع المهرس     |
| ٣٦٥        | •         | ·          | ٧١ ـ ١٩                |
| ٣٦٦        |           |            | ٢١_٢٠                  |
|            |           |            | ٢٤_٢٢                  |
|            | م سالت ﴾  | ﴿ سورة ال  |                        |
|            | , ,       | Y)         |                        |
| رقم الصفحة | -         | رقم الصفحة | رقم الآية              |
| ٣٧٣        | ٣٦_٣١     | ٣٦٩        |                        |
| ٣٧٤        | ٤٦_٣V     | ٣٧٠        | ١٢_٧                   |
| ٣٧٥        |           | ٣٧١        | ٢٣_ ١٣                 |
|            |           | ٣٧٢        |                        |
|            | النبأ ﴾   | ھ سورة     |                        |
|            |           | <b>(A)</b> |                        |
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية              |
| ٣٨٣        | ٢٣_٢١     | ٣٧٩        |                        |
| ٣٨٤        | ۲۲_ ۲۲_   | ٣٨٠        | ١٠_٤                   |
| ٣٨٥        | ٣٦_٣١     | ٣٨١        | ١٨_١١                  |
| ٣٨٦        | ۲۷_۰۰     | ۳۸۲        |                        |
|            | نازعات ﴾  | ﴿ سورة ال  |                        |
|            | (٧        | (9)        |                        |
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية              |
| ٣٩٤        | ٣٠_٢٣     | ٣٩١        |                        |
| ٣٩٥        | ٣٩_٣١     | ٣٩٢        | 1                      |
| ٣٩٦        | ٤٦_٤٠     | ٣٩٣        |                        |
|            |           |            |                        |

| تفسير الصافي |           |                       | ٦٠٠                                   |
|--------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
|              | € سبح     | alam 🌶                |                                       |
|              | ()        | •)                    |                                       |
| رقم الصفحة   | رقم الآية | رقم الصفحة            | رقم الآية                             |
|              |           | ٣٩٩                   | ٣_1                                   |
| ٤٠٤          | ٢٧_٣٣     | ٤٠٠                   | ٤ ـ ١١                                |
| ٤٠٥          | ٤٢_٣٨     | ٤٠١                   | ۲۲_۱۲                                 |
|              | نگه ب     | ﴿ سورة ال             |                                       |
|              | · • • • • | 1)                    |                                       |
| رقم الصفحة   | رقم الآية | رقم الصفحة            | رقم الآية                             |
| ٤١٢          | ٢١_١٧     | ٤٠٩                   | ·                                     |
| ٤١٣          | 77        | ٤١٠                   | \·_V                                  |
| ٤١٤          | 79_70     | ٤١١                   | 11_                                   |
|              | ` -       | <b>سورة ال</b><br>(۲) |                                       |
| رقم الصفحة   | رقم الآية | رقم الصفحة            | رقم الآية                             |
| ٤١٩          | ١٢_١٠     | ٤١٧                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ٤٢٠          | 19_17     | ٤١٨                   | ٧_٧                                   |
|              |           | <b>سورة اله</b><br>۳) |                                       |
| رقم الصفحة   |           | رقم الصفحة            | رقم الآية                             |
| ٤٢٦          | •         | •                     |                                       |
| £ TV         | ٢١_١٩     | ٤٢٤                   | ٩_٣                                   |

٤٢٥ .....١٤\_١٠

£ 7 \ ..... \ 7 \ \_ 7 \ 7

| ٠٠١        |           |                        | الجزء السابع: الفهرس |
|------------|-----------|------------------------|----------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة             | رقم الآية            |
| ٤٣٠        | 77_77     | ٤٢٩                    | ٣١_٢٨                |
|            | انشقاق ﴾  | ﴿ سورة ال              |                      |
|            | ()        | ٤)                     |                      |
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة             | رقم الآية            |
| ٤٣٦        | ٢١_٢٠     | ٤٣٣                    | ٣_١                  |
| ٤٣٧        |           | ٤٣٤                    | 3_9                  |
|            |           | ٤٣٥                    | ١٩_١٠                |
|            |           | 0)<br><b>glām 🎐</b>    |                      |
| رقم الصفحة |           | رقم الصفحة             | رقم الآية            |
| ٤٤٥        | ,         | ٤٤١                    |                      |
| ٤٤٦        | ٢٢_١٢     | ££7                    | ٤ ـ ٩ ـ ٤            |
|            | ,         | <b>او سورة اا</b><br>م |                      |
| رقم الصفحة | رقم الآية |                        | رقم الآية            |
| '          | •         | ٤٥١                    | •                    |
|            |           | ٤٥٢                    |                      |
|            |           | <b>و سورة ا</b><br>۷)  |                      |
| رقم الصفحة |           | رقم الصفحة             | رقم الآية            |
| ٤٥٩        | \0_A      | ٤٥٧                    | \                    |
|            |           |                        |                      |

| تفسير الصافي   |           |                   |             |
|----------------|-----------|-------------------|-------------|
|                | غاشية ∢   | ﴿ سورة اا         |             |
|                | ()        | ۸)                |             |
| رقم الصفحة     | رقم الآية | رقم الصفحة        | رقم الآية   |
| ٤٦٨            | ٢٢_١٧     | ٤٦٥               |             |
| ٤٦٩            | ٢٦_٢٣     | ٤٦٦               | V_7         |
|                |           | ٤٦٧               |             |
|                | الفجر ﴾   | glam 🌶            |             |
|                | (A        | (4)               |             |
| رقم الصفحة     | رقم الآية | رقم الصفحة        | رقم الآية   |
| ٤٧٦            | ٢٣_١٩     | ٤٧٣               | ١_٤_١       |
| ٤٧٧            | 37:       | ٤٧٤               | ١٢_٥        |
| ٤٧٨            | ٣٠_YV     | ٤٧٥               | 1۸_1٣       |
|                | البلد ﴾   | ﴿ سورة            |             |
|                |           | •)                |             |
| رقم الصفحة     | رقم الآية | رقم الصفحة        | رقم الآية   |
| ٤٨٤            | 17_17     | ٤٨١               | ٣_1         |
| ٤٨٥            | ٢٠_١٧     | ٤٨٢               | 3_5         |
|                |           | ٤٨٣               | ١١_٧        |
|                |           | ﴿ سورة ا          |             |
| ī~; all ā      |           | (1)<br>Tai all 5  | 7 21 2      |
| رقم الصفحة<br> | رقم الآية | رقم الصفحة<br>٤٨٩ | رقم الآية ، |
| <b>6</b> 11    | 10=11     | ٤٩٠               |             |
|                |           | 6 N*              |             |

| ٦٠٣        |           |            | الجزء السابع: الفهرس |
|------------|-----------|------------|----------------------|
|            |           | glam 🌶     |                      |
|            | (9        | 4)         |                      |
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية            |
| ٤٩٨        | ٢١_١٢     | ٤٩٥        | ۳_۱                  |
|            |           | ٢٩٦        | 3_//                 |
|            | لضدی ﴾    | ﴿ سورة ا   |                      |
|            | (9        | ٣)         |                      |
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية            |
| 0.4        | ١١_٩      | ٥٠١        | ٣_1                  |
|            |           | 0 • 7      |                      |
|            | الشرح ﴾   | ägw 🆫      |                      |
|            | (9        | ٤)         |                      |
| رقم الصفحة |           | رقم الصفحة | رقم الآية            |
| ٥٠٨        | •         | 0 · V      |                      |
|            | التين ﴾   | ﴿ سورة     |                      |
|            | (9        | ٥)         |                      |
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية            |
| 017        | •         | ٥١١        | ٣_1                  |
|            |           | ٥١٢        | 3_7                  |
|            | العلق ﴾   | 흊 سورة     |                      |
|            | (9        | ٦)         |                      |
| رقم الصفحة | رقم الآية | رقم الصفحة | رقم الآية            |
| ٥١٦        | ۳-۱۰-۳    | 010        |                      |
| J          |           |            |                      |

| تفسير الصافي       |                      |                     | ٦٠٤       |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| رقم الصفحة         | رقم الآية            | رقم الصفحة          | رقم الآية |
| ٥١٨                | 19_1A                | ٥١٧                 | ١٧_١١     |
|                    | <b>القدر ﴾</b><br>٩) | A) 🏓                |           |
| رقم ال <b>صفحة</b> | رقم الآية            | رقم الصفحة          | رقم الآية |
| ٥٢١                | 0_£                  | ٥١٩                 | ٣_1       |
|                    | البيّنة ﴾<br>٩)      | <b>﴿ سورة</b><br>(۸ |           |
| رقم الصفحة         |                      | رقم الصفحة          | رقم الآية |
| ۰۲۷                |                      | ٥٢٥                 |           |
|                    |                      | ٢٢٥                 | 3_7       |
|                    | , , ,                | 4)<br>4)            |           |
| رقم الصفحة         | رقم الآية            | رقم الصفحة          | رقم الآية |
| ٥٣١                |                      | ٥٢٩                 | ١ ـ ٤ ـ ١ |
|                    |                      | ٥٣٠                 |           |
|                    | عادیات ﴾             | ال 😝 سورة ال        |           |
| رقم الصفحة         | رقم الآية            | رقم الصفحة          | رقم الآية |
| 000                | ١١'_9                | 077                 | ,         |
|                    |                      | ٥٣٤                 |           |

| ٦٠٥        |            |                         | الجزء السابع: الفهرس |
|------------|------------|-------------------------|----------------------|
|            | لقارعة 🔖 🕦 | <b>ب سورة اا</b><br>۱۱) |                      |
| رقم الصفحة |            | رقم الصفحة              | رقم الآية            |
| 0 £ Y      | ١١_٧       | 081                     |                      |
|            |            | <b>ب سورة ال</b><br>۲)  |                      |
| رقم الصفحة |            | رقم الصفحة              | رقم الآية            |
| ٥٤٦        | •          | ٥٤٥                     | ٢_1                  |
|            |            | <b>﴿ سورة ا</b><br>۲۰)  |                      |
|            |            | رقم الصفحة              | رقم الآية            |
|            |            | ٥٤٩                     | ٣_1                  |
|            |            | ﴿ سورة ا                |                      |
|            |            | • £)                    | - <b>~</b> ~ ~ ~     |
| رقم الصفحة | •          | رقم الصفحة<br>دده       | رقم الآية            |
| 007        |            | 001                     | ٤ _ ١                |
|            | الغيل ﴾    | glām 🌶                  |                      |
|            | (1.        | • 0)                    |                      |
|            |            | رقم الصفحة              | رقم الآية            |
|            |            | 007                     | ٥_١                  |
|            |            | ﴿ سورة                  |                      |
|            | (1.        | • ٦)                    | ~                    |
|            |            | رقم الصفحة              | رقم الآية            |
|            |            | ٥٥٩                     | ١ ـ ٤٤               |

| تفسير الصافي   |                  |                     |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                  | ﴿ سورة ال           |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| رقم الصفحة     | ۱۰)<br>رقم الآية | · V)<br>رقم الصفحة  | رقم الآية.         |  |  |  |  |  |  |  |
| ٥٦٢            | V_0              | ٠٦١                 | ٤_1                |  |  |  |  |  |  |  |
|                | کوثر 🔖           | ﴿ سورة ال           |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.4)          |                  |                     |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| رقم الصفحة<br> |                  | رقم الصفحة          | رقم الآية          |  |  |  |  |  |  |  |
| ۰٦٧            | ٣_٢              | 070                 | ······             |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  | ﴿ سورة الد          |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                | ()               | • 4 )               | - ŽII -            |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  | رقم الصفحة<br>٥٦٩   | رقم الآية<br>١ ـ ٦ |  |  |  |  |  |  |  |
|                | النص ک           | ﴿ سورة              |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  | /•)                 |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                | •                | رقم الصفحة          | رقم الآية          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  | ٥٧١                 | · ·                |  |  |  |  |  |  |  |
|                | المسد ﴾          | 🌞 سورة              |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                | ()               | 11)                 |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  | رقم الصفحة          | رقم الآية          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  | ٥٧٥                 | ٥_1                |  |  |  |  |  |  |  |
|                | إخراص ﴾          | ﴿ سورة ا            |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                | ()               | 14)                 | ~                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  | رقم الصفحة<br>بريره | رقم الآية          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  | 0 <b>VV</b>         | 2 <b>-</b> 1       |  |  |  |  |  |  |  |

#### ﴿ سورة الفلق ﴾

(114)

#### ﴿ سورة الناس ﴾

(112)

رقم الآية رقم الصفحة ١-٦-...... ٥٨٧

#### مصادر التحقيق

١ \_ الإحتجاج: لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، منشورات القدس \_ إيران.

٢ \_إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي، منشورات دار الفكر \_بيروت.

٣ \_ إرشاد القلوب: للشيخ أبو محمّد الحسن بن محمّد الديملمي، منشورات الشريف الرضي، إيران \_ قم.

- ٤\_أسباب النزول: للواحدي النيسابوري، منشورات دار ومكتبة الهلال\_بيروت.
  - ٥ \_أسرار الصلاة: للشهيد تأثيرً.

٦ ـ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني، منشورات دار صادر ـ بيروت.

٧ ـ الإعتقادات في دين الإماميّة: للشيخ الصدوق، منشورات محلاتي إيران ـ قم.

٨ اعلام الورى لأعلام الهدى: للشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي، منشورات دار الكتب الإسلامية، إيران \_قم.

٩ \_اقبال الأعمال: للسيد ابن طاووس، منشورات دار الكتب الإسلاميّة، إيران \_طهران.

- ١٠ ـ الأمالي للشيخ الصدوق: منشورات الأعلمي، بيروت ـ لبنان.
  - ١١ ـ الأمالي للشيخ الطوسي: منشورات دار الثقافة، إيران ـ قم.
- ١٢ ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لعبدالله بن عمر البيضاوي، أفست إيران.

- ١٣ \_ بحار الأنوار: للعلامة المجلسي، منشورات دار الكتب الإسلاميّة، إيران \_ طهران.
  - ١٤ ـ البداية والنهاية: لابن كثير، منشورات دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ١٥ ـ البرهان في تفسير القرآن: للعلامة السيد هاشم البحراني، منشورات اسماعـيليان. إيران ـ قم.
- ١٦ ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: لأبي القاسم الطبري، منشورات المكتبة الحيدريّة ومطبعتها في النجف.
- ١٧ \_ بصائر الدرجات: للشيخ محمّد بن الحسن الصفار، منشورات الأعلمي، إيران \_طهران.
- ۱۸ ـ تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي، منشورات دار الهداية، تحقيق مصطفى حجازي.
  - ١٩ \_ التبيان: للشيخ الطوسي، منشورات دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٠ ـ تحف العقول: لابن شعبة الحراني، منشورات النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين بقم.
- ٢١ ـ تفسير أبي السعود: للقاضي أبي السعود، منشورات دار إحياء التراث العربي. بيروت.
  - ٢٢ ـ تفسير البغوى: لحسين بن مسعود الفرّاء البغوى، منشورات دار المعرفة، بيروت.
    - ٢٣ ـ تفسير روح البيان: للعلّامة الشيخ إسهاعيل حتى، طبع بيروت.
- ٢٤ ــ تفسير روح المعاني: للعلّامة الآلوسي البغدادي، منشورات دار إحياء التراب العربي. بيروت.
- ٢٥ \_ تفسير العياشي: لحمّد بن مسعود بن عياش السلمي السمر قندي المعروف بالعيّاشي، منشورات المكتبة العلميّة الإسلاميّة، إيران \_طهران.
- ٢٦ ـ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للعلّامة حسن بن محمّد بن حسين القـمّي النيسابوري، منشورات دار الجيل ـ بيروت.
  - ٢٧ \_ تفسير غريب القرآن الكريم: للشيخ الطريحي، منشورات الزاهدي، إيران \_قم.
    - ٢٨ \_ تفسير فرات الكوفي: لفرات بن إبراهيم الكوفي، تحقيق محمّد كاظم، إيران.
      - ٢٩ ـ تفسير القرآن العظيم: لإسهاعيل بن كثير، منشورات دار القلم.
  - ٣٠ ـ تفسير القرآن الكريم: لصدر المتألهين الشيرازي، منشورات بيدار، إيران \_قم.
- ٣١ ـ تفسير القمّى: لعلى بن إبراهيم القمّى، منشورات دار الكتاب للطباعة والنشر،

الجزء السابع: مصادر التحقيق ..........

إيران \_قم.

٣٢ \_ تفسير الكبير للفخر الرازى: الطبعة الثالثة، إيران \_ قم.

٣٣\_تفسير الكبير المسمّى البحر الحيط: لأبي حيّان، منشورات مؤسسة التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي.

٣٤ \_ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري التَّيَالَةِ، منشورات مدرسة الإمام المهدي، إيران \_ قم.

٣٥ \_ التوحيد: للشيخ الصدوق، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران \_قم.

٣٦ - تهذيب الأحكام: للشيخ الطوسي، منشورات دار الكتب الإسلاميّة، إيران - طهران.

٣٧ ـ ثواب الأعمال: للشيخ الصدوق، منشورات الشريف الرضي، إيران \_قم.

٣٨\_جامع الأصول: لابن أثير الجزري، منشورات دار المعرفة، بيروت.

٣٩\_جامع البيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري، منشورات دار الجيل ـ بيروت.

- ٤٠ ـ الجامع الصغير للإمام السيوطي: منشورات دار الفكر، بيروت.
- ٤١ \_ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، منشورات دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - ٤٢ ـ جوامع الجامع: للشيخ الطبرسي، منشورات جامعة طهران، إيران \_طهران.
- - ٤٤ \_ الخصال: للشيخ الصدوق، نشر جماعة المدرسين، إيران \_قم.
- ٤٥ ـ الدر المنثور: للإمام السيوطي، منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجني، إيران ـ قم.
  - ٤٦ \_ ديوان الإمام على أمير المؤمنين علي المنالج ، منشورات الشريف الرضى \_ قم.
    - ٤٧ ـ الذريعة: للشيخ أغا بزرك الطهراني، منشورات دار الأضواء، بيروت.
    - ٤٨ ـ روضة الواعظين: للفتال النيسابوري، منشورات الرضي، إيران ـ قم.
  - ٤٩ ـ السرائر: لابن إدريس الحلي، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي، إيران \_قم.
- ٥٠ ـ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: للمحدث الشيخ عباس القمي، دار الاسوة للطباعة والنشر، إيران \_قم.
  - ٥١ ـ سنن أبي داود: لأبي داود السجستاني، منشورات دار إحياء السنّة النبويّة.

- ٥٢ \_ سنن الترمذي: لحمّد بن عيسى بن سورة، منشورات دار الفكر \_ بيروت.
  - ٥٣ \_ سنن النسائي: لأحمد بن شعيب النسائي، منشورات دار المعرفة، بيروت.
- ٥٤ \_ السيرة الحلبيّة: لعلي بن برهان الدين الحلبي الشافعي، منشورات دار إحياء التراث مربي.
- ٥٥ ـ شواهد التنزيل: للحاكم الحسكاني، منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إيران ـ طهران.
  - ٥٦ \_ الصحاح: لإسهاعيل بن حماد الجوهري، منشورات دار العلم للملايين، بيروت.
- ٥٧ \_ صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري، منشورات دار إحياء التراث العربي، لبنان \_ بيروت.
- ٥٨ \_ الصحيفة الكاملة السجاديّة: لزين العابدين وسيّد الساجدين الإمام علي بن الحسين عَلِيْظِيًا، منشورات دار الكتب الإسلاميّة، إيران \_طهران.
- ٥٩ ـ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: لعلي بن يونس العاملي النباطي البياضي، منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، إيران \_قم.
- ٦٠ \_عدة الاصول: للشيخ الطوسي، منشورات مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر، إيران.
  - ٦١ \_ علل الشرائع: للشيخ الصدوق، منشورات دار إحياء التراث العربي، بيروت.
    - ٦٢ ـ عوالي اللآلي العزيزيّة: لابن أبي جمهور، منشورات العراقي ـ إيران.
- ٦٣ \_عيون أخبار الإمام الرضا عليُّلا : للشيخ الصدوق، منشورات جهان، إيران \_طهران.
  - ٦٤ \_ كتاب الغيبة: للشيخ الطوسي، منشورات مكتبة بصيرتي، إيران \_ قم.
- ٦٥\_فتح الباري لشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني، منشورات دار المعرفة \_ بيروت.
  - ٦٦ \_كتاب الفهرست للنديم: لأبي الفرج محمّد بن إسحاق المعروف بالنديم.
  - ٦٧ \_ القاموس الحيط: للشيخ الفيروز آبادي، منشورات دار المعرفة، بيروت.
  - ٦٨ ـ الكافي: للشيخ الكليني، منشورات دار الكتب الإسلاميّة، إيران ـ طهران.
    - ٦٩ ـ الكامل في التاريخ: لابن الأثير، منشورات دار صادر ـ بيروت.
    - ٧٠ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: منشورات أدب الحوزة، إيران.
- ٧١ \_كشف الغمّة في معرفة الأئمّّة: للعلّامة أبي الحسن علي بن عيسى بن أبي فتح الإربلي، منشورات دار الكتاب الإسلامي، بيروت \_لبنان.

٧٢ كمال الدين وتمام النعمة: للشيخ الصدوق، منشورات مؤسسة النـشر الإسـلامي، إيران ـ قم.

٧٧ \_ كنز العال: للعلّامة على التق الهندى، منشورات مؤسسة الرسالة، لبنان.

٧٤ لسان العرب: لابن منظور، منشورات دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٧٥ مجازات النبويّة: للشريف الرضى، منشورات مكتبة البصيرتي، إيران -قم.

٧٦ مجمع البحرين: للشيخ الطريحي، منشورات المكتبة المرتضويّة، إيران \_قم.

٧٧ \_ مجمع البيان: للشيخ الطبرسي، منشورات دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٧٨ \_ المجموع شرح المهذب: للإمام النوري، منشورات دار الفكر \_بيروت.

٧٩ محجة البيضاء: للفيض الكاشاني، منشورات جماعة العلماء بقم، إيران \_قم.

٨٠ المحاسن: لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي، منشورات المجمع العالمي لأهل البيت عليَكِلاني ، إيران -قم.

٨١ - مختصر بصائر الدرجات: للشيخ سلمان الحلي، منشورات الرسول المصطفى، إيران.
 ٨٢ - مستدرك وسائل الشيعة: للشيخ الحر العاملي، منشورات مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، إيران - قم.

٨٣ ـ مصابيح السنة: لحسين بن مسعود الفراء البغوي، منشورات دار المعرفة بيروت.

٨٤ ـ مصباح الشريعة: للإمام الصادق المنطلة ، منشورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

٨٥ ـ مصباح المتهجد وسلاح المـتعبد: للشيخ الطوسي، منشورات إسهاعيل الأنـصاري، يران.

٨٦ ـ المصباح المنير: للفيومي، منشورات دار الهجرة، إيران ـ قم.

٨٧ ـ معانى الأخبار: للشيخ الصدوق، منشورات جماعة المدرسين، إيران \_قم.

٨٨ ـ معجم البلدان: للشيخ الحموي الرومي البغدادي، منشورات دار إحمياء التراث العربي ـ بيروت.

٨٩ ـ مفاتيح الغيب: لصدر الدين الشيرازي، منشورات مركز الثقافي، إيران.

٩٠ \_ مناقب آل أبي طالب: لأبي جعفر رشيد الدين محــمّد بـن عــلي بـن شهـر آشــوب المازندراني، منشورات مؤسسة انتشارات علامة، إيران \_قم.

٩١ ـ من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق، منشورات دار الكتب الإسلاميّة، إيـران ـ طهران.

| تفسير الصافي |  | 71 | 1 | ۲ |
|--------------|--|----|---|---|
|--------------|--|----|---|---|

97 \_ الميزان في تفسير القرآن: للعكّرمة الطباطبائي، منشورات إسهاعيليان، إيران \_ قم. 97 \_ نور الثقلين: للعكّرمة الحويزي، منشورات دار الكتب العلميّة إسهاعيليان، إيران \_ قم. 98 \_ النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمّد الحزرى، ابن الأثير، منشورات المكتبة الإسلاميّة، بيروت.

9 ٩ ـ نهج البلاغة: للإمام أمير المؤمنين لليَّلِا ، تحقيق صبحي صالح، منشورات دار الهجرة، إيران ـ قم.

97 \_ الوافي: للفيض الكاشاني، منشورات مكتبة أمير المؤمنين عليَّا الله ، اصفهان \_ إيران. وسائل الشيعة: للشيخ الحر العاملي، منشورات المكتبة الإسلاميّة، إيران \_ طهران.